# ڟڹڣٵٚٳڵڛۜ۫ؠٵڣۼؾڶڶڮڲڔڮ ڛٙٵڹؠٚڹٳۏڣٙڗۼؠڵۅڡٙٳ؞ڹڟڹۼڽٳڶڮٳ؋ٳۺڹؼ

نتاح مخذاکهاو محمود محتّ الطناحي

الجزء الشئاني







## الطبئت مترالأولي

## في الذين جالسوا الشافعيّ رضي الله عنه

وتملَّوا بماينة وجهه الكريم ، وتملَّوا إلا عن معاناة فضله العظيم ، وتحلُّوا الا عن معاناة فضله العظيم ، وتحلُّوا من صبته بحلُّى لا يزينه اليقد الفريد ، ولا الدرّ النظيم ، إنما هو نور سطع ضياؤه وأشرق ، ولم سناؤه وأبرق ، وخلع عليهم ملابس السندس والإستبرق

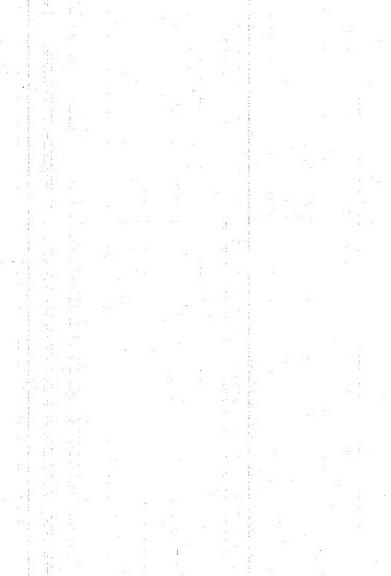

## أحمد بن خالد الحَلَّال

#### أبو جعفر البغداديّ العسكريّ \*

قاضي الثُّغُو .

روى عن الشافعيُّ ، وسفيان بن عُيَيْنَة ، وغيرها .

حدَّثُ عَنْهُ التُّرمذيُّ ، والنُّسائنِّ ، وغيرها ، وقالا : لا بأس به .

قال أبو حاتم الرَّازيِّ : كان خبِّرا ، فاضلا ، عدلا ، ثِقَة ، صدوقًا ، رضا .

وقال الحاكم : كان مِن حِلَّة (١) الفقهاء والمحدِّثين .

مات سنة ست ، وقيل : سبع وأربمين وماثتين .

۲

أحمد بن سينان بن أسد بن حِبّان القَطَّان أبو جعفر الواسطيّ الحافظ \*\*

له مُسْنَدَ 'مُخَرَّجِ على الرِّجالِ .

روى عن الشافعيّ ، وأبي معاوية ، ووَكَيْع ، وعبد الرحمٰن بن مَهْدِيّ ، وخلق .

روى عنه البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والنَّسائى ، وابن ماجة ، ويحلمي بن صاعد ، وابن خُزيَّة ، وابنه جمعر بن أحمد بن سِنان ، وعلى بن عبد الله بن مُبَشِّر ، وعبد الرحمٰن

ابن أبى حاتم .

وقال فيه ابن أبي حاثم : هو إمام أهل زمانه .

<sup>\*</sup> له ترجمة ف : نارنخ بفداد ؛ / ١٣٦ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٢٧ .

<sup>\*\*</sup> له ترجمة في: تذكرة الحفاظ ٧ / ٩٣ ، تهذيب التهذيب ١ / ٣٥ ، الجمع بن رجال الصحيحين ٧ ، شذرات الدهب ٧ / ١٣٠ ، العبر ٧ / ١٦ .

<sup>(</sup>١) في الأصول: أجَّة .

وقال أبوه أبو حاتم : ثِقَةَ ، صدوق .

وقال ابن مَا كُولا ، والدَّارَقُطنيَّ : كان من الثِّقات الأثبات

وقال أبو عُبَيْد الآجُرِّيّ : سألتُ أبا داود عن أحمد بن سِنان وبُنْدار ، فقدَّم ان سِنان على بُنْدَار .

وقال أبو عبد الله الحاكم في « فضائل الشافعيّ » : إن بعض مشايخه بَمَرُو حدَّثِه : أن ان سان كان رُيقاس بابن المُبارك في زمانه .

قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر : تُوُفَّىَ سنة ست ، ويقال : سنة ثمان ، ويقال : سنة تسع وخسين وماثنين

قال جعفر بن أحمد بن سنان : سمت أبي ، يقول : ليس فى الدنيا مُنتَدع إلا يبغض أسحاب الحديث ، وإذا ابتداع الرجل نُزعت (٢) حلوة الحديث من قلبه .

قال ابن أبي حاتم : لحممت ابن سنان ، يقول : رأيت الشافعيّ أحمر الرأس واللُّحيّة . يمني أنه استعمل الحصاب اتّبًاعاً للسُّنّة .

## أحد بن صالح المصرى

أبو جمفر الطَّبريُّ الحافظ، أحد أركان العلم، وجها بِذَة الحَفَّاظ\*

قال أبو سعيد بن يونس : كان أبوه جنديا من أجناد طَبَرِسْتان ، فوُلد له أحمد بمصر سنة سبعين ومائة .

قلتُ : سمم سُفيان بن عُمَيْنَة ، وعبد الله بن وَهْب ، وحَرَى بن عمارة ، وعَلَلْسَةَ ابن سعيد ، وابن أبي فُدَيك ، وعبد الرزّاق ، وعبد الله بن نافع ، وَالشَّافعيّ .

<sup>(</sup>١) في الأصول : أنزع . والمنبت من ترجمته في تذكرة الحفاظ .

<sup>\*</sup> له ترجمة في: تذكرة الخفاظ ٧٧/٤ ، تهذيب التهذيب ٢٩/١ ، الجمع بين رجال الصحعيين ١٠ ، شذرات الدَّهُ ٢ / ١١٧ ، طُبقات القواء ١ / ١٦٠ ، العر ١ / ٥٠٠ ( النَّجوم الزَّاهميَّة ٢ / ٣٢٨ .

وروی عنه البخاری ، وربما روی عن رجل عنه ، وروی عنه أیضاً أبو داود ، وَمَمْرُو النَّاقِد ، والدُّهْلِیّ ، ومحمد بن عبدالله بن نَمَیْر ، ومحمود بن غَیلان ، وأبو زُرْعَة الدَّمشقیّ ، وسالح جَزَرة ، وأبو إسماعيل التَّرمذیّ ، وأبو بكر بن أبی داود ، وخلق .

ودخل بنداد ، وناظر بها أحمد بن حنبل .

قال أبو ذُرْعة : سألني أحمد بن حنبل : مَن بمصر ؟ فقلت : أحمد بن صالح . فسُرّ بذكره ، ودعا له .

وقال البخاريُّ : هو ثِقَة ، ما رأيتُ أحدا يتكلم فيه بحُجَّة .

وقال يعقوب النَسَوِيّ (1): كتبتُ عن ألف شيخ وكَسْر (٢)، حجتى فيا بيني وبين الله رجلان: أحد بن حنبل، وأحمد بن صالح.

وقال ابن وارَّة الحافظ : أحمد بن حنبل ببغداد ، وأحمد بن صالح المصرىّ بمصر ، والنُّهُ عِلَيْ (٣) كَرَّان ، وابن نُميَز بالكوفة ، هؤلاء أركان الدين .

وقد تـكلّم النّسانيّ في أحمد بن صالح ، فقال : ليس بثقّة ، ولا مأمون ، تركه محمد بن يحمى ، ورماه يحمى بن مَمِين بالكذب .

قال الحافظ أبو بكر الحطيب: يقال كان آفة أحمد بن صَالح الكِبْر، وشَر اسة الخُلُق، و ونال النَّسائيَّ منه جفاد في مجلسه، فذلك الذي أفسد بينهما.

قال ابن عَدِيّ : سمعت محمد بن هارون البَرْقيّ ، يقول : حضرتُ مجلس أحمد بن صالح ، وطَرَد النَّسانَ من مجلسه ، فحمله على أن تـكلّم فيه .

قال ابن عدى : وكان النَّمَا أَنَّ 'يُنْكِر عليه أحاديثَ منها :

 <sup>(</sup>١) في الطبوعة : العتوى ، وهو خطأ صوابه منج ، والعبر ١/- ٥٤ . وهو يفتح الفاء والسبن ،
 وفي آخره واو ، نسبة إلى فما مدينة من بلاد فارس . اللباب ٢ / ٧١٥ .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : وكبير . والمثبت من ج ، ومن ترجمته في تذكرة الحفاظ ، وتهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٣) بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء تحتها تقطنان وبعدها لام ، نسبة إلى الجد . اللباب
 ٣/ ٢٣٤ .

عن أبن وهب ، عن مالك، عن سُهيَل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه: « الدِّينُ النَّصِيحَةُ ».

والحديث فقد رواه يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب.

قال ابن عدى : وأحمد من حفاظ الحديث ، وكلام ابن مَعين فيه تحامل ، وأراد بكلام ابن معين ماذكره معاوية بن صالح عنه، أنه سأله عن أحمد بن صالح فقال : رأيته كذّا با يخطِر فى جامع مصر .

قات: وقد ذُكر أن الذى ذكر فيه ابن تمين هذه المقالة هو أحمد بن صالح الشمّو في (<sup>(1)</sup>)، وهو شيخ بمكة ، كان يصع الحديث ، وأنه لم يمن أحمد بن صالح هذا ؛ فإن هذا كان من أقرانه فى الحفظ والإتقان ، ويترجّع عليه فى حديث أهل مصر والحجاز . وذكر أيضاً أنه كانت بينه وبينه منافرة دنيوية .

قال ابن عدى : وأما سوء ثناء النَّسائنَ عليـه فلما تقدم . قال : ولولا أنى شرطت أن أذكر في كتابي كل مّن تكامّ فيه متكلّم، لكنت أجل أحد بن صالح أن أذكره

وقال الحافظ أبو يعلى الحليلي في كتاب « الإرشاد » : ابن صالح ثقة حافظ ، واتَّفق الحفّاظ على أن كلام النَّسائن فيه تحامل ، ولا يقدح كلام أمثاله فيه ، وقد نقم على النَّسائن كلامه فيه .

وقال ابن العربيّ في كتاب ﴿ الْأَحْوَدَى ﴾ : إمام ثِيَّةً من أَعَة المسلمين ، لا يُؤتَّقُ فيه تجريح ، وإن هذا القول يحطّ من النّسائيّ أكتر بما حطّ من ابن صالح .

قلت : وكذا قال الباجي .

قلت : أحمد بن صالح نِقَةَ إمام ، ولا انتفات إلى كلام مَن تـكلّم فيه . ولكنا ننسك

<sup>(</sup>١) يَقَالَ أَيْضًا : الشَّمُومَى، وَالْيُمِّ قَبْلِ اللَّهِ . انظر تَهْذَيْبِ النَّهْذِيبِ ١ / ٢٠ .

## ﴿ قاعدة في الجرح والتعديل ﴾

• ضرورية نافعة لا تراها في شيء من كتب الأصول، فإنك إذا سمت أن اكمر حمقد معلى التعديل ، ورأيت المجرح والتعديل ، وكنت غرًا بالأمور أو فَدْما مقتصرا على منقول الأصول حسبت أن العمل على جرحه ، فإياك ثم إياك ، والحذر كل الحذر من هذا الحسبان ، بل الصواب عندنا أن من ثبت إمامته وعدالته ، وكثر مادحوه ومن كوه ، وندر جرحه ، من تعصب مذهبي أو غيره ، فإنا لا نلتفت إلى الحرح فيه ، ونعمل فيه بالعدالة ، وإلا فلو فتحنا هذا الباب ، أو أخذنا تقديم الحرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأثمة ؛ إذ ما من إمام إلا وقد طمن فيه طاعنون ، وهلك فيه ها الكون .

وقد عقد الحَافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب « العلم » بابًا في حكم قول العلماء بمضهم في بعض ، بدأ فيه بحديث الزبير رضى الله عنه : « دَبَّ إِلَيْسَكُمْ دَاهُ الْأَمَمَ تَبْلَكُمْ الله عَنهما أنه قال : الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاهِ » الحديث . وروى بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : استمعوا علم العلماء ولا تُصَدَّقوا بمضَهم على بعض ، فوالَّذي نفسى بيده لهم أشدُّ تغايرا من التَّيوس في زُرُومها .

وعن مالك بن دينار : يؤخذ بقول العلماء والقرّاء فيكل شيء، إلا قول بمضهم في بعض .

قلت : ورأيت فى كتاب «معين الحكام» لابن عبد الرفيع من المالكية : وقع فى المسوطة من قول عبد الله بن وهب أنه لا يجوز شهادة القارئ على التارئ \_ يعنى العلماء \_ لأنهم أشد الناس تحاسدًا وتباغيًا .

وقاله سفيان الثوري ، ومالك بن دينار . انتهى .

ولعل ابن عبد البَرّ برى هذا ، ولا بأس به ، غير أنا لا نأخذ به على إطلاقه . ولكن نرى أن الضابط ما نقوله من أن تابت العدالة لا يُلتفت فيه إلى قول مَن تشهد القرائن بأنه متحامل عليه ؛ إما لتعصّب مذهى أو غيره . ثم قال أبو عمر بعد ذلك : الصحيح في هذا الباب أن مَن ثبتت عدالته وصحت في العلم إمامتُه وبالعلم عنايتُه لم يُلتفت فيه إلى قول أحد ، إلا أن يأتي في جَرْحته ببيّنة عادلة ، تصح بها جرحته على طريق الشهادات ، واستدل بأن السلف تكلم بعضهم في بعض بكلام ؟ منه ما جل عليه المنصب (1) أو الحسدُ ، ومنه ما دعا إليه التأويلُ واختلافُ الاجماد فعا لا يلزم المقولَ فيه ما قال القائل فيه .

وقد حمل بعضهم على بغض بالسيف ؟ تأويلا واجتهادا .

ثم الدفع ابن عبد البرق ذكر كلام جماعة من النظراء بعضهم فى بعض ، وعدم الالتفات إليه لدلك ؛ إلى أن انتهى إلى كلام ابن تمين في الشافعي ، وقال : إنه مما نقم على ابن تمين وعيب به . وذكر قول أحمد بن حنبل: من أبن يعرف يحيى بن تمين الشافعيّ؟ هو لا يعرف الشافعيّ ، ومن جهل شيئًا عاداء ،

قلت: وقد قبل إن ابن معين لم يرد الشافعيّ ، وإنما أراد ابن عمه ، كما سنحكيه إن شاء الله تعالى في ترجمة الأستاذ أبي منصور ، وبتقدير إرادته الشافعيّ فلا يُلتفت إليه وهو عار عليه ، وقد كان في بكاء ابن معين على إجابته الأمون إلى القول بحَلَّق القرآن ، وتحسّره على ما فرط منه ما ينبغي أن يكون شاعلًا له عن التمرّض إلى الإمام الشافعيّ، إمام الأعة، إن عرَّ المصطفى صلى الله عليه وسلم .

ثم ذكر ابن علم أبَرَ كلام ابن أبى ذيب ، وإبراهيم بن سمدى مالك بن أنس ، قال : وقد تسكلم أيضاً فى مالك عبد العزيز بن أبى سَلَمة ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، ومحمد بن إسحاق، وابن أبى يحيى ، وابن أبى الزَّناد ، وعابوا أشياء من مذهبه ، وقد برأ الله عن وجل مالكا عما قانوا ، وكان عند الله وجها .

قال: وما مثل من تَكُلِّم في مالك والشافعيّ ونظائرُهما إلا كما قال الأجشى (٢٠: كناطح صخرةً يوماً ليلقمها فلم يَضِرها وأوهيّ قرنهُ الوّعِلُ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : التعصب . والمثبت من ج ، د .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٦١ . وفيه : ليفلقها . وفي الأصول : قرئها ، وأثبتنا رواية الديوان

أوكما قال الحسق بن حميد :

يا ناطح َ الجبل العسالى ليكلمه أَ أَشْنَقُ عَلَى الرَّاسُ لاَتُشْنَقُ عَلَى الجُبلِ ِ وَلَقَدَ أَحْسَنُ أَقِ العَاهِيةِ حَيْثُ يَقُولُ (١٠):

ومن ذا الذى ينجو من الناس سالِنَّ وللناسِ قالَ بالظُّنون وقِيلَ وقيل لابن المبارك فلان يتسكلم في أن حنيفة فأشد :

حسدوك أن رأوك فضلك اللـــه بمــا فُصَّلتُ به النَّجبــا؛ وقيل لأبي عاصم النَّبيل: فلان يتــكلم في أبي حنيفة ، فقال: هوكما قال نَصَبب: \* سلمتَ وهل حيُّ على الناس يسلَم \*

وقال أبو الأسود الدُّوَّلى :

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سميّه فالقومُ أعسداد أبه وخصومُ مُم قال ابن عبد البر : فمن أداد قبول قول العلماء انتقّات بعضهم في بعض فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض ، فإن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا . وخسر خسراناً مبينا . قال والد في المعالمة والمدولة ، والمدولة على المدولة .

قالوإن لم يفعل ولزيفعل إن هداءالله وألهمه [رشده]<sup>(٢)</sup> فليقف عند ماشرطناه، فيأن لايقبل في صحيح المدالة الملوم بالعلم عنايتُه قولَ قائل لا يرهان له .

قلت : هذا كلام ابن عبد البر ، وهو على حسنه غير صافي عن التمذى والكدر ، فإنه لم يزد فيه على قوله : إن من ثبتت عدائته ومعرفته لا يتبل قول جارحه إلا برهان . وهذا قد أشار إليه العلماء جميعًا ، حيث قالوا لا يتبل الجرح إلا مقسرًا . فما الذى زاده ابن عبد البر عليهم ؟ وإن أوماً إلى أن كلام النظير فى النظير ، والعلماء بمضهم فى بعض مردود مطلقا ، كا قدمناه عن « المبسوطة » فليفصح به ، ثم هو مما لا ينبغى أن يؤخذ هذا على إطلاقه ، بل لا بد من زيادة على قولهم: إن الجرح مقدم على التعديل . ونقصان من قولهم: كلام النظير فى النظير مردود .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٢١ . (٢) زيادة من ج ، د .

والقاعدة معقودة لهذه الجلة ، ولم يَنتُ أبن عبد البر فيا يظهر سواها ، وبالا اعسرّ بأن كلام العلماء بمضهم في بمضي مردود ، أو لكان كلامه غير منيد فائدة زائدة على ما ذكره الناس ، ولكن عبارته كما ترى قاصرة عن المراد .

وإن قلت : قا العبارة الواقية مما ترون (١) ؟

قلت : ما عرق فناك أولا من أن الجارح لا 'يقبل منه الجرح ؛ وإن فسره (٢) في حق من علبت طاعاته على معاصيه وما دحوه على ذامّيه ، ومن كوه على جارحيه ، إذا كانت هناك وربنة يشهد المقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرحه ؛ من تعصب مدهى ، أو منافسة دنيوية ، كما يكون من النظراء ، أو غير ذلك ، فنقول مثلا : لا 'يانفت إلى كلام ابن أبي ذيب في مالك ، وإن مَعين في الشافى " ، والنّسائي " في أحمد بن صالح ، لأن هؤلاء أثمة مشهورون ، صار الجارح لهم كالآتي بخبر غربب ، لو صح لتوفّرت الدواعي على نقله ،

ومما ينبغى أن 'يتفقد عند الجرح حالُ المقائد واختلافها ، بالنسبة إلى الجارح والمجروح ، فربما خالف الجارح المجروح فى المقيدة فجرحه لذلك ، وإليه أشار الرافعي بقوله : وينبغى أن يكون المزكون بُركاء من الشَّحْناء والمصبيّة فى الذهب ، حوفاً من أن يحملهم ذلك على حرَّح جَدل أو تركية فاسق ، وقد وقع هذا المكثير من الأئمة ، جُرَّحوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون ، والمجروح مصيب . وقد أشار شيخ الإسلام سيد المتأخرين تني الدين ابن دنيق الميد فى كتابه « الافتراح » إلى هذا ، وقل : أعراض السلمين حُفْرة من حُفر الناد ، وقف على شفيرها طائمتان من الناس ، المحدَّون والحكام .

قلت: ومن أمثلة ما قدمنا قول بعضهم في البخاريّ : تركه أبو زُرعة وأبو حاتم ، من أجل مسألة اللفظ . فيالله وألمسلمين ! أيجوز لأحد أن يقول البخاريّ متروك ! وهو حامل

<sup>(</sup>١) في المُسْبُوعة : الواقيةُ بما ترون . وأثبتنا ما في ج ، د .

<sup>(</sup>٢) في ج : قسو . والمثبت من الطبوعة ، د .

لواء الصناعة ، ومقدَّم أهل السنة والجماعة ! ثَم يالله والمسلمين ، أتُجعل ممادحه مَدَامُ ! فإن الحق في مسألة اللفظ معه ، إذ لا يستريب عاقل من المخلوقين في أن تلفَّظه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوفة لله تعالى ، وإنما أنكرها الإمام أحمد رضي الله عنه لبشاعة لفظها .

ومن ذلك قول بعض المجسَّمة في أبى حاتم ابن حِبّان: لم يكن له كبير دين، نحن أخرجناه من سِيجِسُتان ، لأنه أنكر الحدَّ لله . فياليت شِعْرى من أحق بالإخراج؟ من بجعل ربّه محدوداً أومن ينزَّهه عن الجسمية؟!

وأمثلة هذا تكثر ، وهذا شيخنا الذهبيّ رحمه الله من هذا القَبيل ، له عام وديانة ، وعنده على أهل السنة تحمّل مفرط ، فلا يجوز أن يعتمد عليه .

ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدى الملائى رحمه الله مانصه :
الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي لا أشك في دينه وورعه وتحرِّبه فيها يقوله الناس، ولكنه
غلب عليه مذهب الإثبات ، ومنافرة التأويل ، والفلة عن انتذبه حتى أثر ذلك في طبعه
الحرافاً شديداً عن أهل التنزيه ، وميلا قوياً إلى أهل الإثبات ، فإذا ترجم واحدًا منهم ,
يطنب في وصفه بجميع ما قبل فيه من المحاسن ، وبيالغ في وصفه ، ويتفافل عن غلطانه ،
ويتأول له ما أمكن ، وإذا ذكر أحدامن الطرَّف الآخر كلمام الحرمين ، والغزالي وبحوها،
لا يبالغ في وضفه ، ويكثر من قول من طمن فيه ، ويعيد ذلك ويبديه ، ويعتقده دينا ،
وهو لا يشعر ، ويُعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعنها ؛ وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة
ذكرها . وكذلك فعله في أهل عصرنا ، إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح بقول في ترجمته :
والله يصلحه ، ونحو ذلك . وسببه المخالفة في المقائد . انتهى .

والحال في حق شيخنا النهبي أزيد مما وصف ، وهو شيخنا ومعلَّمنا ، غير أن الحقَّ أَن يُقبَّع . وقد وصل من التمصّب المفرط إلى حدّ يُسخر منه . وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين، وأعمّهم الذين حملوا لنا الشريعة النبوية ، فإن غالبهم أشاعرة ، وهو إدا وقع بأشعري لا يُبقى ولا يذر . والذي أعتقده أنهم خصاؤه يوم القيامة عند

مَن لعل أدناهم عنده أوجه منه . فالله المسئول أن يَخْفَفُ عنه ، وأن يلهمهم العفو عنه ، وأن يُسْفَمُهم فيه .

والذي أدركنا عليه المشايخ النهيُ عن النظر في كلامه ، وعدم اعتبار قوله ، ولم يكن يستجرى أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يالمب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعاب عليه .

وأما قول العلائيّ رحمه الله: « دينه وورعه و تحرّيه فيما يقوله» ، فقد كنت أعتقد ذلك ، وأقول عند هذه الأشياء [ إنه أ ( ) ربما اعتقدها دينا ، ومنها أمور أقطعُ بأنه يعرف بأنها كذب، وأقطع بأنه لا يختلقها ، وأقطع بأنه يحب وضعها في كتبه لتنتشر ، وأقطع بأنه يحب أن يمتقد سامعها محتمها ، بغضا للمتحدث فيه ، وتنفيرا للناس عنه ، مع قلة معرفته بمداولات الألفاظ ، ومم اعتبتاده أن هذا مما يوجب نصر العقيدة التي ينتقدها هو حقا ، ومع عدم ممارسته الماوم الشريمة ﴾ غير أنى لما أكثرت بعد موته النظر في كلامه عند الاحتياج إلى النظر فيه، توقفت في تحرِّيه فما يقوله ، ولا أزيد على هذا غير الإحالة على كلا كلامَه من شاء ، ثم بيصر هل الرجل متحرّ عند غضبه أو عديد سر ، واعني بعصبه . وقت ترجمته لواحد من علماء المداهب الثلاثة المشهورين ، من الحنفية ، والمالكية (٢٠ والشافعية ، فإنى أعتقد أنُ الرجل كان إذا مد القلم لترجمة أحدهم غضب غضبا مفرطا ، ثم قر طر (T) الكلام ومز قه ، وفعل من التمصّب مالا يخفي على ذي بصيرة ، ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ كما ينبغي ، فرَبما ذكر لفظة من الذم لو عقَل ممناها لما نطق مها ، ودائمــا أتعجب من ذكره الإمام فخر الدين الرازيّ في كتاب « المنزان » في الضعاء ، وكذلك السيف الآمديّ ، وأقول: يالله المجب! هذان لا رواية لهما ، ولا جرَّ حهما أحد ، ولا سُمع من أحد أنه ضَّمْنهُما فيما يتقلانه من علومهما ، فأى مدخل لهما في هذا الكتاب؟ ثم إنا لم نسمع أحدا يسمى الإمام فحر الدين بالفخر ، بل إمّا الإمام ، وإما ابن الحطيب ، وإذا تَرجم كان في الحمّدين ، فجمله في حرف الفاء ، وساء الفخر ، ثم حلف في آخر الكتاب

أنه لم يتعمد فيه هوى نفسه ، فأى هوى نفس أعظم من هذا . فإما أن يكون ورّى فى بمينه ، أو استثنى غير الرواة ، فيقال له : فلِم ذكرت غيرهم ؟ وإما أن يكون اعتقد أن هذا ليس هوى نفس ، وإذا وصل إلى هذا الحد والعياذ بالله فهو مطبوع على قلبه .

ولنُّمد إلى ما كنا بصدده فنقول :

فإن قلت : قولكم لابد من تفقد حال العقائد هل تعنون به أنه لا يُقبل قول
 غالف عقيدة فيمن خالفه مطلقا ؟ سواء السنّى على المبتدع وعكسه ، أو غير ذلك ؟

قلت : هذا مكان مُمضل ، يجب على طالب التحقيق التوقّف عنده لفهم ما يُننى عليه ، وأن لا يبادر لإنكار شي. قبل التأمّل فيه .

واعلم أنا عنينا ما هو أمم من ذلك ، ولسنا نقول : لا نُقبل شهادة السّنيّ على المبتدِ ع مطلقا ، مَماذ الله ؛ ولكن نقول : مَن شهد على آخر ، وهو نخالف له فى العقيدة أوجبت مخالفتُه له فى العقيدة رببةً عند الحاكم المنتصر ، لا يجدها إذا كانت الشهادة صادرة من غير مخالف فى العقيدة ، ولا يشكر ذلك إلا فَدْمْ أخرق .

ثم المشهود به يختلف باختلاف الأحوال والأعماض ، فربما وضع غرض اناعد على الشهود عليه إيضاحا لا يخفي على أحد ، وذلك لقربه من نصر معتقده ، أو ما أشبه ذلك، وربما دق وغمض ، بحيث لا يدركه إلا الفطن من الحكمام ، وربب شاهد من أهل السنة ساذج ، قد مقت المبتدع مقتا زائدا على ما يطلبه الله منه ، وأساء الظن به إساءة أوجبت له تصديق ما يبلغه عنه ، فبلغه عنه شيء ، فغلب على ظنه صدقه ؛ لما قدمناه فشهد به ، فسبيل الحاكم التوقف في مثل هذا إلى أن يتبين له الحال فيه ، وسبيل الشاهد الورع ولو كان من أصلب أهل السنية وأن يعرض على نفسه ما نقل له عن هذا المبتدع وقد صدّقه وعزم على أن شهد عليه به ، أن يعرض على نفسه مثل هذا الخبر بمينه ، وهذا المخبر بمينه لو كان على الشهادة عليه به ، وبتقدير أنه كان يبادر فليوازن ما بين المبادرتين ، فإن وجدها سواء فدونه ، وإلا فليه به ؛ و بتقدير أنه كان يبادر فليوازن ما بين المبادرتين ، فإن وجدها سواء فدونه ، وإلا فليه به أن حظ النفس داخلة ، وأزيد من ذلك أن الشيطان استولى عليه ،

غَيْل له أن هذه قُرْبة وقيام في نصر الحق ، وليعلم مَن هذه سبيله أنه أنّى من جهل وقلة دن .

وهذا فولنا فى ستى يُجرَّح المبتدعا ، فما الظن بمبتدع بجرَّج سنَيَّا ! كَمَا قدمناه . وفي المبتدعة لا سيّما المجسَّمة زيادة لا توجد فى غيرهم ، وهو أنهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم ، والشهادة على من يخالفهم فى العقيدة بما يسوءه فى نفسه وماله بالكذب ، تأبيدا لاعتقاده ، ويزداد حَنَّقُهم وتقرَّبهم إلى الله بالكذب عايه ، بمقدار زيادته فى النيل منهم ، فهؤلاء لا يحل لمسلم أن يعتبر كالأمهم .

فإن قات : أايس أن المنحيح في المذهب قبولُ شهادة المبتدع إذا لم نكفَّره؟

قلت: تبول شهادته لا يوجب دفع الرَّبية عند شهادته على مخالفه في العقيدة ، والرَّبية توجب المحص وانتكشّف والتثبّت ، وهذه أمور تُظهر الحق إن شاء الله تعالى إذا اعتمدتُ على ما ينبغي .

وفي تمليقة القاضي الحسين : لا يجوز أن أيبغض الرجل لأنه من مدهب كذا ، فإن ذلك وجب ردّ الشهادة ، التجي .

ومراده لأنه من مذهب من المذاهب المقبولة ، أما إذا أبنضه لكونه مبتدعا فلاردٌ شهادته.

واعلم أن ما ذكرناه من قبول شهادة المبتدع هو ما صححه النووى ، وهو مصادم لنص الشافعي على عدم قبول الحطّابية ، وهى طريقة الأصحاب ، وأصحاب هذه الطريقة يقولون : لو شهد خطّ بى ، وذكر فى شهادته ما يقطع احمال الاعماد على قول المدّعي ، بأن قال سحمت فلانا يقر كذا لفلان ، أو رأيته أقرضه قبلت شهادته . وهذا منهم بناه على أن الخطّا بى يى حواز الشهادة لصاحبه إذا سمه يقول لى على فلان كذا فصدّقه ، وإليه أشار اشافعي .

وقد ترايد الحال بالخطّائية ، وهم المجسّمة فى زماننا هذا ؛ فصاروا يرون الكذب على خالفهم فى المقيدة ، لا سيّما انقائم عليهم بكل ما يسوء فى نفسه وماله . وبلغنى أن كبيرهم استُفتى فى شافعى ي الشهد عليه بالكذب ؟ فقال : ألست تعتقد أن دمه حلال ، قال . نعم ، قال : فما دون ذلك دون دمه ! فأشهد وادفع فساده عن المسلمين .

فهذه عقيدتهم ، ويرون أنهم المسلمون ، وأنهم أهل السنة ولو عُدّوا عددا لحسا بلغ علماؤهم \_ ولا عالم فيهم على الحقيقة \_ مبلغا يعتبر . ويكفّر ون غالب علماء الأمة ، ثم يعترون إلى الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه ، وهو منهم برى الولكنه كما قال بعض العارفين ، ورأيته بخط الشيخ تنى الدين ابن الصلاح : إمامان ابتلاها الله بأسحابهما وها بريّان منهم ؟ أحمد بن حنبل ابتلى بالمجسّمة ، وجعفر الصادق ابتلى بالرافضة .

ثم هذا الذي ذكرناه هو عي طريقة النوويّ رحمه الله . والذي أراه أن لا تُقبل شهادسهم عي سُستي (١)

فإن قلت: هل هذا رأى الشيخ أبى حامدومَن تابعه ، أن أهل الأهواء كَامَم لا تقبل لهم شهادة ؟

قلت: لا ، بل هذا قول بأن شهادتهم على مخالفهم في المقيدة غير مقبولة، ولو كان عالفهم في المقيدة عبر مقبولة، ولو كان عالفهم في المقيدة مبتدعا، وهمذا لا أعتقد أن النووى ولا غيره بخالف فيه . والذي قاله النووى قبول شهادة المبتدع إذا لم نكفره على الجلة، أما أن شهادته تُقبل بالنسبة إلى مخالفه في المقيدة مع ما هناك من الرَّبة، فلم يقل النووى ولا غيره ذلك .

فإن قلت : غاية المخالفة في الدقيدة أن توجب عداوة ، وهي دينية ، فلا توجب رد الشهادة .

قلت: إنما لا توجب ردَّ الشهادة من المحقّ على المبطل ، كما قال الأصحاب: تُقبل شهادة الستّى على المبتدع ، وكذا من أبغض الناسق لفسقه ، ثم سأعرفك ما فيه ، وأما عُكسه وهو المبتدع على الستّى فلم يقله أحد من أصحابنا .

ثم أقول في ما ذكره الأصحاب من قبول شهادة الستنى على المبتدع: إنما ذلك في سبتى لم يصل في حق المبتدع وبغضه له إلى أن يصير عنده حظَّ نفس قد يحمله على انتعصَّب عليه، وكذا الشاهد على الفاسق . فمن وصل من السننى والشاهد على الفاسق إلى هـذا الحد

<sup>(</sup>۱) فی د : علی شیء .

لم أقبل شهادته عليه ؛ لأن عنسدهما زيادةً على ما طلبه الشارع منهما أوجبت عندى الرّبية في أمهها، فكم من شاهد رأيته يُبغض إنسانا ويشهد عليه بالفسق تديّنا ، وجادى وأدَّى الشهادة عندى باكيا وقت تأديته الشهادة على الدَّين ، فَرِقا خاتُها أن يخسف بالمسلمين ؛ لوجود المشهود عليه بين أظهُرُنا ، وأنا والذي تقسى بيده أعتقد وأتيقن أن المشهود عليه خير منه . ولا أقول إنه كذب عليه عامداً ، بل إنه بنى على الفلن ، وصدق أقوالا ضعيفة أبغض المشهود عليه بسبها ، فنذ أبغضه لحقه هوى النفس ، واستولى عليه الشيطان ، وصار الحامل له في نفس الأمم حظ نفسه وفها يخطر له الدين .

هذا ما شاهدته وأبصرته ولى فى انقضاء سنين عديدة ، فليتق الله اصرُّ وقف على حفرة مر حُفَر النار ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، قد جملنى الله قاضيا ومحدَّنا ، وقد قال ابن دَقيق الهيد : أعماض الناس حفرة من حُفَر النار ، وقف عليها المحدَّثون والحكَّام .

وبما يؤيد ما قائمه أن أصحابنا قالوا: من استباح دم غيره من المسلمين ولم يقدر على نقله فشهد عليه بقتل (١٦) لم مُعتل . ذكره الرُّويانيّ في « البحر » في باب « مَن بجوز شهادته » نقلًا عن بعض أصحابنا ساكتاً عليه ، ولا يُمرف في المذهب خلافه .

فإن قلت : قد قال عَقيبه : ومن شَمّ متأوّلاً ثم شهد عليه ، قيل أو غير متأوّل ، فلا . قلت : يمنى بالقبول بعد الشمّ متأوّلا الشهادة بأمر ممين ، ونحن نعلم أنه لا يحمله علمها بغضٌ ، فليس كمن وسفناه .

ومما ينبنى أن ُبتغقَّد عند الجرح أيضاً حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ ، فكثيرًا ما رأيت من يسمع لقظة فيفهمها على غير وجهها . والحبرة بمدلولات الألفاظ ، ولاسيّما الألفاظ المرفية التي تختلف باختلاف عرف الناس ، وتكون في بعض الأزمنة مداً ، وفي بمضها ذمًّا أمر شديد لا يدركه إلا قعيدٌ بالعلم .

ومما ينبغى أن يُتفقد أيضا خاله في العلم بالأحكام الشرعية ، فرُبَّ جاهل ظنَّ الحلال حراما فجرّح به . ومن هنا أوجب الفقهاء النفسير ليتوضح الحال .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : فقتل ﴿ وَالْمُثْبِتُ مِنْ دَ .

وقال الشافعي رضى الله عنه : حضرت بمصر رجلا من كّيا يجرح رجلا ، فسُئل عن سببه وألمّ عليه فقال : رأيته يبول قائما . قيل : وما في ذلك ؟ قال : يردّ الربح من رَشاشه على بده وثيابه فيصلّى فيه . قيل : هل رأيته قد أصابه الرّشاشُ وصلّى قبل أن يغسل ما أصابه ؟ قال : لا ، ولكن أراه سيفعل .

قال صاحب « البحر » : وخُسكى أن رجلا جرح رجلا وقال : إنه طين سطحه بطين استخر ج من حوض السبيل .

ومما ينبغى أيضا تنقده ، وقد نبّه عليه شيخ الإسلام ابن دَفيق العِيد ، الخلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأسحاب الحديث ، فقد أوجب كلام بعضهم فى بعض ، كا تحكام بعضهم فى حق الحارث المُحاسِبيّ وغيره ، وهذا فى الحقيقة داخل فى قسم مخالفة المقائد ، وإن عده ابن دقيق العيد غيره .

والطامّة الكبرى إنمسا هى فى المقائد الثيرة للتعمّب والهوى ، نم وفى المنافسات الدنيوية على حُطام الدنيا ، وهذا فى التأخّرين أكثر منه فى المتقدّمين ، وأمر العقائد سواء فى الغريقين .

وقد وصل حال بمض الجسِّمة فى زماننا إلى أن كتب شرح « صحيح مسلم » للشيخ عبى الدين النووى ، وحذف من كلام النووى ما تسكلم به على أحاديث الصفات ، فإن النووى أشعريُّ المقيدة ، فلم تحمل قوى هذا السكاتب أن يكتب السكتاب على الوضع الذى صنّفه مصنّفه .

وهذا عندى من كبائر الذنوب ؛ فإنه تحريف للشريعة ، وفتح باب لا ُيؤمن معه بكتب الناس ومافى أيديهم من المصنفات ، فقبّح اللهُ فاعلَه وأخزاه ، وقد كان فى عُنية عن كتابة هذا الشرح ، وكان الشرح فى عُنية عنه .

ولنعد إلى الكلام في الجارحين على النحو الذي عرَّ فناك .

فإن قلت : فهذا يعود بالجرح على الجارح ؛ حيث جَر ح لا في موضعه .

قات : أما من تسكلُّم بالهوى و بحوه فلا شك فيه ، وأما من تسكلم بمبلغ ظنه ، فهنا

وقفة محتومة على طالب التحقيقات ، ومَزِلَة تأخذ بأقدام من لايبرأ عن حوله وقوَّ ه ، وكِيلِ أمره إلى عالم الخفيّات .

فنقول: لا شك أن من تـكلّم في إمام استقر في الأذهان عظمتُه ، وتناقلت الرواة تمادحه ، فقد جر الملام إلى نفسه ، ولكنا لا نقضى أيضاً على من عُرفت عدالته إذا جَرح من لم يُقبل منه جرحه أياه بالفسق ،بل تجوّز أمورا .

أحدها : أن يكون واها ، ومن ذا الذي لا يَهيم .

والثانى : أن يكون مُؤوَّلا ، قد جرح بشى، ظنه جارحا ، ولا يراه المجروح كذلك ؛ كاختلاب ؛ المجتهدين .

وائناك: أن يكون نقله إليه من براه هو صادفا ، وبراه محن كاذبا . وهذا لاختلافنا في المحتجاج في المجتلاف في الاحتجاج حسب الاختلاف في تزكيته ، فلم يتمين أن يكون الحامل للجارح على الجرح بحرّد التمسب والهوى حتى يجرحه بالجرح .

ومعنا أسلان نستصحمهما إلى أن نتيقن خلافهما : أسل عدالة الإمام المجروح الذى قد استقرت عظمتُه ، وأصل عدالة الجارح الذى يثبت ، فلا يلتفت إلى حرحه ، ولا مجرحه بجرحه . فاحفظ هذا المكان فهو من المهمات .

فإن فلت : فهل ما قررتموه مخصِّص لقول الأنمة إن الجرح مقدَّم ؛ لأنكم تستثنون جارحا لمن هذا شأنه ، قد تَدَر بين المدَّالِين ؟

قلت : لا، فإن قولهم : الجرح مقدم، إنما يمنوز به حالة تمارض الجرح والتعديل ، فإذا تعارضا ، لأمر من جهة الترجيح قدمنا الجرح ؟ لمسا فيه من زيادة العلم ، وتمارضهما هو استواء الظن عندها هو استواء الظن عندها فلا تعارض ، بل العمل بأقوى الظنّين من جرح أو تعديل . وما محن فيه لم يتعارضا ؟ لأن علم الظن بالعدالة قائمة ، وهذا كا أن عدد الجارح إذا كان أكثر قدّم الجرح

إجاعا ، لأنه لا تمارض والحالة هذه . ولا يقول منا أحد بتقديم التمديل ؛ لا من قال بتقديمه عند التمارض ولا غيره . `

وعبارتنا فى كتابنا « جمع الجوامع » وهو مختصر جمعاه فى الأصلين ، تجمع فأوعى : والجرح مقدَّم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدَّل إجاعا ، وكذا إن تساويا ، أو كان الجارح أقل . وقال ابن شعبان بطلب الترجيح . انتهى .

فيه زيادة على ما فى مختصرات أصول الفقه فإنا نبهنا فيه على مكان الإجماع ، ولم ينبهوا عليه ، وأشرنا عليه ، وحكينا فيه مقالة ابن شعبان من المساكية ، وهى غربية لم يشيروا إليها ، وأشرنا بقولنا يُطلب الترجيح إلى أن النزاع إنما هو فى حالة التمارض ، لأن طلب الترجيح إنما هو فى تلك الحالة .

وهذا شأن كتابنا « جمعالجوامع » نقع الله به \_ غالب ظننا أن فى كل مسألة فيه زيادات لا توجد مجموعة فى غيره مع البلاغة فى الاختصار .

إذا عرفت هذا علمت أنه ليس كل جرح مقدما .

وقد عقد شيخنا الذهبيّ رحمه الله تعالى فصلا فى جماعة لايُمبأ بالكلام فيهم ، بل هم ثقات علىرغم أنف من تفوّه فيهم بما هم عنه بُرَّآه، وُكن نورد فى ترجمته محاسن ذلك الفصل، إن شاء الله .

ولنختم هذه القاعدة بفائدتين عظيمتين ، لا يراها الناظر أيضًا في غير كتابنا هذا .

إحداها: أن قولهم لا 'يقبل الجرح إلا مفسَّرا إنما هو أيضا في جرح من 'تبت عدالته واستقرت ، فإذا أراد رافغ رفعها بالجرح قبل له: اثت ببرهان على هسندا. أو فيمن لم يُعرف حاله ولكن ابتدره جارحان ومن كيَّان ، فيقال إذ ذاك للجارحين : فسَّرا ما رميهاه به . أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه ؟ لجريانه على الأصل المقرر عندنا ، ولا نطائبه بالتفسير ، إذ لا حاجة إلى طلبه .

والفائدة الثانية : أنا لا نطلب التفسير من كل أحد ، بل إنما نطلبه حيث يَحتمل الحال شكًا إمّا لاختلاف في الاجتهاد ، أو لتهمة يسيرة في الجارح ، أو تحو ذلك ممسا لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهى إلى الاعتبار به على الإطلاق ، بل يكون بَيْنَ بَيْنَ ، أمَّا إذا انتفت الظنون والدفعت البهم، وكان الجارح حَبْرا من أحبار الأمة مبراً عن مظان البهمة، أو كان المجروح مشهورا بالضعف ، متروكا بين النقاد ، فلا نتلعُم عند جرحه ، ولا نحوج الجارح إلى تفسير ، بل طلبُ التفسير منه والحالة هذه طلبُ لنيبة لا حاجة إليها .

فنحن نقبل قول ابن مَدين فى إبراهيم بن شعيب المدنى ، شيخ روى عنه ابن وهب : إنه ليس بشىء . وفى إبراهيم بن يزيد المدنى : إنه ضعيف ، وفى الحسين بن الفرج الخياط : إنه كذاب يسرق الحديث . وعلى هذا ، وإن لم يبيِّن الجرح ؛ لأنه إمام مقدَّم فى هذه الصناعة ، جرح طائفة غير ثابتى المدالة والثبت . ولانقبل قوله فى الشافعى ، ولو فسّر وأتى بألف إيضاح ؛ لقيام القاطع على أنه غير بحق بالنسبة إليه .

> فاعتبر ما أشر نا إليه فى ابن نَمين وغيره ، واحتفظ بما ذكرناه تنتفع به . ويقرب من هذه القاعدة التي ذكرناها فى الجرح والتمديل :

#### ﴿ قاعدة في المؤرخين ﴾

نافعة جدا . فإن أهل التاريخ ربمسا وضعوا من أناس ، ورفعوا أناسا ؛ إما لتمصب أو لجمل، أو لمجرد اعباد على نقل من لا يوثق به ، أو غير ذلك من الأسباب .

والجهل في المؤرخين أكثر منه في أهل الجرح والتمديل . وكذلك التمصب قلَّ أن رأيت تاريخا خاليا من ذلك .

وأما تاريخ شيخنا الذهبيّ غفر الله له، فإنه على حسنه وجمه مشحون بالتعصّب المفرط، لا واخذه الله ، فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين ، أعنى انفقراء الذين هم صفوة الخلق ، واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين ، ومال فأفرط على الأشاعرة ، ومدح فزاد في الحسِّمة . هذا وهو الحافظ الدِّرَه والإمام المبحِّل ؛ فنا ظنك بعوامّ المؤرخين !

فالرأى عندناً/أن يُقبِل مدح ولا ذم من المؤرخين إلا بمــا اشترطه إمام الأثمة وحبر الأمّة ، وهو الشيخ الإمام الوالدرحمه الله حيث قال ، ونقلته من خطه في مجاميمه : يشترط فى المؤرخ الصدقُ ، وإذا نقل يعتمد اللفظ دون الممنى ، وألا يكون ذلك الذى نقله أخذه فى الذاكرة ، وكتبه بمد ذلك ، وأن يسمّى النقول عنه . فهذه شروط أربمة فيا ينقله .

ويشترك فيه أيضا لما يترجمه من عند نفسه ولما عساه يطول في التراجم من النقول ويقصر أن يكون عارفا بحال صاحب الترجمة ؟ علما ودينا وغيرها من الصفات ، وهذا عزيز جدا ، وأن يكون حسن العبارة ، عارفا بمدلولات الألفاظ ، وأن يكون حسن التصور ، حتى يتصور حال ترجمته جميع حال ذلك الشخص ، وبعبر عنه بعبارة لا تزيد عليه ولاننقص عنه ، وأن لا ينلبه الموى فيخيئل إليه هواه الإطناب في مدح من يحبه وانتقصير في غيره ، بل إما أن يكون عبده من العدل ما يقبر به هواه ، ويسلك طريق الإنصاف .

فهذه أربعة شروط أخرى ، ولك أن تجملها خسة ؛ لأن حسن تصوره وعلمه قد الايحصل معهما الاستحضار حين التصنيف ، فيُجمل حضور التصور زائدا على حسن التصور والعلم . فهى تسمة شروط فى المؤرخ ، وأصمها الاطلاع على حال الشخص فى العلم ، فإنه يحتاج إلى المشاركة فى علمه والقرب منه ، حتى يعرف مرتبته ، انتهى .

وذكر أن كتابته لهذه الشروط كانت بعد أن وقف على كلام ابن مَمين في الشافعيّ ، وقول أحمد بن حنبل: إنه لا يعرف الشافعيّ ، ولا يعرف ما يقول .

قلت: وما أحسن قوله: ولما عساه يطول في التراجم من النقول ويقصر . فإنه أشار به إلى فائدة جليلة ، يغفل عنها كثيرون ، ويحترز منها الموققون ، وهي تعاويل التراجم وتقصيرها ؛ فرب محتاط لنفسه لا يذكر إلا ما وجده منقولا ، ثم يأتى إلى من أيغضه فينقل جميع ما ذكر من مَذامه ، ويحدف كثيرا بما نقل من محادحه ، ويجيء إلى من يحبه فيمكس الحال فيه ، ويظن المسكين أنه لم يأت بذنب ؛ لأنه ليس يجب عليه تطويل ترجمة أحد ، ولا استيفاء ما ذكر من تمادحه ، ولا يظن المفتر أن تقصيره لترجمته بهذه النية، استررادبه ، وخيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في تأدية ما قبل

فى حقه ؛ من حمد وذم ، فهو كمن أيدكر بين يديه بمض الناس فيقول : دعونا منه ، وإنه مجيب ، أو الله يصاحه ، فيظن أنه لم ينتبه بشىء من ذلك ، وما يظن أن ذلك من أقبح النيبة .

ولقد وقفت فى تاريخ الذهبيّ رحمه الله على ترجمة الشيخ الموفّق ابن قُدامة الحنبليّ ، والشيخ فحر الدين بن عساكر ، وقد أطال تلك وقصّر هذه ، وأنى بما لا يشك لبيب أنه لمبحمله على ذلك إلا أن هذا أشعريّ وذلك حنبليّ ، وسيتفون بين يدى رب العالمين .

وكذلك ما أحسنَ قُولَ الشيخ الإمام : وأن لا يفلبه الهوى . فإن الهوى غَلَّابٍ ، إلا لن عصمه الله .

وتوله : فإمّا أن يتجرد عن الهوى ، أو يكون عنــده من العدل ما يتهر به هواه. عندنا فيه زيادة ، فنقول :

قد لا يتجرد من الهوى ؛ ولكن لا يظنه هوى ، بل يظنه لحميله أو بدعته حقا، وذلك لا يتطلب ما يقهر هواه ؛ لأن المستقر في ذهنه أنه محق ؛ وهذا كما يفعل كثير من المتخالفين في العقائد بمضهم في بمض ، فلا ينبغي أن يقبل قول مخالف في العقيدة على الإطلاق ، إلا أن يكون يُقةً ، وقد روى شيئاً مضبوطاً عاينه أو حقته .

وقولنا: مضبوطًا. احترزنا به عن رواية ما لاينضبط من التَّرَّهات ، التي لايترتب علمها عند التأمّل والتيحقق شيء.

وفولنا : عاينه أو حققه . ليخرج ما يرويه عمن غلا أو رخُص ؛ ترويجًا لىقيدته .

وما أحسن اشتراطه العلم ومعرفة مدلولات الألفاظ ، فالمد وقع كثيرون لجملهم بهذا . وفي كتب المتقدّمين جرح جماعة بالفلسفة ، ظنًّا منهم أن علم الكلام فلسفة ، إلى أمثال ذلك مما يطول عَدُّه .

فقد قبل في أحمد بن صالح الذي نحن في ترجمته: إنه يتفلسف . والذي قال هذا لا يعرف الفلسفة .

وكذلك قبل في أنى حاتم الرازئ ، وإنما كان رجلا متكلما .

وفريب من هذا قول الذهبي في المِزِّيّ ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة المِزِّيّ في اطبقة السابعة أنه يعرف مَضايق المعقول ، ولم يكن المِزِّيّ ولا الذهبيّ بدريان شيئًا من المعقول .

والذى أُفتى به ، أنه لا يجوز الاعتماد على كلام شيخنا الذهبيّ فى ذم أشعريّ ولا شكر حنبليّ. والله المستمان .

توفى أحمد بن صالح سنة تمان وأربمين ومائتين .

إنه عن أبى سُرَيج الصَّباَح النَّهْ شَالِيّ
 وقيل: أحمد بن عربن الصباح . أبو جعفر الرازى البغدادى \*\*

سمع شُعيب بن حرب ، وأبا معاوية الضرير ، وابن عُلَيّة ، ووكيعا ، والشافعيّ ، حماعة .

روى عنه البخارى ، والنَّسائيّ ، وأبو داود ، وأبو بكر بن أبى داود ، وأبو زُرْعَة ، وأبو حاتم ، وغيرهم .

قال النَّسَانَى : ثِهَةٍ .

وقال أبو حاتم : مَدُوق .

涤涤等

<sup>\*</sup> له ترجمهٔ فی تهذیب التهذیب ۱ / ٤٤ ، الجسم بین رجاء الصحیعین ۱۰ ، طبقات الفراء ۱ / ۹۳ . وقد ذکر صاحب طبقات القراء أن ابن سریج توفی سنهٔ ۲۳۰ ، بینما ینفل ابن حجر فی التهذیب من خط الذهبی أنه مات بعد الأربین ومائین .

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي أبو عبد الله المسرى ، اللقب ببحُشَل\*

روى عن عمه عبد الله بن وهب ، وعن الشافعي" ، وجماعة .

حدّث عنه مسلم في الصحيح ، وأبو حاتم الرازيّ ، وابن خرّ يمة ، وابن جرير . توفي سنة أربم وستين وماثيين .

٦

أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح القرشيّ الأمويّ مولام أبو الطاهر إلِمشريّ الفتيه\*\*

روى عن سفيان بن غُيَيْنَة ، والشافعي ، وابن وَهْب ، وغيرهم .

وعنه مسلم ، وأبو داود ، والنَّائَى ، وابن ماجة ، وطائفة آخرهم أبو بكر بن أف داود .
وكان من جلّة العلماء ، شرح « موطّأ مالك » ، وتفرّد عن ابن وهب بحديث ، فقال :
حدثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن أبى يونس ، عن أبى هربرة ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كُلُّ بَنِي آدَمَ سَيَّدْ ، وَالرَّجُلُ سَيَّدُ أَهْلِهِ ،
وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةً سَيِّدَةً ، بَنْهَا » .

هذا حديث صيح غريب .

توفى أبو الطاهر لأربع عشرة خلت من ذى القعدة ، سنة خمسين ومائتين .

 <sup>\*</sup> له ترجمة في : تهذيب التهذيب ١ / ٥٥ ، الحم بين رجال الصحيحين ١٠ ، شدرات الذهب
 ٢ / ٧٤ / ١٠ العبر ٢ / ٨٨ .

وبحشل: يفتح الموحدة وسكون الهماة بعدها شين معجمة ، لقب له . انظر التهذيب .. \*\* له ترجمة ف : تذكرة الحفاظ ٢ / ٧٩ ، تهذيب التهذيب ١ / ٦٤ ، الجم بين رجال الصحيحين ١٤ ، شذرات الدهب ٧ / ١٧٠ ، العبر ١ / ٤٥٥ . وفيه : البصري ، ، وفي سائر المصري .

٧

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حَيّان ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازِن بن شَيبان بن ذُهْل ابن ثملبة بن عُسكابة (١) بن سَعب بن على بن بكر بن واثل\*

هكذا نسبه ولده عبد الله ، واعتمده الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره ، وأما قول عباس الدُّورِيّ ، وأبي بكر بن أبي داود : إن الإمام أحمد كان من بني ذُهْل بن شَيبان . فنلطهما الخطيب ، وقال : إنما كان من بني شَيْبان بن دُهْل بن ثملبة ، قال : وذُهْل بن ثملبة هو عردُهُل بن شَيْبان بن ثملبة .

هو الإمام الجليل أبو عبد الله الشَّيباتي المرْوَزِيّ، ثم البنداديّ ، صاحب المذهب ، الصابرُ على المحنة ، الناصر الشُّينَة ، شيخ العصابة ، ومقتدى الطائفة ، ومن قال فيه الشافعيّ فيا رواه حَرْمَلة : خرجت من بنداد ، وما خلَّفت بها أفته ولا أورع ولا أزهد ولا أعلمَ من أحمد .

وقال الْمُرْزِيْنَ : أبو بكر يوم الرَّدَّة ، وهمر يوم السَّفيفة ، وعَمَان يوم الدار ، وعلىّ يوم صفيّن ، وأحمد بن حنبل يوم الحنة ...

وقال عبد الله بن أحمد : سممت أبا زُرْعة يقول : كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث ، فقلت : وما يُدريك ؟ فقال : ذاكرته فأخذت عليه الأبواب .

وعن أبى زُرْعَة : حرز كتب أحمد يوم مات فبلنت اثنى عشر حِمْلا وعِدْلا ، ما كان على ظهر كتاب منها : حديث فلان ، ولا فى بطنه : حدثنا فلان ، وكل ذلك كان يحفظه على ظهر قلبه .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : تاريخ بغداد ٤ / ٢ ، ٤ ، تذكرة الحفاظ ٢ ١٧ ، شهذيب التهذيب ١ / ٧٧ . المجمين رجال الصحيحين ٥ ، حلية الأولياء ٩ / ١٦١ ، شفرات الذعب ٢ / ٩٦ ، طبقات الحنابلة ١ / ٤ . طبقات الشيرازي ٥ ٧ ، طبقات القراء ١ / ١٦٧ ، العبر ١ / ٣٥٥ . مناقب الإمام أحد ، لابن الجوزي . النجوم الزاهرة ٢ / ٤٠٣، وفيات الأعيان ١ / ٧٤ .
(١) عكاية كدغانة . القاموس (ع ك ب ) .

وقال قُتَيَبة بن سعيد : كان وكيم إذا كانت المَتَمَة ينصرف معه أحمد بن حنبل ، فيقف على الباب فيذاكره ، فأخذ ليلة بعضادتن (١) الباب ، ثم قال : يا أبا عبد الله ، أربد أن ألق عليك حديث سفيان ، قال : هات ، قال : تحفظ عن سفيان ، عن سَلَمة بن كُبيل كذا ؟ قال : نم ، حدثنا يحي ، فيقول سَلَمة : كذا وكذا ، فيقول : حدثنا عبد الرحمن ، فيقول : وعن سَلَمة كذا وكذا ، فيقول : أنت حدثتنا ، حتى يفرُخ من سَلَمة .

ثم يقول أحمد : فتحفظ عن سَلَمَة كذا وكذا ؟ فيقول وكيم : لا ، ثم يأخذ في حديث شيخ .

قال فلم يزل فائما حتى جاءت الجارية ، فقالت : قد طلع الكوك ، أو قالت الزُّ هَرة . وقال عبد الله : قال لي أنى : خد أيّ كتاب شئت من كتب وَكيع ، فإن شئت أن تسألني من السكلام ، حتى أخبرك بالإسناد ، وإن شئت بالإسناد ، حتى أخبرك عن السكلام .

وقال اَخْلَال : سممت أبا القاسم بن اُخْتُنْلِيّ <sup>(٢)</sup> \_ وكفاك به \_ يقول : أكثر الناسي يظنون أن أحد إذا سئل كان عامُ الدنيا بين عينيه .

> وقال إراهيم الحموبيّ : رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخِرين . وقال عبد الرزّاق : ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ، ولا أورع .

وقال عبد الرحمن بن مُمدِيّ : ما نظرت إلى أحمد بن حنبل إلا ندكّرت به سفيان التَّرْدِيّ .

وقال قُتيبة : خير أهل زماننا ابن البارك ، ثم هذا الشاب ، يمنى أحمد بن حنبل . وقال أيضاً : إذا رأيتَ الرجل يحب أحمد فاعلر أنه صاحب سُنَة .

وقال أيضاً ، وقد قيل له : تضم أحمد إلى انتابعين ؟ فقال : إلى كبار انتابعين . وقال أيضاً : لولا الثّوريّ لمات الورع ، ولولا أحمد لأحدثوا في الدين .

<sup>(</sup>١) عضادتا الباب \_ بكسر العين \_ : احيتاه . اللـان ٢٩٤/٣ . (٢) بضم المناء المعجمة والناء المتناذ من فوقها المشددة ، نسبة إلى ختلان . بلا دعبتمه وراء بلخ . انظر الداب ١ / ٥٠٥ .

وقال أيضاً : أحمد إمام الدنيا .

وقال أيضاً ، كما رواه الدَّارَقُطنيّ في أسماه من روى عن الشافعيّ : مات النَّوْرِيّ ومات الورع، ومات الشافعيّ ومات السُّنَن ، ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البِدَع .

وعن إسحاق: أحمد حجة بين الله وخلقه .

وقال أبو ثور ، وقد سئل عن مسألة : قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل شيخنا وإمامنا فيها كذا وكذا .

فهذا يسير من ثناء الأنَّة عليه ، رضى الله عنه .

وُلد سنة أربع وستين ومائة ببغداد ، جي. به إلبها من مَرْ و حَمْلا .

وتفقه على الشافعي وهو الحاكي عنه أنه جَوَّز بيع البا قِلَاء في قِشْرَ به (١).

• وأن السيد بلاعن أمته . وكان يقول: ألا تعجبون من أبي عبد الله بقول: يلاعن السدّ عبر أم ولده .

وضَّفُ الرُّويانيِّ هذا بأنه رُوى عنه أنه قال : ألا تمجبون من الشافعيُّ .

ومنهم من تأوله بتأويل آخر .

قال حنبل : سممت أبا عبد الله يقول : طلبت الحديث سنة تسع وسبعين .

قلت : ومن شيوخه هُشَيم ، وسفيان بن عُييْنة ، وإ اهيم بن سعد ، وجرير بن عبد الحميد ، ويحيى القطان ، والوليد بن مسلم ، وإساعيل بن عُلَيْة ، وعلى بن هاشم بن البَريد (٢) ، ومُعتمر بن سليان ، وغُندُر ، وبشر بن المفضّل ، وزياد البَكّائيّ ، ويحيى بن

<sup>(</sup>١) ف د : قصرته . والمثبت من الطبوعة والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٧) بفتح الباء الموحدة . الشتبه ٦٦٨ .

أبى زائدة ، وأبو يوسف القاضى ، ووَكيم ، وابن نُمَير ، وعبد الرحمن بن مهدى ، ويزيد ابن هارون ، وعبد الرزاق ، والشافعي ، وخلّق.

وتمن روى عنه : البخاري ، ومسلم ، وأبر داود ، وابناه صالح وعبد الله .

ومن شيوخه : عبد الرازق ، والحسن بن موسى الأشْيب . قيل : والشافعيّ في بعض الأماكن التي قال فيها أخبرنا الثقة .

وقد كنت أنا لماقرأت «مسندالشافعي» على شيخنا أفي عبدالله الحافظ سأنته في كل مكان من تلك ، فكان بعضها يتمين أن يكون مراده به يحيي بن حسان ، كما قبل إنه المقصود به دائما ، وبعضها يتمين أنه يريد به إراهيم بن أبي يحيي ، وبعضها يتردد . وذلك مدنى عندى في مجوع تما علمته عن شيخنا رحمه الله ، وأكثرها لا يمكن أنه يريد به أحمد ابن حنبل ، مثل قوله : أحبرنا ائتقة عن أبي إسحاق ، فلا يمكن أن يريد به أحمد ، بل إما إراهيم بن سعد ، أو غيره ...

ومثل قوله : أخبرنا الثقة عن ابن شِهاب ، يحتمل مالكا ، وابن سعد ، وسفيان بن عُيّينة ، ولا ثالث لهم في أشياخ الشافعيّ .

ومثل قوله : الثقة عن مَمْمَر ، فهو إما هشام بن يوسف الصَّفاني ، أو عبد الرزاق .

ومثل قوله: الثقة من أصحابنا عن هشام بن حسان ، قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الحافظ: لعله يحيى القَطّان .

ومثل قوله : الثقة عن زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله ، قال لى محمد بن أحمد الحافظ : إنه يحيى بن حسان التُنتَّيسيّ .

ومثل مواضع أخر تركتها اختصارا .

وروى عنه من أقرانه : على بن المديني ، ويحيى بن مَمِين ، ودُحَيْم الشاي ، وعيرهم . قال الخطيب : ولد أبوعبد الله سغداد ، ونشأ بها [وبهامات](١) وطاب الدلم ، ثم رحل

 <sup>(</sup>١) زيادة مزاطبقات الوسطى ، عن تسخة محفوظة عميد إحياء المخطوطات بجامةة الدول العربية مصورة عن مكتبة رضا رامبور ، نشخت في القرن الثامن بخط نسخ انهيں ، وعدد لوحاتها ، ٤٤ .

إلى الكوفة والبصرة ، ومكة والمدينة ، والبمن ، والشام ، والجزرة .

قلت : وألف « مسنَّده » ، وهو أصل من أصول هذه الأمة .

قل الإمام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر اللّه بين وضى الله عنه : هذا السكتاب ــ
يمنى مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل الشّيبانى ، قدّس الله روحه ــ أصل
كبير ، ومرجع وثيق لأصحاب الحديث ، انتُق من أحاديث كثيرة ، ومسموعات وافرة ،
فجُعل إماما ومعتَمدا ، وعند التنازع ملجأ ومستندًا . على ما أخبرنا والدى وغيره
رحمهم الله أن البارك بن عبد الجبار أبا الحسين كتب إليهما من بغداد ، قال :

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البَرَّمَكِي ، قراءة عليه ، أخبرنا أبو عبد الله عبد الله عبد الله ين محمد بن حَمد بن بَعلة ، قراءة عليه ، حدثنا أبوحفص عمر بن محمد ابن رَجا ، حدثناموسي بن حَمدون البَرَّار ، قال : قال لنا حنبل بن إسحاق: جمعنا عمى \_ يسمى الإمام أحمد \_ لى ولصالح ولعبدالله وقرأ علينا المسند، وماسحمه منه \_ يسمى تاما \_ غيرُ نا ، وقال لنا : إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبمائة وخسين ألفا ، فا اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه ، فإن كان فيه وإلا ليس بحجة .

وقال عبدالله بن أحمد رضِي الله عنهما : كتب أبي عشرة آلاف ألف حديث، لم يكتب سوادا في بياض إلا حفظه .

وقال عبد الله أيضا: قلت لأبي: لم كرهتَ وضع الكتب وقد عملت المسند؟ فقال : عملت هذا الكتاب إماما ، إذا اختلف إنناس في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رُجع إليه .

وقال أيضا : خرَّج أبي المسنَّد من سبمائة ألف حديث .

قال أبو موسى المدينيّ . ولم يخرِّج إلا عمّن ثبت عنده صدقه وديائته ، دون من لمُعين في أما ته .

ثم ذَكر بإسناده إلى عبد الله ابن الإمام أحمد ، رضى الله عمهما ، قال ؛ سألت أبي

عن عبد العزيز بن أبان ؛ فقال : لم أخرِّج عنه فى المسندَ شيئًا ، لمَّا حدَّث بحديث المواقيت تركته .

قال أبو موسى : قاما عدد أحاديث المستد فلم أزل أسمم من أفواه الناس أنها أربمون الفا ، إلى أن قرأت على أبى منصور بن زُريق ببغداد ، قال : أخبرنا أبو بكر الحطيب ، قال : وقال ابن المنادى : لم يكن في الدنيا أحد أزوى عن أبيه منه ، يمنى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل ؛ لأنه شم المستد وهو ثلاثون ألفا ، والتفسير ، وهو مائة ألف وعشرون ألفا ، منها ثلاثين ألفا ، والباق زيادة ، فلا أدرى هذا الذي ذكر ابن المنادى أراد به ما لا مكر رفيه ، أو أزاد غيره مع المكرر ، فيصح القولان جيما ، والاعتماد على قول ابن المنادى دون غيره . .

قال : ولو وجدنا فراغا لمددناه إن شاء الله تمالى . فأما عدد الصحابة رضىالله عمهم فيه فنحو من سبمائة رجل

قال أبو موسى : ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد رضى الله عنسه مسندَه قد احتاط فيه إسنادا ومتنا ، لم يورد فيه إلا ما سح سنده ما أخبرنا به أبو على الحدّاد .

قال: أخبرنا أبو نُميم ، وأخبرنا ابن الخصين ، أخبرنا ابن الْمُذْهِب ، قالا: أخبرنا القطيميّ ، حدثنا عبد الله ، قال : حدثنا أبى ، حدثنا محد بن جعفر ، حدثنا شُمبة عن أبى الشّيّاح ، قال: صمت أبا زُرْعَة يحدّث عن أبى همريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « مُهِيلِكُ أَ شَيْعَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ » قالوا : فما تأمرنا يا رسولَ الله ؟ قال : « لَوْ أَنَّ النَّاسَ الْحَرَّ لُوهُمْ » .

<sup>(</sup>۱) ق د : الحديث .

وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شدًّ لفظه من الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه، فكان على ما قلناه آخر ما ذكره أبو موسى المدينيّ رحمه الله مختصرا .

فال الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى : أخبرنا الحسين بن شُجاع الصوفى ، قال : أخبرنا عمر بن جمعر بن محمد بن سَلْم (١) ، حدثنا أحمد بن على الأبّار (٢) ، قال : سممت سفيان ابن وَكيم بقول : أحمد عندنا فيو فاسق .

وقال الخطيب أيضا : حدثنى الحسن بن أبي طالب ، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، حدثنا محمد بن على المُقرِى ، قال : أنشدنا أبو جعفر محمد بن بدينا الموصلي ، قال : أنشدنى ابن أُعْيَن فى الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وأرضاه :

أَسْى ابنُ حنيلَ عنه مامونه وبحب أحمد يُمرف المتنبَّكُ وإذا رأيت لأحمد متنقَمًا فاعلم بأن سُتورَه ستُهتَّكُ

روى كلام سفيان بن وَكيع وهذين البيتين الإمام الحافظ أبو القاسم على بن الحسن ابن مساكر رحمه الله في بمض تصانيفه ، فقال :

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن منصور الفقية ، وأبو منصور محمد بن عبــــد الملك ابن خَيْرون ، فالا : أخبرنا الخطيب . فذكرها .

وأما زهد الإمام أحمد رضى الله عنه ، وورعه ، وتقلُّه من الدنيا ، فقد سارت بأحباره الرُّكبان .

وقد أفرد جماعة من الأُعمة التصنيف في مناقبه ، منهم البَيْهَقَ ، وأبو إساعيل الأنصاري ، وأبو الفرج بن الجورزي .

 <sup>(</sup>١) في المطبوعة : مسلم . والثنبت من د . ومن طبقات الفراء ١ / ٤٤ في ترجمة أخيه . وقال :
 سلم ، بكون اللام (٢) بفتح الألف وتشديد الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الراء نسبة إلى عمل الإبر التي يخاط بها الثياب . اللباب ١ / ١٧ .

وقى رحمه الله سنة إحدى وأربعين وماثنين ، لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيح الأول . وقد غلط ابن قانع وغيره فقالوا : ربيع الآخر .

قال الرّوزي : مرض أبو عبد الله ليلة الأربعاء ، اليلتين خلتا من ربيع الأول ومرض تسمة أيام ، وكان ربما أذن الناس فيدخلون عليه أفواجا يسلّمون عليه ويرد عليهم ، وتسامع الناس وكثروا ، وسمع السلطان بكثرة الناس فوكل ببا به وبباب الزقاق الرابطة واصحاب الأخبار ، ثم أغلق باب الزقاق ، فكان الناس في الشوارع والمساجد ، حتى تعطّل بعض الباعة ، وحيل بيمهم وبين البيع والشراء ، وكان الرجل إذا أراد أن يدخل إليه ربما دخل من بعض الدور، وطرد الحاكة (١٠) ، وربما تسلّق ، وجاء أصحاب الأخبار فقعدوا على الأبواب ، وجاء حاجب ابن طاهر ، فقال : إن الأمير يقرئك السلام ، وهو يشتهى أن يراك ، فقال : هذا مما أكره ، وأصحاب الحبر يكتبون بخبره إلى المسكر ، هذا مما أكره ، وأسحاب الحبر يكتبون بخبره إلى المسكر ، والتضاة وغيره فلم يُؤذن لهم ، ودخل عليه شيخ فقال : اذكر وقوفك بين يدى الله ، من القضاة وغيره فلم يُؤذن لهم ، ودخل عليه شيخ فقال : اذكر وقوفك بين يدى الله ، فشهق أبو عبد الله ، وسالت الدموع على خَدَيه .

فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين قال: ادعوا لى الصبيان ؟ بلسان تقيسل ، فجملوا ينصمون إليه ، فجمل يشمّهم ويمسح بيده على رؤوسهم ، وعينه تدمع ، وأدخلت الطّست عمته ، فرأيت بوله دما عَبيطًا (٢٠) ، ليس فيه بول ، فقلت للطبيب فقال: هذا رجل قد فتسّه الحزنُ والنرِّ جوفة .

واشتدَّت علَّته يوم الخيس ، ووضَآه فقال : خلَّل الأصابع . فلما كانت ليلة الجمعة ثقُل وُقِيض صدرَ النهار . فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأنَّ الدنيا قد ارتجت . وامتلأت السَّكك والشوار ع .

قال الرُّوزِيِّ : أُخرِجِت الجنازة بعد مُنصرَف الناس من الجمعة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : وطور الحالة . وأتبعنا ما في د . (٧) أي طريا .

قال موسى بن هارون الحافظ : يقال إن أحمد لما مات مُسحت الأرض المبسوطة التي وقف الناس للصلاة عليها ، فحُصر مقادير الناس بالمساحة على التقدير سمائة ألف وأكثر ، سوى ما كان في الأطراف والأماكن المتفرَّقة .

قلت : وقيل في عدد المصلِّين عليه كثير ، قيل : كانوا ألف ألف وثاثمائة ألف ، سوى. مَن كان في السفن في الماء . كذا رواه خُشْنام (١) بن سميد .

وقال ابن أبى حاتم : سممت أبا زُرْعة يقول : بلغنى أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذى وقف عليه الناس حيث صُلِّى على أحمد ، فبلغ مقام أانى ألف وخسائة ألف .

وعن الوَرْ كَانَى ۚ (٢) ، وهو رجل كان يسكن إلى جوار الإمام أحمد ، قال : أسلم يوم مات أحمد من اليهود والنصارى والمجوس عشرون ألفا ، وفى لفظ: عشرة آلاف .

قال شيخنا الذهبي : وهى حكاية مُنكَرة تفرّد بها الوَرْكاني والرّاوى عنه . قال : والمقل ُ يحيل أن يقم مثل هذا الحادث فى بنداد ؛ ولا يرويه جماعة تتوفّر دواعيهم على نقل ما هو دونه بكثير ؛ وكيف يقم مثل هذا الأمر ولا يذكره المَرْوَزيّ ، ولا صالح بن أحمد ، ولا عبد الله ، ولا حنبل ، الذين حكوا من أخبار أنى عبد الله جزئيات كثيرة ؟

قال : فوالله لو أسلم يوم موته عشرة أنفس لكان عظيما ، ينبغى أن يرويه نحو من عشرة أنفس .

أخبرنا الحافظ أبو العباس بن المُظَفَّر بقراءتى عليه ، أخبرنا عبد الواسع بن عبد الكافى الأَّبْهَرِيَّ إجازة ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبى جعفر بن على القرَّظىُ (٣) سماعا ، أخبرنا القاسم بن الحافظ أبى القاسم على بن الحسن بن هِبَــة الله بن على بن عساكر ، أخبرنا عبد الجبّار بن محمد بن أحمد المُحلواريّ ، إجازة ، وحدثنا عنه به أبي سماعا .

 <sup>(</sup>۱) بضم الحاء والشبن للمجمنين . اللباب ۱ / ۳۷۰ .
 (۲) بضم الحاء والشبن للمجمنين . اللباب ۱ / ۳۷۰ .
 (۲) بضم الألف وبعدها نون ، نسبة إلى محلة بأصبهان ، وقرية من قرى فاشان عند قم . اللباب ۲ / ۲۰۲ .
 (۳) في د . القرطبي . وانظر القاب ۲ / ۲۰۳ ، ۲۰۵ .

ع: قال ابن المُظفّر : وأخبرنا يوسف بن محمد الصرى ، إجازة ، أخبرنا إراهيم ابن بركات الخشويي ، إجازة ، أخبرنا جالجبّار ألحو اليه المخلواري ، حدثنا الإمام أبو سميد القشيري ، إملاء ، حدثنا الحاكم أبو جعفر محمد بن محمد الصَّفَار ، أخبرنا عبدالله بن يوسف قال : سمت محمد بن عبدالله الرازي ، قال : سمت أبا جعفر محمد المَسَلّ وفي الله عنه خرج إلى مصر عمدالمَلَطي (۱) ، يقول : قال الربيع بن سليان : إن الشافعي رضي الله عنه خرج إلى مصر فقال لى : يا ربيع خد كتابي هذا فامض به ، وسلّمه إلى أبى عبدالله ، واثنني بالجواب .

قال الربيع: فدخلت بغداد ومعى الكتاب، فصادفت أحمد بن حنبل في صلاة الصبح، فلما اغتل من المحراب سلمت إليه الكتاب، وقلت: هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر، فقال لى أحمد: نظرت فيه ؟ فقلت: لا ؛ فكسر الحم وقرأ ، وتفرغمت عيناه ، فقلت له: إيش فيه أبا عبد الله ؟ فقال : يذكر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال له: اكتب إلى أبي عبدالله فاقرأ عليه السلام ، وقاله: إنك ستُمتحن وتدعى إلى خلق القرآن، فلا تجمهم فيرفع الله لك علما إلى يوم القيامة ، قال الربيع: فقلت له: البشارة يا أبا عبدالله ، فلم أحد قيصيه الذي يلى جلده فأعطانيه، فأخذت الجواب وخرجت إلى مصر ، وسلمته (٢) إلى الشافعي "رضى الله عنه فقال : إيش الذي أعطائك ؟ فقلت : قيصه ، فقال الشافعي ". ليس نعجمك به، ولكن بُلةً وادفع إلى الماء لأتبراك به .

قال المباس بن محمد الدُّورِيِّ . سمت أبا جمنر الأنباري يقول : لما محمل أحمد بُراد به المأمون، اجترت فمبرت الدُرات إليه ، فإذا هو في الحان ، فسلّمت عليه فقال : يا أبا جمنر ، ثمنيَّت . فقلت : ليس هذا عناء . قال ، فقلت له : ياهذا أنت اليوم رأس ، والناس يقتدون بك ، فو الله إن أجبت إلى حلق الترآن ليجيبن بإجابتك خَلْق من خَلْق الله ، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خَلْق من الناس كثير ، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت ،

 <sup>(</sup>١) بفتح الم م واللام وفي آخرها طاء مبطة . نسبة إلى مدينة ملطية . كانت من نفور الروم .
 الداب ٣ / ١٧٦ .

٢٠) في الأصول : وسلمت .

ولابد من الموت ، قاتق الله ولا تجبهم إلى شىء . فجعل أحمد يبكى وهو يقول: ماشاء الله ماشاء الله ! قال ثم قال لى أحمد : يا أبا جعفر أعيد على ما قلت ، قال : فأعدت عليه ، قال فجعل أحمد يقول: ماشاء الله ماشاء الله .

وقال دِعْلِج بن أحمد السِّجِسْتانى : حدثنا أبو بكر السُّهْرَ وَرْدِى بَحَكَة قال : رأيت أب مُرَورْدى بَحَكَة قال : رأيت أب مُرَرِبُ بُهُمُرَورْد ، وقد قدم مع واليها ، وكان مُقطَّ اللَبرَ س ، يعنى وكان ممن ضَرب أحمد بين بدى المعتصم . قال : دُعينا فى تلك الليلة ونحن خمسون وماثة جَلّاد ، فاما أُمرنا بضر به وتمر ، شم يجيء الآخر على أثره ، شم يضرب .

وقال دِعْلِج أَيضاً : حدثنا الخضر بن داود : أخبرنى أبو بكر النَّحَّامَ (١) قال : لما كان في تلك النداة التي ضُرب فيها أحمد بن حنبل زُ لُزِلنا وَنحن بِمَبَّادان .

وقال البخاريّ : لما ضُرِب أحمد كنا بالبصرة ، فسممت أبا الوليد يقول : لوكان هذا في بني إسرائيل لكان أحدوثة .

#### ذكر الداهية الدهياء، والمصيبة الصماء

وهى محنة علماء الزمان ، ودعاؤهم إلى القول بحناًى القرآن ، وتيام الأحمدين:
ابن حنبل الشَّبانيّ وابن نصر الخلزاعيّ ، رضى الله عنهما ،
مقام الصَّدَّيَّةُين . ومااتفق فى تلك الكائنة من أعاجيب
تتناقالما الرواة على ممرّ السنين

كان القاضى أحمد بن أبى دُوَّاد ممن نشأ فى العلم ، وتضلّع بعلم السكلام ، وسحب فيه هيّاج بن العلاء السلميّ ، صاحب واصل بن عطاء أحد رءوس المعترلة ، وكان ابن أبى دُوَّاد رجلا فصيحا . قال أبو المَيناء : ما رأيت رئيسا قطُّ أفسح ولا أنطق منه ، وكان كريما مُمدَّحا . وفيه يقول بعضهم :

 <sup>(</sup>١) بفتح النون والحاء الشددة وبعد الألف ميم ، نسبة إلى النحمة ، وهي السعلة ، وقبل النحنحة .
 انظر اللباب ٢١٧/٣ .

لقد أنْسَنْ مساوِى كلِّ دهر محساس أحسد بن دُوَّادِ وما طوَّن في الآفاق إلّا ومن جَدُّواك راحلتي وزادِي يقيم الظَّنُّ عنسدك والأماني وإلى فَلِقت ركاني في السلادِ

وكان منظمًا عندالأمون أمير الثومنين ، يقبل شفاعاته ، ويصفى إلى كلامه . وأحباره في هذا كثيرة .

فدس ابن أبى دُؤاد له النول بخلَّق الترآن ، وحسّنه عنده ، وصيره يعتقده حقا مبينا ، إلى أن أجم رأيه فى سنة ثمان عشرة وماثنين على الدعاء إليه ، فكتب إلى ناثبه على بغداد، إسحاق بن إبراهيم ألخزاعيّ ، ابن عم طاهر بن الحسين، في امتحان العلماء كتابا يقول فيه :

وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر ، من حَشُو الرعيّة وسفلة المامة ، بمن لا نظر له ولا رويّة ، ولا استضاء بنور العلم و برهائه ، أهل جهالة بالله و محى عنه ، وضلالة عن حقيقة دينه ، وقصور أن يَقدُروا الله حتى قدر ، ويمر فوه كُنه معرفته ، ويفر توا بينه وبين خلقه ، وذلك أنهم ساؤوا بين الله وبين خلقه ، وبين ما أنول من القرآن ، فأطبقوا على أنه قديم ، لم يخلقه الله ويخترعه ، وقد قال تمالى : ﴿ إِنّا جَمَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً ﴾ (١) فكن ما جمله الله فقد خلقه ، كا قال : ﴿ وَجَعَلَ الطّلُمُاتِ وَالنُّورَ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ فَصُل ما جمله الله فقد خلقه ، كا قال : ﴿ وَجَعَلَ الطّلُمُاتِ وَالنُّورَ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ وَخَعَلَ الطّلُمُ الله ومفصّله ، فهو خالقه ومبتدعه ، ﴿ أَحْرَكُمَتُ آلَ الله وعَر والله ومنصّله ، فهو خالقه ومبتدعه ، ما المسموا إلى السنة ، وأنهم أهل الحق والجاعة ، وأن من سواهم أهل الباطل والكفر ، فاستطالوا بذلك وغر والأن به الجمال ، حتى مال قوم من أهل السّمث الكاذب ، والتخشّع فاستطالوا بذلك وغر والحق إلى ضلالم .

إلى أن قال : فرأًى أمير المؤمنين أن أولئك شرّ الأمة ، المنقوسون من التوحيد حظا ،

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ٣ أ (٢) سورة الأنطم ١ . (٣) سورة طه ٩٩ .

<sup>(</sup>١) سورة هود ١ ، ﴿ (٥) في د : وغرورا . والثبت من الطبوعة .

أوعية الجهالة ، وأعلام الكذب ، ولسان إبليس الناطق في أوليائه ، والهائل على أعدائه من أهل دين الله . وأحقُّ أن يُتمَّم في صدقه ، وتُطرح شهادته ، ولا يوثق به مَن عمى عن رشده وحظه من الإيمان بالتوحيد ، وكان عما سوى ذلك أعمى وأصل سبيلا ، ولَمَهْ أمير المؤمنين إنّ أكذب الناس مَن كذب على الله ووحيه ، وتخرّص الباطل ، ولم يعرف الله حق معرفته ، فاجمع مَن بحضرتك من القضاة فاقرأ عليهم كتابنا ، وامتحنهم فيا يقولون ، وأكشفهم عما يعتقدون في خلق الله وإحداثه ، وأعلمهم أنى غير مستمين في عمل ، ولا واثق بمن لا يوثق بدينه .

فإذا أفروا بدلك ووافقوا، فرُمُ م بنَص من بحضرتهم من الشهود، ومسألهم عن علمهم في القرآن، وترك شهادة من لم يقر أنه مخلوق، واكتب إلينا بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألهم، والأمر لهم بمثل ذلك .

وكتِب اللَّمُون إليه أيضاً في إشخاص سبعة أنفس ، وهم :

محد بن سعد ، كاتب الواقدى ، ويحيى بن مَعين ، وأبو خَيِثمة ، وأبو مسلم ، مستملى يزيد بن هارون ، وإسماعيل بن داود ، وإسماعيل بن أبي مسعود ، وأحمد بن إراهم الدَّوْرَقَى .

فأشخصوا إليه، فامتحنهم بخلْق القرآن ، فأجابوه ، فردهم من الرَّقة (١) إلى بنداد، وسبب طلمهم أنهم توقفوا أولا، ثم أجابوه تقيّة .

وكتبإلى إسحاق بن إراهيم بأن يحضرالفقهاء ومشايخ الحديث، ويخبرهم، اأجاب به هؤلاء السبعة . فنعل ذلك، فأجابه طائفة ، وامتنع آخرون .

فكان يحي بن مَعين وغيره يقولون : أجبنا خوفاً من السيف .

ثم كتب المأمون كتابا آخر من جنس الأول إلى إسحاق ، وأمره بإحضار من امتنع ، فأحضر جاعة ، منهم أحمد بن حنبل ، وبشر بن الوليد الكندى ، وأبو حسان الرّيادى ،

<sup>(</sup>١) ق د : فزودهم . والثبت من الطبوعة .

وعلى بن أبى مُقاتل، والفصل بن غام، وعدد الله بن عمر القواريرى ، وعلى بن الحَمْد، وسَحّادة، والذَّيَّال بن الهيش، و تُعيبة بن سعيد، وكان حينندببنداد، وسَعْدُوية الواسطى وإسحاق بن ابى إسرائيل، وابن الهرش (۱۱)، وابن عُلَيّة الأكبر (۱۲)، ومحمد بن وح المعجلي ويحيى بن عبد الرحمن المُمَوِى ، وأبو نصر التَّمَّار، وأبو مَمْمر (۱۳) المَقَطِيعي، ومحمد بن حاتم بن ميمون، وغيرهم، وعرض علمهم كتاب المأمون، فمَرَّضوا ووَرَّوْا (۱۹)، ولم يجيبوا ولم يشكروا.

فقال ليشر بن الوليد: ما تقول ؟ قال: قد عرّ فت أمير المؤمنين غير مرّة. قال: والآن فقد تجدد من أمير المؤمنين كتاب. قال: أقول كلام الله، قال: لم أسألك عن هذا ! أخلوق هو ؟ قال: ما أحسن غير ما قلت لك ، وقد استعمدت أمير المؤمنين أن لا أشكام فيه .

مُم قال لعلى بن أبي مُقاتل : ما تقول ؟ قال : انقرآن كلام الله ، وإن أمرنا أمير المؤمنين بشيء سمنا وأطمنا .

وأجاب أبو حسان الرِّياديُّ بنحو من ذلك .

ثم قال لأحمدين حنيل: ماتقول ؟ قال : كلامالله ، قال : أغاوقُ هو ؟ قال : هوكلام الله لا أزيد على هذا .

ثم امتحن الباقين ، وكتب بجواباتهم .

وقال ابن البَـكّاء الأكبر: أقول القرآن مجمول ومحدَث؛ لورود النص بذلك. فقال اله إسحاق بن إبراهيم: والمجمول مخلوق؟ قال: لا أقول مخلوق. علوق . ما لا أقول مخلوق . علوق .

<sup>(</sup>١) بفتح الهاء وسكون الراء . إنظر اللياب ٣ / ٣٨٧ .

ثم وجّه بجواباتهم إلى الأمون ، فورد عليه كتاب المأمون :

بلغنا ما أجاب به متصنَّعة أهل القِبلة ، وملتمسو الرياسة فيا ليسوا له بأهل ، فن لم 'يجب. أنه خلوق، فامنمه من الفتوى والرواية .

ويقول في الكتاب: فأما ما قال بِشر ، فقد كذب ، ولم يكن جرى بين أمير المؤمنين وبينه في ذلك عهد، أكثر من إخبار أمير المؤمنين من اعتقاده كلة الإخلاص ، والقول بأن الترآن مخلوق ؛ فادع بهإليك ، فإن تاب فأشهر أمره ، وإن أصر على شركه ، ودفع أن يكون الترآن مخلوقاً بكفره وإلحاده فاضرب عنقه ، وابث إلينا رأسه .

وكذلك إبراهيم بن المهدى فامتحنه ، فإن أجاب وإلا فاضرب عنقه .

وأما على بن أبى مُقاتل فقل له : ألست القائل لأميرالمؤمنين إنك تحلُّل وتحرُّم .

وأما الذَّيَّال فأعلمه أنه كان في الطعام الذي سرقه من الْأنبار ما يشغله .

وأما أحمد بن يزيد أبو المَوّام، وقوله إنه لا يحسن الجواب فى القرآن ، فأهلمه أنه سبى فى عقله ، الله من على على كان السيف من وراء ذلك .

وأما أحمد بن حنيل فأعلمه أن أمير المؤمنين قدعم ف فحوى مقالته ، واستدل على جهله. وآفته ......

وأما الفضل بن غائم فأعلمه أنه لم يخف على أميرالمؤمنين ماكان فيه يمصر ، وما اكتسب. من الأموال في أقل من سنة ، يسنى في ولايته القضاء .

وأما الزَّادِيّ فأعلمه أنه كان منتحلاولاءدَعِيّ ، فأنكر أبو حسانأن يكون مولى لزياد ابن أبيه . وإنما قيل له الزَّياديّ لأمم من الأمور .

قال : وأما أبو نصر التَّمَّار، فإن أمير المؤمنين شبَّه خساسة عقله بخساسة مَتْجَره .

وأما ابن نوح وابن حاتم، فأعلمهم أنهم مشاغيل بأكل الرباعن الوقوف على التوحيد ،

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : يستحسن . وأثبتنا مافي د .

وأن أمير المؤمنين لو لم يستحل محاربهم فيالله إلا لآرائهم، وما نول به كتاب الله في أمثالهم لاستحل ذلك، فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شركا ، وصاروا للنصاري شبها .

وأما ابن شُجاع فأعلمه أنه صاحبه بالأمس ، والمستخرج منه استخرجه من المال الذي كان استحلّ من مال الأمير على بن هشام .

وأما سَعْدُوية الواسطى ققل له . قبّح الله رجلا بلغ به التصنّع للحديث ، والحرص على الرياسة فيه، أن يتمسّى وقت المحنة:

وأما المعروف بَسجّادة ، وإنكاره أن يكون سمّع ممن كان يجالس من العلماء القول بأن القرآن نخلوق ، فأعلمه أن في شفله وإعداد النّوى ، وحكمه لإصلاح سَجّادته ، وبالودا يُع التي دفعها إليه على بن يحي وغيره ، ما أذهله عن التوحيد .

وأما القواريريّ فنيا يكشف من أحواله وقبوله الرُّشا والمصانعات ما أبان عن مدهبه وسوء طريقته ، وسخافة عقله ودينه .

وأماسيحيي المُمَرَى" ، فإن كان من ولد عمر بن الخطاب فجوابه معروف .

وأما عمد بن الحسن بن على بن عاصم، فإنه لو كان مقتديا بمن مضى من سَلفه لم ينتحل النِّحة التي حُكيت عنه ، وأنه بمدُ صبى يحتاج إلى أن يُعلِّم .

وقد كان أمير المؤمنين وجّه إليك المعروف بأبى مُسْهر ، بعد أن نصبه أمير المؤمنين عنته فى القرآن ، فحمح عنها ولجلج فيها ، حتى دعاه أمير المؤمنين بالسيف ، فأقرّ ذميا ، فانسُمه عن إقراره ، فإن كان مقيا عليه فأشهر ذلك وأظهره .

ومن لم يرجع عن شركه ممن ستيت بعد يِشر وابن المهدى ، فاحملهم موثوقين إلى عسكر أمير المؤمنين ؛ ليسألهم ، فإنَّ لم يرجعوا حملهم على السيف .

قال : فأجابوا كلهم عند ذلك إلا أحمد بن حنبل ، وسَجَادة ، ومحمد بن نوح ، والتقاريري ، فأمر بهم إسحاق فقيدًوا ، ثم سألهم من الند ؛ وهم في القيود ، فأجاب سَجَادة ، ثم عاودهم ثالثا ، فأجاب القواريري ، ووجّه بأحمد بن حنبل ، ومحمد بن نوح المضروب إلى طَرَسُوس . ثم بلغ المأمون أنهم إنما أجابوا مكرَهين ، فنضب وأمم بإحضارهم

إليه ، فلما ساروا إلى الرَّقَّة بلغتهم وفاة المأمون ، وكذا جاء الخبر بموت المأمون إلى أحمد ولطف الله وفرَّج .

وأما محمد بن نوح فكان عديلا لأحمد بن حنبل في الَحَمَل ، فمات ففسّله أحمد بالرَّحْبة ، وصلى عليه ودفنه ، رحمه الله تعالى .

وأما الأمون فرض بالروم ، فلما اشتد صمضه طلب ابنه العباس ليقدَم عليه ، وهو يظن أنه لايدركه ، فأتاه وهو مجهود .

وقد نفذت الكتب إلى البادان فيها : من عبد الله المأمون وأخيه أبى إسحاق الحليفة مِن بعده ؛ مُهذا النص . فقيل إن ذلك وقع بأمر المأمون ، وقيل بل كتبوا ذلك وقت عَشْى ِ أصابه ، فأقام العباس عنده أياما حتى مات .

وكان الأمون قد كتب وصية تطول حكايتها ، ضَمَّها تحريض الخليفة بعده على حمل الحلق على القول بخلق القرآن . ثم توفى فى رجب ، ودفن بطر ُسُوس ، واستقل أمير المؤمنين المستصم بالخلافة . فكان من سمادة المأمون موته قبل أن يحضر أحمد بن حنبل إلى بين يديه ، فلم بكن ضرَّ به على يديه .

وكانت هذه النتنة عظيمة الموقع. وأول من امتكن فيها من العلماء عَنَان بن مسلم الحافظ، ولب دُمى وعرض عليه القول بحلق القرآن فامتنع ، قيل : قد رسمنا بقطع عطائك ، وكان يُمطَى ألف درهم فى كل شهر ، فقال : ﴿ وَفِي السَّمَاء رِزْ وَسَكُم وَمَا نُوعَدُونَ ﴾ (١) وكانت عنده عائلة كبيرة، قيل: فدق عليه الباب داقٌ فى ذلك اليوم لا يُمرف ، وقال : خذ هذه الألف، ولك كل شهر عندى ألف يا أبا عثمان ، تَبقك الله كما ثبت الدين ، ثم امتحن الناس بعده .

قال محمد بن إراهيم البُوشَنْجِي : سمعت أحمد بن حنبل يقول : تبينتُ الإجابة في دعوتين؟ دعوت الله أن لا يجمع بيني وبين المأمون ، ودعوته أن لا أرى المتوكّل ، فم أر المأمون ، مات بالبَدَ نْدُونُ<sup>(۲)</sup> وهو نهر الروم ، وأحمد محبوس بالرَّقَّة ، حتى بويع المعتصم بالروم ، ورجع فرُدَ أحمد إلى بنداد .

<sup>(</sup>١) سورة الناريات ٢٧ . (٧) بفتحتين وسكون النون وهال مهملة وواو ساكنة ونون ، قربة ببلاد النفور ، بينها وبين طرسوس يوم . معجم البلدان ٥٣٠/١ .

وأماللتوكل فإنه لما أحضر أجمد دار الخلافة ليحدّث ولده، قمد له المتوكل في خَوْخَة (١٠) حتى نظر إلى أحمد ولم بره أحمد .

قال سالح : لما سار<sup>(۲)</sup> أبى ومحمد بن نوح إلى طرَسُوس رُدًا في أفيادها ، فلما صارا إلى الرَّنَة حُملا في سفينة ، فلما وصلا إلى عانات<sup>(۲)</sup> توفى محمد ، فأُطلق عنه قيده ، وصلّى عليه أبى .

وقال حنبل: قال أبو عبد الله: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر عامه أقوّم بأمر الله من محمد بن نوح ، وإنى لأرجو أن يكون قد خُتِم له بخير. قال لى ذات يوم: يا أبا عبد الله الله أنه كن الله له الله عبد الله الله كله أنك لست مثلى ، أت رجل يُقتدكى بك ، قد مدّ الخلق أعنافهم إليك لما يكون منك ، فتق الله ، واثبت لأمر الله ؛ أو نحو هـــذا . فات وصليت عليه ودفنته ، أطنه قال : بمانة .

قال صالح : صار أبي إلى بغداد مقيّدا ، فكث بالياسريّة (١) أياما ، ثم حُبس بدار اكتُرِيَتْ له (٥) عند دار مُحارة ، ثم نُقل بعد ذلك إلى حبس العامة في درب الوصليّة ، فقال : إنى كنت أصلّى بأهل السجن وأنا مقيّد ، فلما كان في رمضان سنة تسع عشرة خُوّاتُ إلى دار إسحاق بن إبراهم .

[ وأما جُنيد بن إسحاق ] ( ) فقال : حُبس أبو عبد الله في دار مُمارة ببنداد، في إسطبل لمحمد بن إبراهيم، أخى إسحاق بن إبراهيم، وكان في حبس ضيّق، ومرض في رمضان ، فحُبس في ذلك الحبس قليلا ثم حُول إلى حبس العامة، فحكث في السجن بحوّا من ثلاثين شهرا، فكنا نأتيه ونقرأ عليه كتاب الارجائي وغيره في الحبس، فرأيته يصلّي بأهل الحبس

 <sup>(</sup>۱) الحوخة : كوة تؤدى الضوء إلى البيت . القاموس (خ و خ) .
 (۲) ق د : صدر .
 والمثبت من المطبوعة .
 (۳) عانات : قرى بالفرات وجزائر . مراصد الاطلاع ۱۹۱۲ .

وعليه القيد ، وكان ُيخرج رجله من حَلْقَةَ القيد وقت الصلاة والنوم .

وكان (۱) يوجّه إلى كل يوم برجلين ، أحدها يقال له أحمد بن رَبَاح ، والآخر أبو شميب الحجَّام ، فلا يزالان يناظرانى (۲) ، حتى إذا أرادا الانصراف دُمى بقيد فزيد فى قيودى ، قال : فصار فى رِجْله أربعة أقياد .

قال أنى : فلما كان فى اليوم الثالث دخل علىّ أحد الرجلين ، فناظرنى ، فقلت له : ما تقول فى عِلْم الله ؟

قال : عِلْمِ الله مخلوق .

فقلت له : كفرتَ .

فقال الرسول الذي كان يحضر من قِبَل إسحاق بن إبراهيم: إنَّ هذا رسول أميرالمؤمنين. فقلتُ له : إن هذا قد كَفَر .

فلما كان فى الليلة الرابعة وجه \_ يعنى المتصم \_ بُنِهَا الذى كان يقال له الكبير إلى إسحاق فأمره بحملي إليه ، فأدخلت على إسحاق ، فقال : يا أحمد ، إنها والله نفسُك ، إنه لا يقتلك بالسيف ، إنه قد آلى إن لم تجبه أن يضربك ضرباً بمد ضرب ، وأن يلقيك (٢) في موضع لا تُرى فيه شمس ولا قمر ، أليس قد قال الله عزر وجل : ﴿ إِنَّا جَمَلْنَاهُ قُرْ آنًا عَلَى موضع لا تَرى فيه شمس ولا قمر ، أليس قد قال الله عزر وجل : ﴿ إِنَّا جَمَلْنَاهُ قُرْ آنًا عَلَى الله الله عَلَى الله ع

قلت : فقد قال تعالى : ﴿ فَجَمَلَهُمْ كَمَصْفِ مَأْ كُولِ ﴾ (٣) الخَلقَهم ؟

قال: فسكت .

فلما (٧) صرنا إلى الموضع المعروف بباب البستان ، أُخرجت [ وجيء ] (٨) بدابة ، فحُملت عليها وعلى الأقياد ، ما معى أحد يمسكني ، فكدت غيرة مرة أن أخِر على وجهى؛

<sup>(</sup>١) القائل هو الإمام أحمد. انظر الناقب ٢١٩

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة ، د : ولا ترى لأن تناظر أبي . والتصويب من الناقب .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة ، د : يقتلك . والمثبت من المناقب . وفيها : في موضع لا ترى فيه الشمس .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ٣ . (٥) في الطبوعة : لا مخلوقا ، والثبت من : د ، المناقب .

<sup>(</sup>٦) سورةالفيل ٥ . (٧) قبل هذا ف المناقب : ثم قال : اذهبوا به . (٨) زيادة من المناقب .

ليُمَل القيود ، فجىء بى إلى دار المتصم ، فأدخلت حجرة ، وأدخلت إلى بيت ، وأنفل الباب على ، وذلك في جوف الليل ، وليس في البيت سراج ، فأردت أن أتمسّح للصلاة ، فددت يدى ، فإذا أنا بإناء فيه مالا وطَسْت موضوع ، فتوضّأت وصلّيت .

فلما كان من الند أخرجتُ تِكَدى من سَراوطي ، وشددت بها الأقياد أحملها ، وعطفت سراوطي . فجاء رسول المقصم فقال : أجب ؛ فأخذ بيدى ، وأدخلن عليه ، والتلكة في يدى أحمل بها الأقياد ، وإذا هو جالس ، وابن أني دُوَّاد حاضر ، وقد جمع خلقا كثيرا من أسحابه ، فقال له ، يمنى المتصم : أدْنِه أدْنِه ، فلم يزل يدنيني حتى قربت منه ، ثم قال لى : الحلس ، فحلست وقد أثقلتني الأقياد ، فكثت قليلا ، ثم قلت: أثاذن لى في الكلام ؟ فقال : تكلّم .

فقلت : إلى ما دعا الله ورسوله ؟

فسكت هُنَيْئة (١) شم قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله .

فقلت: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله.

يُم قلت : إن جَدَّكُ ابن عباس يقول : لما قدم وفد عبد القَيْس على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان ، فقال : « أَنَّدْرُونَ مَا الإيمان ؟ ۵ قالوا ، الله ورسوله أعلم ، قال : « شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُتَحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِبَتَاهُ الرَّ كَما فَهُ وَأَنْ تُمَعُولًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

قال أبى : قال ، يعنى المنتصم : لولا أبى وجدتك فى يد مَن كان قبلى ماعرضت لك ، ثم قال : ياعبد الرحمن بن إسحاق : ألم آمو لله برفع المحنة ؟ فقلت : الله أكبر ، إن فى هذا له المسلمين .

نم قال لهم : ناظروه ، كلَّموه ، يا عبد الرحمن كلُّمه .

فقال لى عبد الرحمن : ما تقول في القرآن ؟

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصول : قال صاحب القاموس: والهنيئة في صحيح البخارى : أي شيء يسبر، وصوابه ترك الهمزة . القاموس ( ه ن ء ، ه ن و ) .

قلت له : ماتقول في عِلم الله ؟ فسكت .

فقال لى بمضهم : أليس قد قال الله تمالى : ﴿ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيَّء ﴾ (١) والقرآن أليس. هو شيء ؟

فقلت: قال الله: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءً بِأَمْرٍ رَبِّهَا ﴾ (٢) فدمَّرت إلا ما أراد الله .

فقال بعضهم : [ قال الله عز وجل ]<sup>(٣)</sup> ﴿ مَا ۖ يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْرَبَّهِمْ مُحْدَثُ ﴾ <sup>(٤) .</sup> افيكون محدّثا إلا مخلوقا ؟

فقلت: قال الله : ﴿ صَ ۚ ، وَالْقُرُ آنِ ذِي الذِّ كُرِ ﴾ (٥) فالذكر هو القرآن ، وتلك ليس . فيها ألف ولا لام .

وذكر بمضهم حديث عِمْران بن حُصَيْن : أن الله عز وجل خَلَق الذُّكُر .

فقلت : هذا خطأ . حدثنا غير واحد أن الله كتب الدُّ كُر .

واحتجوا بحديث ابن مسعود : « مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ جَنَّةٍ وَلَا نَارٍ وَلَا سَمَاءَ وَلَا أَرْضَ . أَعْظَمَ مِنْ آيَةِ الْـكُرْسِيُّ » .

فقلت : إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسهاء والأرض ، ولم يقم على القرآن (٢٠) .

فقال بمضهم : حديث خَبَّابِ<sup>٧٧</sup> ﴿ يَا هَنْتَاهَ تَقَرَّبُ إِلَى اللهِ بِمَا اسْتَطَمْتُ ، فَإِنَّكَ. نَنْ نَتَفَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءُ أَحَبًّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ » .

فقلت : هكذا هو .

قال صالح بن أحمد : فجعل أحمد بن أبى دُوَّاد ينظر إلى أبى كالمُفسُّب .

قال أبى : وكان يتنكلم هذا فأردٌ عليه ، ويتكلم هذا فأرد عليه ، فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبى دُؤاد ، فيقول : يا أمير المؤمنين ، هو والله ضال مضل من مبتدع ، فيقول :

<sup>(</sup>١) سورةالزمر ٢٣ . (٢) سورة الأحقاف ٢٥ . (٣) زيادة من المناقب ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ٢٠. (٥) سورة ص ١٠. (٦) الذي في المناقب ٣٢٣: إنما يوقع

الحلق ... ولم يقع على حرفالقرآن . (٧) في الناقب ٣٢٢ : حدثنا حديث خباب .

كلِّموه ، ناظروه ، فيكلِّم في هذا فأرد عليه ، ويكلمني هذا فأرد عليه ، فإذا انقطعوا يقول لى المتصم : ويحك يا أحمد ! ما تقول ؟ فأقول : يا أمير المؤمنين أعطونى شيئاً من كتاب الله أو سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أقول به . فيقول ابن أبى دُؤاد : أن لا تقول إلا ما في كتاب الله أو سنَّة رسول الله !

فقلت له : تأوَّلتَ تأويلا فأنت أعلم ، وما تأوَّلتُ ما أيحبَس عليه وما أبقيَّد عليه .

ثم إن المعتصم دعا أَجْد مرتين في مجلسين يطول شرحهما ، وهو يدعوه إلى البِدْعة ، وأحد رضي الله عنه يأني عليه أشهد الإباء .

قال أحمد رضى الله عنه : ولما كانت الليلة الثالثة قلت : خليق أن يحدث عدا من أمرى شيء ، فقلت لبمض من كان معى الموكّل بى : ارتَدْ لى(١) خيطا ، فجاءنى بخيط فشددت به الأقياد ، ورددت التَّكَّة إلى سراويلي نخافة أن يحدث من أمرى شيء فأتمرّى .

فلما كان من الند في اليوم اثناك وجّه إلى ، فأدخلت فإذا الدار غاصة ، فجملت آدخل من موضع إلى موضع وقوم معهم السيوف ، وقوم معهم السيّاط ، وغير ذلك ، ولم يكن في اليومين الماضيين كثير أحد من هؤلاء ، فلما انهيت إليه قال : اقمد ، ثم قال : ناظروه ، كلّموه ، فجملوا يناظرون ، ويتكام هذا فأرد عليه ، وجمل صوتى يعلو أصواتهم ، فجمل بمض من على دأسه قائم يُوى إلى بيده ، فلما طال المجلس محاتى ، ثم خلا بهم ، ثم محاهم ودرق إلى عنده ، وقال ﴿ وبحك يا أحمد! أجبني حتى أطلق عنك بيدى ، فرددت عليمه عوا عما كنت أدد ، فقال لى : عليك ، وذكر اللمن ، وقال : خذوه واسحبوه واخلموه . قال : فشحبت ثم خُلمت .

قال : وقد كان صار إلى شَمَر من شَعَر النبي صلى الله عليــه وسلم فى كم قبيصى ، فوجّه إلى إسحاق بن إراهيم : ما هذا المصرور فى كمك ؟ قلت : شَعَر من شَعَر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة ، د : أريد لي .. والنصويب من الناقب .

قال: وسعى بعض القوم إلى القميص ليخرقه على ، فقال لهم ، يعنى المعتصم: لا تخرفوه. فنرع القميص عنى ، قال: فظننت أنه إنما درى عن القميص الحرق ، بسبب الشمر الذى كان فيه .

قال : وجلس علی کرسی ، یعنی المتصم ، ثم قال : الْمُقَابَيْن (۱) والسَّياط ، فجی، بالنقابین ، فدَّت یدای ، فقال بمض مَن حضر خانی : خذ بأیّ (۲) الحشبتین بیدیك ، وشد علیهما ، فلم أفهم ما قال ، فتخلمت یدای .

وقال محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيّ : ذكروا أن المنتصم لَانَ في أمر أحمد ، لما عُلَّق في التُقابين ، ورأى ثبوته وتسميمه وسلابته في أمره ، حتى أغماه ابن أبي دُؤاد وقال له : إن تركته قيل إنك تركت مذهب الأمون وسخطت قوله ، فهاجه ذلك على ضربه .

قال صالح: قال أبى: لما جى، بالسّياط نظر إليها المتصم وقال: اثتونى بغيرها، ثم قال للجلّدين: تقدموا ، فجمل يتقدم إلى الرجل مُهم فيضر بنى سوطين ، فيقول له: شد ، قطع الله يدك . ثم يتنحى ، ويتقدم الآخر فيضر بنى سوطين ، وهو يقول فى كل ذلك: شد ، قطع الله يدك ؟ فاما ضربت تسمة عشر سوطا قام إلى ، يمنى المتصم ، فقال: يا أحمد ، علام تقتل نفسك الإنى والله هليك لشفيق .

قال : فَجْمَلُ مُجَيِّفُ يَنخسني بِمَا تُمَّةً سَيْفَه ، ويقول : أثريد أن تَمْلُب هؤلاء كأمَّم .

وجمل بعضهم يقول: ويلك! الخليفة على رأسك قائم. وقال بعضهم: يا أسر المؤمنين حمه فى عنق اقتله، وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين أنت سائم، وأنت فى الشمس قائم، خقال لى : ويحك يا أحمد! ما تقول ؟ فأقول: أعطونى شيئاس كتاب الله أو سنقرسول الله صلى الله عليه وسلم أفول به، فرجم وجلس وقال للجلاد: تقدم وأوجع، فطع الله يدك، ثم قام التانية، فجعل يقول: ويحك يا أحمد! أجينى. فجعلوا يقبلون على ويقولون: يا أحمد

<sup>(</sup>١) العقابان: خشبتان يشبح الرجل بينهما الجلد . اللسان ١/٦٢١

<sup>(</sup>٢) في الطوعة ، د: فاتن . والصواب من الناقب .

إمامك على رأسك قائم . وجعل عبد الرحمن يقول : من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع ؟ وجعل المتصم يقول : وبحك ! أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج ، حتى أطلق عنك بيدى ، فقلت : ياأمبر المؤمنين أعطونى شيئاً من كتاب الله . فرجع وقال للجلادين تقدموا ، فجعل الجلاد يتقدم ، ويضربني سوطين ، ويتنحى ، في خلال ذلك يقول : شد قطع الله يدك .

قال أبى : فذهب عقلى ، فأفقت بعد ذلك فإذا الأفياد قد أُطلقت عسّى . فقال لى رجل من حضر : إنا كبيناك على وجهك وطرحناك على ظهرك ودُسناك . قال أبى : فما شعرت بذلك . وأتونى بسَورِيق له فقالوالى : اشرب وتقيّاً ، فقلت : لا أفطر .

ثم جىء بى إلى دارإسحاق بن إبراهيم ، فخضرت صلاة الظهر ، فتقدم ابن سماعة فصلى ، فلم انفتل من الصلاة قال لى : صليت والدم يسيل فى ثوبك ، فقلت : قد صلى ممر وجرحه يَقْفُ ذما .

قال صالح : ثم خُلّى عنه ، فصار إلى منزله ، وكان مكته فى السجن مذ أُخذ وحُمل إلى أن ضُرب وخلِّي عنه ثمانية وعشر بن شهراً .

والقد أخبرنى أحد الرجلين اللذين كانا معه قال : ياابن أخى ، رحمة الله على أبي عبد الله ، والله ما رأيت أحدا يشبه ، ولقد جملت أقول له في وقت ما يوجّه إلينا بالطعام : يا أبا عبد الله أنت صائم ، وأنت في موضع تَقيَّة (١) ؛ ولقد عطش فقال لصاحب الشراب : ناولني . فناوله قد على على ما ، وثلج ، فأخذه و نظر إليه هُنَيْئة ، ثم رده ولم يشرب ، فِملت أنمج من صبر معلى الجوع والمطش، وهو فيا هر فيه من المول .

قال صالح : كنت ألتمس وأحتال أن أوصّل إليه طعاما أو رغيفا فى نلك الأيام فلم أقدر . وأخبر نى رجل حضره أنه تفقده فى هذه الأيام الثلاثة وهم يناظرونه ، فما لحن فى كلة . قال : وما ظننت أن أحدا يكون فى مثل شجاعته وشدة قلبه .

<sup>(</sup>١) في الْمُعْبُوعَةُ ، د : بَعْبَةً . وَالثَّبُتُ مِنَ النَّاقِبِ .

وروى أنه لما ضُرِب سوطا قال: بسم الله ، فلما ضرب الثانى قال: لاحول ولا قوة إلا بالله . فلما ضُرب اثناث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق . فلما ضُرب الرابع قال ﴿ قُل لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴾ (١٠) فضر به تسمة وعشرين سوطا .

وكانت تَكَمَّة أحمد حاشية ثوب، فانقطمت فنزل السراويل إلى عانته، فرمى بطَرْفه إلى الساء وحرَّفُتُ شَفتيه، ف كان بأسرع من ثبوت السراويل على حاله، لم تَنْرِحز ح.

قال الراوى (٢٠) : فدخلت على أحمد بعد سبعة أيام ، فقلت : يا أبا عبد الله رأيتك وقد أنحل سراويلك فرفعت طرّفك نحو السهاء فثبت ، ما الذى قلت ؟ قال قلت : اللهم إنى أسألك باسمك الذى ملأت به العرش ، إن كنت تعلم أنى على الصواب فلا نهتك لى ستراً .

وفى رواية : لما أنبل الدم من أكتافه انقطع خيط السراويل ونزل ، فرفع طَرْفه إلى السهاء ، فعاد من لحفاته ، فسئل أحمد فقال ، قلت : إلهى وسيّدى ، وتفتى هذا الموقف فلا تهتكنى على ر.وس الحلائق .

وروى أنه كان كلما ضُرب سوطا أبرا ذمة المعتصم ، فسئل فقال : كرهت أن آتى يوم التيامة فيقال : هذا غريم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم .

فهذا مختصر من حال الإمام أحمد فى المحنة رحمه الله تعالى ورضى عنه .

وأما الأستاذ أحمد بن نصر أُلخزائ ، ذو الجنان واللسان والثبات ، وإن اضطرب المهنّد والسّنان والوثبات ، وإن ملأت نار الفتنة كل مكان ، فإنه كان شيخا جليلا ، قوّالا بالحق ، أمّارا بالمعروف ، نهّاء عن المنكر ، وكان من أولاد الأمراء ، وكانت محنته على بد الواثق .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٥١ . ﴿ (٣) هو ميمون بن الأصبغ ، كما في المناقب ٣٣٠ .

قال له : ما تقول في القرآن ؟ قال : كلام الله ، وأصر على ذلك عير متلم ، فقال بمض الحاضرين : هو خلال الدم ، فقال ابن أبي دُوّاد : با أمير المؤمنين ، شيخ محتل لمل به عاهة أو تقير عقل ، يؤخّر أمره ويُستتاب ، فقال الواثق : ما أراه إلا مؤديا لكفره ، قاعًا عا يمتقده منه ، ثم دعا بالحمصامة ، وقال : إذا قت إليه فلا يقومن أحد ممى ، فإنى أحتسب خُطاى إلى هذا الكافر الذي يعبد ربًّا لا فعبده ولا نعرفه بالصنة التي وصفه مها ، ثم أمر بالنظم فأجلس عليه وهو مقيد ، وأمر أن يُشد رأسه بحبل ، وأمر مم أن يعوه ، ومشى إليه فضرب عنقه وأمر بحمل رأسه إلى بنداد ، فصبت بالجانب الشرق أياما ، وفسى إليه فضرب المناه ، وتنهم وقوس أسحابه فسُجنوا .

وقال الحسن بن محمد الحرق (١) : سممت جمنر بن محمد الصائغ يقول: رأيت أحمد بن نصر حيث ضُر بت عنقه قال رأيمه : لا إله إلا الله .

قال الَمْ وَزِى (٢٠): سمت أبا عبد الله ، وذكر أحمد بن نصر فقال: رحمه الله ، ما كان أسخاه ، لقد جاد بنفسه .

وقال الحاكم أبوعب الله الحافظ ، في ترجمة أبى العباس أحمد بن سميد الرَّ وَزِيّ ، وهو في الطبقة الحاسبة ، من تاريخ نيسابور : سمعت أبا العباس السَّيَّاريّ يقول : سمعت أبا العباس ابن سمد<sup>(۲)</sup> يقول : لم يصر في المحنة إلا أربعة ، كلهم من أهل مَرْ و ؛ أحمد بن حنبل أبو عبد الله ، وأحمد بن نصر بن مالك الخزاعيّ ، وعمد بن نوح بن ميمون المضروب ، وتُمْيَم بن حاد، وقد مات في السجن مقيّدا .

فأما أحمد بن نصر فجُر بث عنقه ، وهذه نسخة الرُّقية الملقّة في أذن أحمد بن نصر ابن مالك

بسم الله الرحمن الرحم ، هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك ، دعاه عبد الله الإمام

<sup>(</sup>١) في المصلوعة : الحرب. وأثبتنا ما في د . وانظر لسكلنا النسبتين : اللباب ٢٩٠٠/١ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٧) ف الناقب ٣٩٩ : أبو بكر المروذي . (٣) ف الطبوعة : سَعيد . واعتمدنا ما في: د .

هارون ، وهو الواثق بالله أمير المؤمنين، إلى القول بخلق القرآن ، ونني التشبيه ، فأبى الا المائدة ، فجمله الله إلى ناره . وكتب محمد بن عبد الملك .

ومات مخمد بن نوح في فتنة <sup>(١)</sup>المأمون .

والمعتصم ضرب أحمد بن حنبل .

والواثق قتل أحمد بن نصر بن مالك ، وكذلك نُعيم بن حمّاد .

ولما جلس المتوكل دخل عليه عبد المزيز بن يحيى الكِناني فقال : يا أمير المؤمنين مارۋى أمجب من أمم الوائق! قتل أحمد بن نصر ، وكان السانه يقرأ القرآن إلى أن دُفن ، قال : فوجد (٢٠) المتوكل من ذلك، وساءه ماسمه فى أخيه ، إذ دخل عليه محمد بن عبد الملك الزيات فقال له : ياابن عبد الملك ، فى قلبى من قتل أحمد بن نصر ، فقال : ياأمير المؤمنين أحرقني الله بالنار بن قتلة أمير المؤمنين الوائق إلاكافرًا .

قال : ودخل عليه هَرْتُمَة فقال : ياهَرْتَمَة في قلبي مِن قتْل أحمد بن نصر ! فقال : با أمير المؤمنين قطمني الله إزبًا إزبًا ، إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلاكافرا .

قال : ودخل عليه أحمد بن أبى دُوَّاد ، فقال : يا أحمد فى قلبى مِن قَتْل أحمد ابن نصر ! فقال : يا أمير المؤمنين ، ضربنى الله بالفالَج ، إن قتلَه أمير المومنين الواثق إلا كافراً .

قال المتوكل : فأما الزيّات فأنا أحرقته بالنار ، وأما هَرْتَمَة فإنه هرب وتبدّى ، واجتاز بتبيلة خُزاعة فعرفه رجل من الحي فقال : يامشر خزاعة ، هذا الذي قتل أحمد بن نصر ، فقطعوه إرْبًا إرْبًا .

وأما أحمد بن أبي دُؤاد فقد سجنه الله في جلده .

قلت: وبلغنى ، وما أراه إلا فى تاريخ الحاكم أن بعض الأمماء خرج يتصيّد ، فألقاه السير على أرض فنزل بها ، فبحث بعض غلمانه فى التراب ، فحفر حتى رأى ميتا فى فبرة طربًا ، وهو فى ناحية ورأسه فى ناحية ، وفى أذنه رقعة عليها شىء مكتوب ، فأحضر

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : قبة . والثنيت من : د . ﴿ ﴿ ﴾ في المطبوعة : فوجل . وأثبتنا ما في د ـ

من قرأه فإذا هو: بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا رأس أحمد بن نصر . . . السكابات السابقة ، فعلموا أنه رأس أحمد الخزاعيّ ، فدُفن ورُفع سَنام قبره ، وكان هذا في زمن الحاكم أبي عبد الله أودعي عنه .

وقد طال أم هذه الفتنة وطار شرره ، واستمرت من هذه السنة التي هي سنة ثمان عشرة وماثتين إلى سنة أربع وثلاثين وماثتين ، فرفيها المتوكل في مجلسه ، وهي عن القول بخلق القرآن ، وكتب بذلك إلى الآفاق ، وتوفّر دعاء الخلق له ، وبالنوا في اثناء عليه والتمظيم له ، حتى قال قائلهم : الخلفاء ثلاثة ؛ أبو بكر الصديق يوم الردَّة ، وعمر بن عبد العزيز في ردّ المظالم، والمتوكل في إخياء السنّة .

وسكت الناس عن ذنوب المتوكل ، وقد كانت العامة تنقيم عليه شيئين ؛ أحدهما أنه ندب لدمشق أفريدون التركى ، أحد مماليك ، وسيّره والباعليها ، وكان ظالما فاتكا ، فقدم فى سبمة آلاف فارس ، وأباح له المتوكل الفتل فى دمشق والنهب ، على ما نقل إلينا ، ثلاث ساعات ، فنرل ببيت لهيا<sup>(۱)</sup> ، وأراد أن يُصبِّح الباد ، فلما أصبح الفر إلى البلد وقال : يا يوم تَصبُحُك منى ، فقد مت له بنلة ، فضر بته بالزوج فقتلته ، وقبره ببيت لِهيا ، ورد الجيش الذي ممه عائبين ، وبلغ المتوكل فصلحت نيته لأهل دمشق .

والثانى أنه أمن سهدم قبر الحسين رضى الله عنه، وهدم ما حوله من الدور ، وأن يُممل من ارع ، ومنع الناس من زيارته ، وحُرث وبق صحراء ، فتألم السلمون لذلك . وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد ، وهجاه دِعْبِل وغيره من الشعراء، وقال قائلهم : بالله إن كانت أميّة أحسد أنت فعل إبن بنت نبيّهسا مظاوماً.

ولله إن قات أميه قد أنك على ابن بك سيها عاده المعارف مهدوماً المعارف المعارف

<sup>(</sup>١) كِيسَوَ اللام وسَكُونَ الْهَاءُ ويَاءُ وأنَّفُ مُتَسَوِّرَةً : قرية مشهورة بغوطة دَمْشُقُ. الراصد٢٣٨.

قلت : لقد كانت ها تان الواقعتان الفظيمتان فى سنة ست وثلاثين وماثنين ، ورفع المحنة قبلها بسنتين ، فهى ذُنوب لاحقة لرفع الفتنة، لاسابقة عليها .

وكان مِن الأسباب فى رفع الفتنة أن الواثق أتى بشيخ مقيَّد ، فقال له ابن أبى دُؤاد : يا شيخ ما تقول فى القرآن، أنخلوق هو؟

فقال له الشيخ : لم تنصفنى المسألة ! أنا أسألك قبل الجواب : هسذا الذى تقوله يا ابن أبى دُؤاد مِن خَلْق القرآن ، شيء علمه رسول الله صلى الله عليمه وسلم ، وأبر بكر وعمران، وعلى رضى الله عمهم ، أو جهاوه ؟

فقال : بل علموه .

فقال: فهل دعوا إليه الناس كما دعوتهم أنت، أو سكتوا؟ -

قال : بل سكتوا .

قال: فهلَّا وَسُمِّكُ مَا وسمهم من السَّكُوت؟!

فسكت ابن أبى دُوَّاد ، وأعجب الواتنق كلامُه ، وأمر بإطلاق سبيله ، وفام الواثق من مجلسه ، وهو على ما حُسكى يقول : هلّا وَسِمك ما وسمهم ! يكرز هــذه الــكامة . وكان ذلك من الأسباب فى خمود الفتنة ، وإن كان رفعها بالــكاية إنما كان على يد المتوكل.

وهذا الذى أوردناه فى هذه الحكاية هو ما ثبت من غير زيادة ولا نقصان ، ومنهم من زاد فيها ما لا يثبت ، فاضبط ما أثبتناه ودع ما عداه ، فليس عند ابن أبى دُؤاد من الجهل ما يصل به إلى أن يقول : جَوِلوه . وإنما نسبة هذا إليه تسسَّب عليه . والحق وسط ، فابن أبى دُؤاد مبتدع ضال مبطل لا محالة ، ولا ينتهى أمره إلى أن يدَّى أن شيئاً ظهر له وحنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ، كما حُكى عنه فى هذه الحكاية ! فهذا مَعاذ الله أن يقوله أو يظنه أحد يتزيَّى بزِى السلمين ، ولو ذاه به ابن أنى دُؤاد لفر قالوائق من ساعته بين رأسه وبدنه .

وشيخنا النهميّ وإنكان في رجمة ابن أني دُؤادحكي الحكاية على الوجه الذي لا يرضاه، فقد أوردها في ترجمة الوائق من غير ما وجه علىالوجه الثابت . ولنقطع عِنان الكلام في هذه الفتنة ، ففيا أوردناه فيها مَقْنَع وبلاغ . وقد أعلمناك أنبها لبنت شطرا من خلافة الأمون ، واستوعبت خلافة المنتصم والواثق ، وارتفعت في خلافة المتوكل . وقد كان الأمون الذي افتتُحت في أيامه :

وهو عبد الله المأمون بن هارون الرشيد ، ممن عُنى بالفلسفة وعلوم الأوائل، ومَهَر فيها ، والمجتمع عليه جمع من علمائها ، فجر"ه ذلك إلى القول بخلق القرآن ، وذكر المؤرخون أنه كان برعا في الفقه والعربية وأيام الناس ، واكنه كان ذا حزم وعزم وحلم وعلم ، ودها، وهيبة وذكا، وساحة ، وفعلنة وفصاحة ودن .

قيل: خم في رمضان ثلاثاً وثلاثين ختمة، وصعد في يوم منبرا، وحدَّث فأورد بسنده نحوا من ثلاثين حديثاً، بحضور القاضي يحيى بن أَ كُثم، ثم قال له: با يحيى كيف رأيت مجلسنا؟ فقال: أَجَلَّ مجلس، مُنِفِقه الخاصة والعامّة. فقال: ما رأيتُ له حلاوة! إنما المجلس الأصحاب الخلقان والحام.

وقيل: تقدّم إليه رجل غرب بيده محبّرة ، وقال: يأمير المؤمنين، صاحب حديث منقطع به الشّبل. فقال: ما تحفظف باب كذا ؟ فلم يذكر شيئناً. قيل: فمازال المأمون بقول: حدثنا هُشَم ، وحدثنا يحيى ، وحدثنا حَجّاج ، حتى ذكر الباب. ثم سأله عن باب آخر ، فلم يذكر فيه شيئناً ، فقال المأمون: حدثنا فلان ، وحدثنا فلان ، إلى أن قال لأسحابه : يطلب أحدهم الحديث الاثة أيام ، ثم يقول أنا من أصحاب الحديث! أعطوه ثلاثة دراهم!

قلت: وكان الأمون من الكرم بحكان مكين ، بحيث إنه فرق في ساعة ستة وعشر بن الله ألف ألف درهم ، وحكايات مكارمه تستوعب الأوراق ، وإنحا اقتصر في عطاء هذا السائل فيا تراه ، والله أعلم ، لما رأى منه من التمثلُم ، وليس هو هناك ، ولملّة فهم عنه التماظم بالعلم عليه ، كا هو شأن كثير عمن يدخل إلى الأمراء، ويظنهم جهلة ، على المادة العالمية .

وكان الأمون كثير العنو والصفح .

ومن كلامه : لوعمف الناس حـتى للمفو لتقرّ بوا إلىّ بالجرائم ، وأحف أن لا أُؤْجر فيه؛ يعنى اكونه طبعاً له . قال يحيى بن أكثم : كان المأمون يحكُم حتى يَغيظنا .

وقيل إن ملّاحا مر والمأمون جالس، فقال: أتظنون أن هذا ينبُل في عيني ، وقد قتل أخاه الأمين ؟ يشير إلىالممون. فسممه المأمون، وظن الحاضرون أنه سيقضى عليه، فلم يزد المأمون على أن تبسم، وقال: ما الحيلة حتى أثبُل في عين هذا السيد الجليل؟

واسنا نستوعب ترجمة المأمون ، فإن الأوراق تضيق سها ، وكتابنا غير موضوع لها ، وإنما غرضنا أنه كان بدر به من علوم الأوائل إلى القول بخلق القرآن، كما جرّ م اليسير الذي كان يدريه في الفقه إلى القول بخلق القرآن، كما جرّ م اليسير الذي كان يدريه في الفقه إلى القول بإباحة متعالنساء ، ثم كمان ملكا مطاعا ، خمل الناس على معتقده . ولقد نادى بإباحة متعه النساء ، ثم لم يزل به يحيى بن أكثم رحمه الله حتى أبطلها . وروى له حديث الزُّهري عن ابني الحنقية ، عن أبيهما عمد، عن على رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعالنساء يوم خيبر، فلما صحح له الحديث رجم عنها .

وكان قد ابتدأ بالكلام فيها فى سنة اثنتى عشرة ، ولكن لم يصمم ويحمل الناس إلا فى سنة ثمان عشرة ، ثم تُموجل ولم كيمهل ، بل توجه غازيا إلى أرض الروم ، فرض ومات فى سنة ثمان عشرة وماثنين .

واستقل بالخلافة بعده أخوه المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد بعهد منه ، وكان ملكا شجاعا بطلا مهيبا ، وهو الذي فتح مَمُّورِيّة ('') ، وقد كان المنجّعون قضوا بأنه 'يكسر ، فانتصر نصراً مؤزَّرا. وأنشّد فيه أبو تمام الطائق قصيدتهالسائرة التي أولها(''):

السيفُ أصدقُ أنباء من السُكتب في حَدَّم آلحدُّ بين الحِدّ واللَّمبِ والعَبْرُ في شُهُبِ الْأَرْمَاحِ لامعةً بين الخَمِيسَيْنِ لا في السَّبْعةِ الشَّهُبِ (\*\*)

<sup>(</sup>١) بفتح أوله وتشديد ثانيه : بلد ببلاد الروم . المراصد ٩٦٣ . (٢) ديوانه ١ [٥٤هـ٤٠]. (٣) قال الحصيب التبريزي : بلعم الأرماح : أسنتها : ويعنى بالسعة الشهب : العوالم الني أرفعها زحل ، وأدناها القمر ، ويعفها الشمس . والحميان : الجيشان ، ويقال : إن الجيش سمى حميا في زمان كات اللوك إذا تحزت أخذت خمن الفنيمة لأنفسها ، فخيص إذا في معنى المحموس . ولامعة : نصب على الحال من شهب الأرماح .

أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من رخرف فيها ومن كذب تخسر ما الله وأحاديثاً ملفقية البست بنبع إذا عدت ولا عَرَب (١) ولقد تضيق الأوراق عن شرح ما كان عليه من الشجاعة والمهابة والمكارم والأموال، والحكل والدهاء، وكثرة العساكر والمدد .

قال الخطيب : ولكثرة عساكره وضيق بغداد عنه بني سُرّ مَن رأى. وانتقل بالمساكر إلمها ، وسميت المسكر ﴿

وقيل: بلغ عدد غلمانه الأبراك فقط سبعة عشر ألفا .

وقيل: إنه كان عَرِيّا من العلم ، مع أنه رويت عنه كلات تبل على فصاحته ومعرفته .

قال أبو انتصل الرَّيْشِيّ : كتب ملك الروم لمنه الله ، إلى المقصم يهدده ، فأم بجوابه ، فلما قرئ عليه الله الرحيم ، وقال للكاتب : اكتب : بسم الله الرحيم الما بمد : فقد قرأت كتابك ، وسمت خطابك ، والجواب ما ترى لا ما تسمع ، وسيعلم الكافر لمن عُمْسَى الدار .

ومن كلامه : اللهم إنك تعلم أنى أغافك مِن قِبَلى ، ولا أغافك مِن قِبَلك ، وأرجوك من قِبَلك ، ولا أرجوك مِن قِبَلى .

قلت : والناس يستحسنون هذا الكلام منه ، ومعناه أن الخوف (٢) مِن قِبَلى ؛ لما اقترفته من الدنوب ، لا مِن قِبَلك ، فإنك عادل لا تظلم ، فلولا الدنوب لما كان للحوف معنى . وأما الرجاء فِمن قِبَلك ، لأنك متفضل ، لا مِن قِبَلى ؛ لأنه ليس عندى من الطاعات والمحاسر ما أرتجيك مها .

والشِّق الثاني عندنا صحيح لا غُبار عليه . وأما الأول فإنا نقول : إن ا'رب تعالى نخاف

 <sup>(</sup>١) في الطبوعة ، د : بسبع مهوالتصويب من الديوان . قال التبريزي : النبع : شجر صاب ينبت في رموس الجيال وتنقذ منه القسى ، وإذا وصف الرجل بالجلادة والصبر شبه النبع ، أي أنه صلب لا يقدر على كسره . والغرب و بالتحريك ـ شجر ينبت على الأنهار لبست له قوة ..

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى سقط نسخة ج الذي بدأ في س ١٤ .

مِن قِبَله كما مخاف مِن قِبَلنا ؛ لأنه الملك القهّار ، يخافه الطائمون والعصاة ، وهذا واضح لمن تدره .

قال المؤرخون : ومع كونه كان لا يدرى شيئاً من العسلم َحمل الناس على القول بخلق القرآن .

قلت : لأن أخاه المأمون أوصى إليه بذلك ، وانضم إلى ذلك القاضى أحمد بن أبى دُؤاد وأمثاله من فقهاء السوء ، فإنما يتنف السلاطين فسقة الفقهاء ؟ فإن الفقهاء ما بين صالح وطالح، فالصالح غالباً لا يتردد إلى أبواب اللوك ، والطالح غالباً يترامى عليهم ، ثم لا يسمه إلا أن بجرى ممم على أهوائهم ، ويهوتن عليهم المظائم ، ولهو على الناس شر من ألف شيطان ، كما أن صالح الفقهاء خير من ألف عابد ، ولولا اجبّاع فقهاء السوء على المقتمم لنجّاه الله مما فرط منه، ولو أن الذين عنده من الفقهاء على حق الأروه الحق أبلج واضحا ، ولأبسدوه عن (١١) ضرب تثمل الإمام أحمد ، ولكن ما الحيلة والزمان أبنى على هذا ! وبهذا تظهر حكمة الله في خلقه .

ولقد كان شيخ الإسلام والمسلمين الوالد رجمالله يقوم في الحق ، ويفوه بين يدى الأمراء عالا يقوم به غيره ، فيذعنون لطاعته ، ثم إذا خرج من عندهم دخل إليهم من فقها ، السوء من يسكس ذلك الأمر ، وينسب الشيخ الإمام إلى خلاف ما هو عليه ، فلا يندفع شيء من المفاسد ، بل يزداد الحال . ولقد قال مرة لبعض الأمراء وقد رأى عليه طرزًا من ذهب عريضاً على قباء حرير : يا أمير أليس في الثياب الصوف ما هو أحسن من هذا الحوير ؟ أليس في السكنندري ما هو أطرف من هذا الحرير ؟ أليس في السكنندري ما هو أطرف من هذا الحرير ؟ أيس في شيء يدخل المره جهم ؟ وعذله في ذلك ، حتى قال أله ذلك] (٢) الأمير : اشهد على آني لا أليس بمدها حريرا ولا طرزًا ، وقد تركت ذلك لله على يديك . فلما فارقه جاء من أعرفه من الفقهاء ، وقال له : أما الطرز فقد جوز أبو حنيفة ما دون أربعة أصابع ، وأما الحرير من الفقهاء ، وقال له : أما الطرز

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ولا يغروه على . واعتمدنا ما في : ج ، د .

<sup>(</sup>٢) ساقط من الطبوعة ، وهو من : ج ، د .

فقد أباحه فلان وأمّا وأمّا ، ورخّص له ، ثم قال له : لم لا نهى عن المُكُوس ؟ لم لا نهى عن كذا وكذا ؟ وذكر ما لو نهى الشيخ الإمام أو غيره عنه لما أفاد ، وقال له : إنما قصد مهذا إهابتك ، وأن يبين للناس أنك تعمل حراما ! فلم يخرج من عنده حتى عادإلى حاله الأول ، وحمّق على الشيخ الإمام ، وظنه قصد تنقيصه عند الخلق ، ولم يكن قصد هذا الفقيه إلا إبقاع الفتنة بين الشيخ الإمام والأمير ، ولا عليه أن 'بهتي بمحرّم في قضاء غرضه .

وهذا المسكين لم يكن يخنى عليه أن تراك (١) النهى عما لا يفيد النهى عنه من المفاسد لا يوجب الإمساك عن تبره ، ولكن حمه هواه على الوقو عنى هذه العظائم ، والأمير مسكين ليس له من العلم والعقل ما يمنز يه .

والحكايات في هذا الباب كثيرة ، ومسك اللسان (٢) أولى ، والله المستمان.

ومات المتصم في سنة سبع وعشرين وماثتين ، وولى الوائق بالله أبو جمفر هارون ابن المتصم بن الرَّشيد ، وكان مليح الشَّمر ، يروى أنه كان يحب خادما أُهدى له من مصر فأغضيه الوائق يوما ، ثم إنه سمّمه يقول لبمض الخدم : والله إنه ليروم أن أكلم من أمس ، فا أفعل؟ فقال الوائق:

یا ذا الذی بعدایی ظلّ مفتخرًا ما أنت الا مایك جار إذ قدرا لولا الهوی لتجارینا علی قدر وإن أفق منه یوما ما فسوف تری وقدظر فی عُبادة الملقب بنبادة المختَّ، حیث دخل إلیه وقال: یاأمیر المؤمنین، أعظم الله أجرَّتْ فی القرآن. قال: ویلك! القرآن يجوت؟ قال: یا أمیر المؤمنین كلّ محلوق يموت ، بالله یا أمیر المؤمنین مَن يُصلّی بالناس التراویج إذا مات القرآن؟ فضحك الحلیفة وقال: قاتلك الله! أمنيك ،

قال الخطيب: وكان ابن أبي دُوَّاد قد استولى عليه ، وحمله على التشديد في الحنة .

<sup>(</sup>١) ق الأصول : أنْ يَتَرك . ﴿ ﴿ ﴿ فَ الصَّوْعَةُ : وَالْإِمَاكُ . وَالْتُبْتُ مَنْ يَاجٍ ، فِي ا

قلت: وكيف لا يشدّد المسكين فيها ؟ وقد أقروا في ذهنه أنها حق ، يقرّ به إلى الله ، حتى إنهال كان الفداء في سنة إحدى وثلاثين وماثنين ، واستفكّ الواثق مِن طاغية الرومأربهة آلاف وسنمائة نفس ، قال ابن أبى دُؤاد ، على ما حُسكى عنه ، ولكن لم يثبت عندنا : من قال من الأسارى القرآن مخلوق ؛ خلصّوه وأعطوه دينارين ، ومن امتنع دعوه في الأسر . وهذه الحسكاية إن صحت عنه ، دلّت على جهل عظيم، وإفراط في السُكفر .

وهذا من الطَّراز الأول ، فإذا رأى الخليفةُ قاضيا يقول هذا الكلام، أليس يوقعه ذلك فى أشد مما وقع منه ؛ فنموذ بالله من علماء السوء ، ونسأله التوفيق والإعابة ، ونمود إلى الكلام فى ترججة الإمام أحمد .

# ﴿ مناظرة بين الشافعيُّ وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما ﴾

 حُكى أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة ، فقال له الشافعي : يا أحمد أنقول إنه بكفر ؟

قال: نعم.

قال : إذا كان كافرا فيم يُسلم ؟

قال : يقول لا إِلَّه إِلاَّ الله ، مُحدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الشافعي": فالرجل مستديم لهذا القول، لم يتركه .

قال : يُسلم بأن يصلِّي .

قال : صلاة الكافر لا تصح ، ولا يحكم بالإسلام بها . فانقطع أحمد وسكت .

حكى هذه المناظرة أبو على الحسن بن عَمَّار من أصحابنا ، وهو رجل مَوصِلي ، من تلامذة فخر الإسلام الشَّاشِيّ.

• رأيت في ناريخ نَيْسابور للحاكم في رجمة الحافظ محمد بن رافع :

أخبرنا أبو الفضل ، حدثنا أحمد بن سَلَمَة ، قال : سممت محمد بن رافع يقول : سممت أحمد بن حنبل يقول : إذا قال المؤذّن فى أذانه : سلّوا فى الرَّحال ، فلك أن تتخلف ، وإن لم يقل فقد وجب عليك إذا قال: حَيَّ على الصلاة ، حَيَّ على الفلاح . وأسند الرفاعي في «أماليه» أن أبالوليد الجرّ ار (١) قال : أنشدت بين يدى الإمام أحمد ابن حنيل رحمه الله ورضي عنه .

رَيد كَالاً حين يبدُو على ألبدر رمسانى بنُشّاب المنيّــة والهجر أ كالم 'يطق موسى اصطباراً على الخضر مُسَيِّلُمةُ الكذَّابُ جاء من القبر فأنزلني دار اأَــذلَّة والصُّــغُو

وأخور محسود على حسن وجهه دعانى بمينيه أفلمينا أحستُه وكَلَّفْنِي صَـَابِرا عَلَيْهِ فَلْمَ أَطْقُ ا شكوتُ الهوى يومًا إليه فقال لي أطمتُ الهوى لابارك الله في الهوي فقال أحمد بن حنبل: صدق الشاعر ، لابارك الله في الهوى .

وروى الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور ، في ترجمة محمد بن نصر الفرّا. \_ وهو في الطبقة الخامسة \_ أنه سمع أحمد بن حنبل يقول: حدثنا الشافعي، عن مالك بن أنس، عن ابن عَجْلان، قال: إذا أغفل العالم «لاأدرى» أصيبت مقاتله ، وإن أحمد بن حنبل قال: لميسمم

مالك من ابن عَحْلان إلا هذا . قلت : هذه فائدة .

أخبرنا الحافظ أبو الحجّاج يوسف بن الرّ كيّ عبد الرحمي المزِّيّ ، وعبد الرحيم بن إراهيم بن إسماعيل بن أن اليَسَر ، قراءة عليهما وأنا أسمع ، قال الأول : أخبرنا على بن أحمد بن البخاريّ ، وأحمد بن شَيبان بن ثعلب ، والمسلم بن عَلَان ، وزبنب بنت مَـكّى بن كَامِلُ الْحُرَّانَى ۚ ، وقالُ الثاني : أخرني جَدِّي أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليَسَر سماعا ، قالوا : أخبرنا حنبل بن عبد الله ، أخبرنا هية الله بن محمد ، أخبرنا أبو على بن الْمُذْهِبِ : أُخْبِرِنا أَبِو بَكُر بِن حَمدان ، أُخْبِرِنا عبد الله بن أحمد ، حدثنا أنى رضي الله عنه ، حدثنا محمد بن إدريس الشافعيّ رضي الله عنه ، أخبرنا مالك رضي الله عنه ، عن نافع رضي الله عنه ، عن ابن عمر رضي الله عمهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ لَا يَبِيعُ

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : الجزار . وفي د : الخراز . واخترنا ما في ج .

بَمْشُكُمْ عَلَى بَيْعَ يَمْضَ » ونهى عن النَّحْشُ ('' ، ونهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةُ ('' ، ونهى عن الذَّرَ العَبَلَةُ (اللهُ عن الذَّرَ المِنهِ التَمْرِ بالتمر كَيلًا ، وبيم الكَرْم بالزيب كَيلا .

هذا الحديث مستحسن الإسناد؛ لرواية الأكابر فيه بعضهم عن بعض . وسيأتى إن شاء الله تعالى مثله فى ترجمة المرّ تى ؛ وأنا أسمى هذا الإسناد عقد الجوهر، وإذا سمّى مالك عن عن نافع عن ابن عمر ، سلسلة الذهب ، فقل إذا شئت فى أحمد عن الشافعيّ عن مالك عن نافع عن ابن ر ، والمُرّ فِي عن الشافعيّ هكذا ؛ والبُوريُطيّ عن الشافعيّ هكذا ، هذا عقد الجوهر، ولا حرج عليك .

وليس في مسند أحمد رواية أحمد عن الشافعيّ ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، غير هذا الحديث .

٨

أحمد بن محمد بن سعيد بن جَبَلة أبو عبد الله العَيْرُ في البندادي \*

سمع الشافعيُّ ، وغيره .

<sup>(</sup>١) ق الطبوعة : الفحش . وهو خطأ ، صوابه من : ج ، د . قال صاحب الفاموس : النجش أن تواطئ رجلا إذا أرادريما أن تمدحه ، أو أن يريد الإنبان أن يبيع بباعة فقباومه فيهاشمن كثير لينظر إليك ناظر فبقع فيها ، أو أن ينفر الناس عن الشيء إلى غيره . القاموس ( ن ج ش ) .

<sup>(</sup>۲) قال ابن الأثبر: الحبل - بالتحريك - : مصدر سمى به الحصول ، كا سمى بالحل ، وإعا دخلت عبد الناء للإبتمار بمنى بالحل ، وإعاد خلت عبد الناء للإبتمار بمنى المحلل ، والتانى حبل الذى و بطون النوق ، وإغا نهى عنه لمضين : أحدهما أنه غرر وبيم شى، لم يخلق بعد ، وهو أن يبيم ماسوف يمله الجبن الذى ف بطن الناقة ، على تقدير أن تكون أنتى ، فهو بيم فاج الناج ، وقبل : أواد بحبل الحبلة أن يبيمه إلى أجل ينج فيه الحمل الذى في بطن الناقة ، فهو أجل مجهول ولا يصح ، النهاية ١ ٢٣٤/ \*\*\*

٩

# أحمد بن محمد بن الوليد

ويقال عَون بن عُقبة بن الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبي شَمِر الأزرق القوّاس المسكيّ ؟ أبو الوليد . وقيل أبو محمد . وقيل : أبو الحسن\* ﴿

وهو جد صاحب « تاریخ مکه » .

روى عن عمرو بن يخبى بن سميد الأُموى ، ومالك ، وعبد الجبار بن الوَرَّد ، وإراهيم ابن سمد ، وفَصَيل بن عياض ، ومسلم بن خلد الرَّنْ يجي ، وجماعة .

روى عنه البخارى ، ومحمد بن سمد كاتب الواقيدى ، وأبو حاتم ، وحنبل بن إسحاق ، وأبو جمد بن أحمد بن أحمد بن نصر التَّرمذي شيخ الشافعية ، ولمله آخر من روى عنه .

توفى سنة اثنتين وعشرين وماثنين ، على ماحرره شيخنا النهي ، ووهم بمضهم فقال: سنة ثنتي عشرة ، وأظن الوهم سرى إلى هذا القائل من قول البخارى : فارقته حيا سنة ثنتي عشرة ، وقد صح أنه كان حيا سنة سبع عشرة ، ومن ثم قال ابن عساكر : مات سنة سبع عشرة أو بمدها.

قلت : الصحيح سنة اثنتين وعشرين .

١.

أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي ابوعبد الرحمن الشافع المتكم \*\*
حدّث عن الشافع ، والوليد بن مسلم النشق .

<sup>\*</sup> له ترجة في : تهذيب التهذيب ١ / ٩٧ ه الحجم بين رجال الصحيحين ١١ ، النجوم الزاهرة ٢ / ٣٣٧ \*\* له ترجة في : تاريخ بفداد ه / - ٠ ٢ ، طبقات الشيرازي ٨٤ .

قال الدارقُطنيّ : كان من كبار أصحاب الشافعيّ الملازمين له ببغداد ، ثم صار من أصحاب ابن أبي دُوَّاد ، واتبعه على رأيه ، وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق (١).

وقال أبو عاصم : هو أحد الحِمَّاظ النسّاك المنتين . قال: والشافعيّ منعه من قراءة كتبه ؛ لأنه كان في بصره سوء .

وقال زكريا الساجى : قلت لأبى داود السَّجِسْتانِيّ : مَن أَصَابِ الشَّافِيّ ؟ نقال : الْمُمَيْدِيّ ، وأبو ثور ، وابن الجارُود ، والزَّعفرانيّ ، والمَرَابِيتِيّ ، والبُرَّنِيّ ، وحَرْمَلة ، ورجل ليس بالمحمود : أبو عبد الرحمن أحمد بن يحمي الذي يقال له الشافعيّ ؛ وذلك أنه بدَّل وقال بالاعتزال .

قلت : وقال أيضاً بمنكرات من المسائل :

- فذهب فيا نقله أبوالحسن المجلوزي (٢٠ في [كتابه المرشد] (٢٠ شرح محتصر المُرَنِيّ إلى أن الطلاق لا يقع بالصفات ، محتجًا بأنه لمنا لم يجز نكاح المتمة ؛ لأنه تقد مملَّق بصفة فكذلك الطلاق بصفة عقد مملَّق . وهذا قول باطل ، هاجم على خَرْق الإجماع ، وهو مثل قول الظاهرية ، كما صرّح به ابن حَرْم في « الحقِّيّ ثه وغيره :
- أن مَن قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتاً مّا ، فلا تكون طالقاً
   بذلك ؟ لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر . ولعل هذا من مفردات الظاهرية .

وقد أطال الشيخ الإمام الوالد الكلام على هذا ، وحور مخالفته للإجماع فى كتابه « الرّ على ابن تيمية فى مسألة الطلاق » كتاب « التجقيق » ، الذى هو من أجلّ تصانيف الشيخ الإمام .

 <sup>(</sup>١) و الطبّات الوسطى: واعلم أن أبا عبد الرحن هذا لمّا ذكرتاه ثبنا للشيخ ، وإلا فهو حقيق بألا يذكر مع أصحابنا ، كيف وقد صرح الشيخ برجوعه عن رأى الشافى ، وهو غير مرض !

<sup>(</sup>٢) في الطبقات الوسطى بضمالجيم ء ضبط قلم . و انظر اللباب ٢/٢٥٢/١) من الطبقات الوسطى .

قرآت على السنيد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز ، أخبرك المسلم ابن عَلَان كتابة ، أخبر نا أبو اليُمن الكندى ، أخبر نا أبو صنصور القرّاز ، أخبر نا الخطيب أبو بكر الحافظ ، كتب إلى محمد بن أحمد بن عبد الله الجواليق من الكوفة ، فذكر أن إبراهيم بن أحمد بن أبي حَصين (١) الهمداني أخبره ، ثم أخبر في القاضي أبو عبد الله السَّيْرَى ، خدتنا إبراهيم بن أحمد بن أبي حَصين ، حدثنا أحمد بن عمد بن عمد الله بن سليان المُضرَي ، حدثنا أجمد بن يحي أبو عبد الرعمن الشافعي ، حدثنا أبو النَّجاشي ، أبو عبد الرعمن الشافعي ، حدثنا أبو النَّجاشي ، مولى رافع ، عن رافع قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم [ المصر ] (٢) ثم ننتحر مولى رافع ، عن رافع قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم [ المصر ] (٢) ثم ننتحر الجزور فتُجز أ عشرة أجزاء ، ثم تُطبع ، فنأكل لحا نَصْبَعا ، قبل أن نصلي المذب

رواه البخاري ومسلم

11

أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليان بن المهاجر التُجيبيّ أبو عبد الله المصريّ الحافظ النحوي "

مولاهم أحد الأعة -

روى عن عبد الله بن وهب ، وشُعيب بنِ اللَّيث ، وأُصْبَحَ بن الفرج ، وجاعة . روى عنه النَّسائيّ وقال : ثِقَة ، والحسين بن يعقوب المصرى ، وأبو بكر بن أبي داود ،

وآخرون .

<sup>(</sup>١) في ج : حسير . وانثبت في الطبوعة ، د ، تاريخ بغداد ، وانظر المشتبه ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ريادة من الصحيحين أ.

<sup>(</sup>٣) البخارى فى ( باب الدمركة فى الطعام من كتاب الديركة ) ٣ / ١٨٠ . ولفظه : كنا نصلى مع النبي صلى النبي المسلم النبي في المسلم النبي في النبي في المسلم في المسلم في (باب استجاب النبكير بالنصر ، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة) ١ / ٤٣٠ . ولفظه : كنا نصل العصر مع رسول الته صلى الله عليه وسلم ثم تتحر الجزور ، فتقسم عشرقسم ، ثم تطبع، فنا كل لحا نضيجاً قبل مفيد الشمس .

له ترجمة في : إنباه الرواة ، ١/٢٥١ ، بنية الوعاه ١٧٤ ، تهذيب التهذيب ١٩٩٨ .

وُلد سنة إحدى وسبعين ومائة ، وكان من أعلم أهل زمانه بالشعر والأدب والغريب وأيام الناس ، وسحب الشافعي وتفقه له ، وكان يتقبَّل فيا ذكر بمضهم ، أى يستأجر الأراضي للزرع ، ويعمل الفلاحة ، فانكسر عليه بمض الخراج ، فحبسه أحمد بن محمد بن المدبِّر على ما انكسر عليه ، فات في السجن لست خلون من شوال سنة إحدى وخمسين ومائتين، فيا ذكر بمضهم ، وذكر آخرون أنه إنما مات سنة خمسين ومائتين في الشهر المذكور ، في السجن بمصر .

قال زكرياً الساجى : بلغنى عن محمد بن الوزير أنه قال : ما شيرب الشافعى من كوز مرتين ، ولا عاد فى جماع جارية مرتين . ذكر ذلك الحاكم فى مناقب الشافعى ، ورأبته كذا بخط بعض المحدثين : محمد بن الوزير ، وإنما هو أحمد بن يحمى بن الوزير .

### ۱۲ أحمد بن أبي شُرَيح الرازي

ذكر المبادئ أنه قال: سممت الشافئ يقول: ما تخلل الإنسان (١٦) بخلال من بين أسنانه فليقذفه، وما أخرجه بأصبعه فلياً كله. قال أبو عاصم: وفيه أثر: «كُلُوا الوَغْمِ وَاطْرَحُوا الْهَنْمَ ». والوَغْم : ما تساقط من الطعام. والفَنْم: ما تعلَق بين الأسنان منه، أي كاوا فتات الطعام، وادموا ما يُخرجه إلي لملال.

١٣ محمد بن عبد الله بن عبد الحسم بن أُعَيَن بن ليث الإمام أبو عبد الله المسرّى\*

أخو عبد الرحمن وسعد .

وُلد سنة اثنتين وتمانين ومائة .

<sup>(</sup>١) ف ج : الْسنان . والمثبت في الطبوعة ، د ، آداب الشافعي ٣٧٢ .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : نذكرة الحفساظ ٢/ ١١٥ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٢٦٠ ، الديباج المذهب ٣٣١ ، شذرات الذهب ٢/١٥٤ ، طبقات الشيرازى ٨١ ، طبقات القراء ٢/٧١٧ ، وفيات الأعيان ٣٣٣/٣

وروی عن عبدالله بن وهب ، وابن أبی فُدَیك ، وأبی صَّمْرة أنس بن عِیاض ، وأشهَب بن عبدالمزر ، والشافعیّ وبه تفقه ، وطاشة .

روى عنه النَّسائَى ، وأبو حاتم الرازى ، وعبد الرحمن بن أبي حاتم ، وابن خُزَيمة ، وأبوالمباس الأصم ، وابن ساعد ، وأبو بكر بن زِياد النيَّسابوري ، وجماعة

ولازَم الشافعيّ رضى الله عنه مدة . وقيل : إن الشافعيّ كان معجّبا به لفرَ ط ذكائه ،

وحرصه على الفقه .

قال أبو عمر (١٠ الصَّدَفِيّ : رأيت أهل مصر لا يمدِلون به أحدا ، ويصفونه بالسلم والفضل والتواضع .

وقال النَّسَائَىّ : ثِيَّةَ . وَقَالَ فَي مُوضَعَ آخَرَ : صَدُّوقَ لَا بَاسَ بِه . وقالَ فَي مُوضَعُ ثَالَتْ : هُو ٱطْرَفُ<sup>؟؟</sup> مِنْ أَنْ يَكْذَبُ .

وقال أبو بكر بن خُزَيَّة: مارآيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أهلم من رأيت على أديم الأرض بمذهب مالك وأحفظهم له ، سمته يقول: كنت أنعجب ممن يقول في المسائل: لا أدرى! قال: وأما الإسناد فلم يكن يحفظه.

قلت: إنما ذكرنا ابن عبد الحكم في الشافعيين تبعاً للشيخ أبي عاصم العبَّاديّ ، وللشيخ أبي عرو بن العبّلاح ، وكان الحامل لها على ذكره حكاية الأصحاب عنه مسائل رواها عن الشافعي ، وإلا فالرجل مالكيّ ، رجع عن مذهب الشافعيّ .

قال ابن خُزَيَّة فيارواه الحاكم عن الحافظ حُسَيْنك التَّميميّ، عنه: كان ابن عبدالحكم من أصحاب الشافعيّ . فوقعت بينه وبين البُوَيَّطِيّ وحشة في مرض الشافعيّ.

فحدثني أبوجنفرالسَّكَّرِيَّ، صديق الربيع قال: لما مرض الشافعيِّ جاء ان عبدالحكم يُنازع البُوَيْطِيِّ في مجلس الشافعيِّ ، فقال البُوَيْطِيِّ : أنا أحسَّق به منك ، فجاء

 <sup>(</sup>١) في المطبوعة: أبو عمرو. وأعيتا ما في : ج ، د .
 (٢) في المطبوعة: أصدق . والثبت من : ج ، د .

الخميّدي وكان بمصر ، فقال: قال انشافعيّ : ليس أحد أحقّ بمجلسي من البُوَيْطيّ ، وليس أحد من أصحابي أعلم منه . فقال له ابن عبد الحكم : كذبت ، فقال له الحميديّ : كذبت أنت وأبوك وأمك . وغضب ابن عبد الحكم ، فترك مذهب الشافعيّ .

فحدثنى ابن عبدالحكم قال :كان الحميديّ معي في الدار نحوا من سنة، وأعطاني كتاب ابن عُيَيْنة، ثم أبوا إلا أن يوقعوا بيننا تلوقع.

قلت : ثم انتهت حال ابن عبد الحكم إلى أن صنف كتابا سماه « الرد على الشافعيّ فيا خالف فيه الكتاب والسنة » وهو اسم قبيح ، ولقد نالته بمد هذا التصنيف محنة صعبة يطول شرحها .

توفى ابن عبد الحكم فى النصف من ذى القمدة، سنة ثمان وستين ومائتين<sup>(۱)</sup>. ونى الحد<sup>م</sup>ين<sup>(۲)</sup> : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم غيره<sup>(۲)</sup> .

رجل روى عن أحد بن مسمود القديسي" .

روى الحافظ أبو نُمَيِّم الأمسهاني حديثه في « الحلية » فقال : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين ، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحسكم .

أخبرنا أبو زكريا يحيى بن يوسف بن أبى محمد الصّيْر في عقراءة عليه ، وأنا أسمع في ربيع الأول سنة خس وثلاثين وسبمائة بمصر ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن ظافر بن رواج إجازة .

ح : وحدثنا الشيخ الإمام الوالد رحمه الله من لفظه ، في يوم الجمعة "أني عشر

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى :

نال أبن الصلاح : حَكَ عن ابن عبد الحسكم صاحبه عهد بن رمضان بن شاكر الزيات المالكي أنه سئل عن الجن : هل لهم في الآخرة جزاء على أعمالهم ؟ فقال : فعم . والقرآن بدل على ذلك . فال الله تعالى: ﴿ وَلِـكُلُّ دَرَجَاتُ ثُمَّا عَمِلُوا ﴾ وأنه قال في الحديث الذى روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فال : « صومكم يوم عمركم ﴿ . مَذَا من حديث الكذابين . وأنه قال : ليس يصح الحديث الذي جاء فيه : « من وسم على أهله يوم عاشوراء . . . » .

 <sup>(</sup>٧) في المطبوعة : المحمدين . والمثبت من : ج ، د . (٣) له ترجة في تهذيب التهذيب ٩ ٢٦٢/

ذى الحجة ، سنة ثمان وأربعين وسيمائة بالمدرسة العادِلية الكبرى بدمشق ، أخبرنا عبد الرحمن بن مخلوف بن جماعة ، سماعا عليه ، أخبرنا بن رَواج ، سماعا ، قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر السَّكَوْق ، أخبرنا على الحافظ أبو طاهر السَّكَوْق ، أخبرنا على ابن محمد بن عبد بن مسلم الخُتُلُق ، دائنا أبو بكر أحمد بن جمنو بن مسلم الخُتُلُق ، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ، يمنى ابن الصَّحَّاك بن بحبي ، أبو سلميان محمد بن على الحرّاني ، حدثنا الحسين بن محمد ، يمنى ابن الصَّحَّاك بن بحبي ، محمد ، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : سممت الشافعي يحكى عن إنسان سمّاه أنه سئل عن المدل ، فقال : ليس أحد يطيع الله عن وجل حتى لا يطيعه ، ولا أحد يعصى الله عن وجل حتى لا يطيعه ، ولا أحد يعصى الله عز وجل حتى لا يطيعه ، ولكن إذا كان أكثر أمر (٢٠) الرجل الطاعة لله عز وجل ، ولم يُقدم على كبيرة فهو عَذْل . .

قات : كذا جاء في هذه الرواية مقيّدا بقوله « ولم يُقدم على كبيرة » وجاء في روايات أخّر مطلقا ، والطلق محمول على المقيّد .

قال محد بن عبد الله بن عبد الحسكم : حدثنا الشافع قال : ذكرت لحمد بن الحسن الدعاء في الصلاة ، فقال في : لا بجوز أن يُدعى في الصلاة إلا بما في القرآن ، وما أشبه.

قلت له : فإن قال رجل : اللهم أطمعنى قِشَّاء (٢) وبصلا وعدسا ؛ أو ارزقنى ذلك أو أخرجه لي من أرض ، أبجوز ذلك ؟

قال: لا .

قلت : فهذا فى القرآن ، فإن كنت إنما تجيز مافى القرآن خاسة فهذا فيه ، وإن كنت . تجيز غير ذلك ، فلم حظرتَ شيئًا وأبحت شيئًا ؟

قال : فما تقول أنت ؟

قلت : كل ما جاز للمرء أن يدعو الله به فى غير صلاة فجائز أن يدعو به فى الصلاة ، بل استحب ذلك ؛ لأنه موضع 'برجى سرعة الإجابة فيه ، والصلاة : القراءة والدعاء . والنهى عن الكلام فى الصلاة هو كلام الآدميين بعضهم لبمض فى غير أمر بصلاة .

<sup>(</sup>١) زيادة ق الطبوعة ; (٧) في المطبوعة : أمور . وأثبتنا ما في: ج ، د . (٣) في د : ثوما .

قلت : في المناظرة رد على دعوى الشيخ أبي محمد في منع الدعاء بجارية حسناء .

قال ابن عبد الحكم : سمت الشافعي يقول : لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلاشبيه عائة (١) ، وقال : سمت الشافعي يقول : ثلاثة أشياء ليس لطبيب فيها جيلة : الحاقة والطاعون واكمرتم .

قلت: وفي آخر كتاب «آداب الشافعي"» (٢٥ لمبد الرحمن بن أبي حاتم: سمت ابن عبد الأعلى يقول: قال لى الشافعي": لم أر شيئاً أنفع للوباء من البَنَفْسَج يُدهَن به ويُشرب.

قلت : والوباء غير الطاعون ، فلا منافاة بين الأمرين .

#### - 18

## محمد بن الشافعي

إمامنا الإمام الأعظم الطّلبيّ أبي عبد الله محد بن إدريس ابن المباس بن عُمَان بن شافع ابن السائب بن عُبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى الشيخ أبو عُمَان القاضى

وهو أكبر أولاد الشافعيّ ، ولما توفى والده كان بالنا مقيا بمكة ، وهو الذي فال له الإمام أحمد بن حنبل : إنى لأحبك لتلاث خلال ؛ أنك ابن أبي عبد الله ، وأنك رجل من قريش ، وأنك من أهل السنة .

سمع أباه ، وسفيان بن عُبَيْنة ، وعبد الرزّاق ، وأحمد بن حنبل.

قال الخطيب : وذكر لى الحسن بن أبى طالب أنه ولى القضاء ببنداد ، وحدث عن عبد الرزّاق ، وهذا القول عندى نمير صحيح ، إنما ولى القضاء بالجزيرة وأعمالها ، وهناك أيضا حدّث، وللجزريين عنه رواية .

<sup>(</sup>١) في ألطبوعة : إلا ستمائة حديث . والمثبت من : ج ، د .

<sup>(</sup>٢) أداب الثافعي: ٣٢٤

وولى أيضا القضاء بمدينة حلب ؛ وبق بها سنين كثيرة ، وأعقب ثلات بنين ، منهم المباس بن محمد بن مجمد بن إدريس ، وأبو الحسن ، مات رضيما ، وفاطمة لم تُعيّب .

وقيل للشافعيّ رضىٰ الله عنه ، ما اسم أبي عَبَان ؟ فقال : سميته أحب الأسماء إلى ؟ نــدا .

وَلَأْنِي عَبَّانَ مَناظرة مُع الإِمام أحمد بن حنبل في جلود الميتة إذا دُبنت .

وَقَدَ ذَكُرَ شَيْئًا مِن حَدِيثَهُ الْحَافَظُ أَبُو عَبِيدَ اللهِ انْ أَنِى زَيْدَ الْمُرُوفَ بَانِ الْقُرَى ف كتابه في «مَناقب الشافعي » ، وأسند حديثه عن عبد الرزّاق وسفيان بن عُيَّيْنة وغيرهما. انتهى .

وروى الحاكم في ترجمة أبي بكر محمد بن عبد الله الصَّبغيّ ، أحد أثمة أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : أخبر ني أبو محمد ابن بنت الشافعيّ ، قال : حدثنا أبي قال : عاتب محمد بن إدريس ابنه أبا عبان ، فكان فيا قال له في وعظه : يا بُهي ، والله لو علمتُ أن الماء البارد يَشلِم من مروء تي ما شربتُ إلا حارًا .

أخبرنا عمر بن حسن بن مرّيد بن أميلة ، بقراءتى عليه ، أخبرنا أبو المر يوسف بن يعقوب بن المجاور إجازة ، أخبرنا أبو البُهْن الكيندى ، أخبرنا أبو منصور القراً أز ، أحبرنا المحطيب أبو بكر الحافظ ، قال : حدثنى الحسن بن محمد الحَلال ، حدثنا على بن الحسن الجراً حي ، حدثنا عبد الله بن محمد بن محمد الجراً حي ، حدثنا عبد الله بن محمد بن محمد ابن إدريس الشافع القاضى ، قال قال لى أحمد بن حنبل : أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم في السَّحة (١) .

وبه إلى الخطيب قال ؛ وأخبرنا على بن طلحة المُقْرى ، حدثنا محمد بن العباس ، حدثنى جمد بن محدثنى جمد بن يحمد بن بعد ألله أبا عبد الله أحمد ابن حنبل ، فيجيبنى ويلتفت إلى ابن الشافعي ، ويقول : هذا مما علمنا أبو عبد الله . يمنى الشافعي .

<sup>(</sup>١) ڧالطبوعة : السجود . وأثبتنا ما ڧ : ج ، د .

قال خطّاب: وسممت أحمد بن حنبل يذاكر أبا عثمان أمر أبيه ، فقال أحمد: يرحم الله أبا عبد الله ، ما أصلّى صلاة إلا دعوت فيها لخسة ، هو أحدهم ، وما يتقدمه منهم أحد . قال الخطيب: توفى بالحزيرة بعد<sup>(1)</sup> سنة أربعين وماثتين .

وللشافعي ولد آخر 'يسمى محمدا أيضا ، وكنيته أبو الحسن ، وهو من جارية اسمها دنانير. ذكر أبو سعيد بن يونس أنه قسدم مصر مع أبيه وهو صغير فتوفى بها في شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين .

ومن روايات أبي عُمان عن أبيه رضى الله عنه :

ومن الرواية عن أبي عثمان رحمه الله :

أخبرنا شيخ الشافعية أبو إسحاق إبراهيم بن شيخ الشافعية أبى محمد عبد الرحمن بن إبراهيم الفرّاري في كتابه إلى ، والمسند أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخيّاز . سماعا عليه ، قال : أخبرنا المسلم بن محمد بن عَلّان القَلْسَى ، قال أبو إسحاق : سماعا ، وقال ابن الحياز : إجازة .

ح : وأخبرنا أبو حفص عمر بن الحسن المراغي ، بقراءتى عليه ، قال ، : أحبرنا وسف ابن يمقوب ابن المجاوِر ، إجازة ، قالا : أخبرنا أبو النمين زيد بن الحسن الكِنْدى ، أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القرّاز ، أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب ، حدثنى محمد بن يوسف النيَّسابُورى ، قال : حدثنا بحيى بن على الصوّاف بمصر ، من لفظه ، حدثنا أبو بكر

 <sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى: توفى بالجزيرة سنة أربعين ومائنين .

محمد بن على النّقاش، حدثنا مهان بن مدرك الرَّ سُمَين : حدثنا أبوعُهان محمد بن محمد بن إدريس الشافعي " رضى الله عنه ، قال : الشافعي " ، إملاء ، برأس العين (١) ، أخبرنا أبي محمد بن على بن السائب، عن محرو بن أحَيْحة شعمت محمد بن على بن شافع عمى يحدث، عن عبد الله بن على بن السائب، عن محرو بن أحَيْحة ابن ألجلاح ، عن خُزَيَعة بن ثابت قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن ، فلما وتى دعاه أو أهر فدعى ، فقال : «كَيْفَ قُلْتَ فِي أَيِّ اللهَ كَلُ اللهَ كَلُ وَالْخَزَ بَتَيْنِ ، أَوْ مِنْ دُبُرُها في دُبُرُها في دُبُرُها في دُبُرُها ؟ » قال : « إِنَّ اللهَ كَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقَ ، كَا أَتْ أَتُوا النّسَاء في أَذْبَارِهِنَ » .

10

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثودالكُلُمّ البندادي\*

الإمام الجليل ، أحد أصحابينا البنداديين . قيل كنيته أبو عبدالله : ولتبه أبو نور .

روى عن سنيان بن غَيَيْنة ، وابن عُلَيّة ، وعُبَيدة بن ُحيد ، وأبى معاوية ، ووَ كَمِع ، ومُعاذ بن مُعاذ ، وعبد الرحمن بن مَهدِيّ، والشافعيّ ، ويزيد بن هارون ، وجاعة .

روى عنه مسلم خارجالصحيح ، وأبوداود ، وابن ساجة ، وأبو القاسمالبغوى ، والقاسم ابن ذكريا المطرِّز ، ومحمد بن إسحاق السَّرِّاج ، وجماعة .

قال أبو كمر الأغيّن : سألت أحمد بن حنيل : ما تقول في أني ثور ؟ قال :/أعمرفه بالسنّة منذ حمين سنة ، وهو عندي في مِسْلاخ<sup>(٢)</sup> سفيان الثَّوْريّ .

وقال ابن حِبّان : كان أحداً تُمةالدنيا ؛ فقها وعلماوورعا وفضلاوخيرا ، ممّن صنف الكتب وفرَّع على السنن ، وذبّ عنمها ، وقم مخالفها .

<sup>(</sup>١) مدينة كبيرة من مدن الجزيرة . المراصد ٩٤ .

<sup>\*</sup> له ترجة: تاريخ بغداد ٣ / ٣٥ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٨٧ ، تهذيب التهذيب ١ / ١١٨ ، مذرات الذهب ٢ / ٩٠ ، طبقات الشيرازى ٧٠ ، العبر ١ / ٣٠ ، النجوم الواهرة ٢ / ٢٠ ، وفيات الأعيان ١ / ٧ . (٧) المسلاخ : الإهاب أى الجلد .

قلت: قوله: « وخيرا » به تمام الكلام. وقوله « ممن صنف الكتب » ابتداء كلام آخَر ، الجار والمجرور منه في موضع الخبر ، والمبتدأ محذوف تقديره: وهو ممن صنف ، إلى آخره. وليس الجاروالمجرور متملقا بقوله «وخيرا» فيما يظهر ، فليس أبو ثورخيرا ممن صنف الكتب على الإطلاق .

وقال الخطيب :كان أبو ثور أولا يتفقه بالرأى ، ويذهب إلى قول أهل العراق، حتى قدم الشافعيّ بغداد فاختلف إليه ، ورجم عن الرأى إلى الحديث.

وقال أبو حاتم : هو برجل يتكلم بالرأى فيخطى. ويصيب ، وليس محله محل المسمعين في الحديث.

قلت : هــذا غاق من أبى حاتم ؟ وليس الكلام في الرأى موجبا للقَدح ، فلا التفات إلى قول أبيحاتم هذا . وهو من الطّراز الأول الذي قدّمناه في ترجمة أحمد بن صالح المصري .

وأبو ثور أظهر أمرا من أن يحتاج إلى توثيق ، وقد قدمنا كلام أحمد بن حنبل فيه ، وكتى به شرفا .

وعْن أحمد أيضاً أنه سئل عن مسألة فقال للسائل : سل نميرنا ، سل الفقهاء ، سل أبا ثور .

وقال النَّسَائَى": هو أحد الفقهاء ، ثقة مأمون .

وقال أبو عبد الله الحاكم : كان فقيه أهل بغداد ومفتيهم في عصر. ، وأحــد أعيان الحــُّــثن التقدين .

وعن أحمد بن حنبل، وسُئل عن أبى ثور، أنه قال : لم يبلغني إلا خيرًا، إلا أنه لا يعجبني الكلام الذي يصيّرونه في كتبهم.

قلت : وليس في هذا إن ثبت عن أحمد حطُّ من قدرأ بي ثور ، لاستياو قد تقدّم من كلام أحمد في تعظيمه ما تقدم .

وقال أبو عمر بن عبد البَرّ : كان حسن النظر ثقة فيما يروى من الأثر ، إلا أن له شذوذا فارق فيه الجمهور ، وقد عدُّوه أحد أثمة الفقهاء . قلت : لا يعنى شدودًا في الحديث ، بل في مسائل الفقه التي أغرب بها ، وسنحكي

وقوله: «وقد عدُّوه أحداً ثمة الفقهاء » جارٍ بجرى الاعتدار عنه فيما يشد به ، وأنه بحيث لا يُماب على مثله الاجتهاد وإن أغرب ، فإنه أحد أئمة الفقهاء ، وإذا عرفت ما قبل فيه عامت أنه لم يُمَسِ بجَرِّح ، ولله الحد .

وأنا أجوز أن يكون قول أبى عام: « ليس محمله محل المسمعين فى الحديث » مع كونه غير قدح مصحفًا فى الكثرين ؛ فإن أبا ثور لم يكن من المكثرين فى الحديث إكثار غيره من الحفاظ ، وقد رأيت اللفظة هكذا بحظ بعض محدً فى زماننا فى الحكاية عن أبى عائم ، ولا شك أن الفقه كان أغلب عليه من الحديث ، وكان المحدَّثون إذا سُئلوا عن مسائل الفقه أحالوا عليه ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك .

وأخبرنا المسند أبو عبد الله محد بن إسماعيل بن إراهم بن الخبّاز ، بقراء في عليه ، أخبرنا المسلم بن محد بن علان ، إجازة ، أخبرنا الحسن الكيندي ، أخبرنا أبو منصور القرّاز ، أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب .

ع : وأخرنا الحافظ أبو المباس ابن المظفّر بقراءتى عليه ، أخرنا أبو حقص عمر بن عبد المنعم بن القوّاس ، أخرنا القاضى عبد الصعد الحرستانى ، أحبرنا اصر الله الحقيصي أخبرنا نصر المقدسي ، أخبرنا الخطيب ، أخبرنا محمد بن على الدّقاق ، حدثنا أحمد ابن إسحاق النّهاوَ نْدِي ، بالبصرة ، حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خَلاد ، بالبصرة ، حدثنا أبو عمر أحمد بن محدين سُهيل ، حدثنى رجل دكره من أهل المل ، قال ابن خَلاد ، وأنسيت أبا استه ، قال : وقفت أمرأة على عجلس فيه يحيى بن مَدين وأبو خيشمة وحَلَف بن سالم ، في جاعة بتذا كرون الحديث ، فسمعتهم يقولون : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وراه فلان وما حدث به غير فلان ، فسألتهم عن الحائض هل تفسل المونى ؟ وكات غاسلة ورواه فلان وما حدث به غير فلان ، فسألتهم عن الحائض هل تفسل المونى ؟ وكات غاسلة

<sup>(</sup>١) وهي مكذا في تهذيب التهذيب.

فلم يجمها أحد منهم ، وكانوا جماعة ، وجعل بمضهم ينظر إلى بعض ، فأقبل أبو ثور ، فقالوا لها عليك بالقبل ، فالتفتت إليه ، وقد دنا منها فسألته فقال : نعم تنسل ؛ لحديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ﴿ إِنَّ حَيْضَتُكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ ﴾ ولقولها : كنت أفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وأنا حائض ، قال أبو تُور . فإذا فرق رأس الحي فالميت أولى به ! فقالوا : نعم ، رواه فلان ، وأخبر ناه فلان ، ونعرفه من طريق كذا ، وخاصوا في الروايات والطرق ، فقالت المرأة : فأن أنتم إلى الآن ؛

قال عبيد بن محمد البَرّ ار صاحب أبى ثور : توفى أبو ثور فى صفر سنة أربعين وماثنين .

#### ﴿ ومن المسائل عن أبى ثور والفوائد ﴾

 مقل المُبدَرِى أن الدَّن مقدّم على الوصية عند الفقهاء كلهم إلا أبا ثور ، فإنه قدّم الوصيّة .

وهذا غريب ، مصرَّح بحكاية الإجماع على خلافه ، فامل إجماعهم لم يبلغ أبا ثور ، ولعله ينازع فى وقوع الإجماع على ذلك ، أو لعل ما نقله المَبْدَرِيّ غير ثابت ، فقد نقل ابن المنذر عن أبى ثور فيمن أوصى بمتق عبده على أن لا يفارق ولده ، وعليه دين محيط بماله ، أنه أبطل الوصية ، وقال : يباع فى الدَّين ، فإن أعتقه الورثة لم يجز عتقهم . وهذا يخالف ما نقله المَبْدَريّ .

- نقل الفُوراني قى العمد أن أباثور قال: لا تقطع اليد إلا فى خسة دراهم.
   قلت : وهو يشابه قوله (١): أقل الصداق خسة دراهم .
- نقل ابن المندر أن أبا ثور قال: إن خيار الردّ بالميب لا يكون بالرضا إلا بالكلام،
   أو يأتى من الفعل ما يكون في المعقول من اللغة أنه رضا.

والمجروم به عند الأسحاب أن خِيار الردّ بالسيب على انفور ، ويلزم من يعد مقالات أبى تور وجوها فى المذهب أن يعد ذلك [وجها]<sup>(۲۲)</sup> وهو غريب .

<sup>(</sup>١) مكان هذا في الطبقات الوسطى : واشتهر قوله . (٢) من الطبقات الوسطى .

• فال أبو ثور فى رجلين اجتهدا فى القبلة وأدّى أحدَّهما اجتهادُه إلى خلاف ما أداه الآخر بجوز أن يأتم كل منهما بساحبه ، ويصلّى كل [ واحد ] (١) منهما إلى جهة ، كن صلّى حول الكعبة ، فإنه بجوز لمن يصلى إلى جهة الاثنامُ بمن يصلى إلى جهة أخرى .

تقله صاحب « البيان » .

• قال أبوعاصم : سأل أبوثرر الشافعيّ عن رجل اشترى بيضة من رجل ، وبيضة من آخر ، ووضمهما في كمه فانكسرت إحداها ، فخرجت مذررة (٢) فيلي من رَدد البيضة ، وقد أنكر (٢) ذلك .

قال : آمرہ حتی یدُّعی .

قال: يقول لا أدرى.

قال: أقول له انصرف، فإنَّا مُفتون لا معلِّمون.

• نقل أبو على الطبرى فيا عاتمه عن أبى على بن أبى هم يرة في شرح « مختصر المزنى » أن أبا ثور كان يُلحق الربت بالماء فيعتبره بالقُلتين إذا وقعت فيه تجاسة غير مغيرة، ورأيت في « جامع الحلال » من كتب الحنابلة أن المَرُّوذِي (1) ذكر لأحمد أن أبا ثور كان يُلحق السمن والزيت بالماء .

قلت : فابن أبي هم رة اقتصر على نقله عن أبي ثور في اثريت ، والمَرُّوذِيّ ذكره في السمن آيضاً .

والظاهر أن جميع المائمات سواء ، والمعروف في المذاهب أن غير الماء من المائمات ينجُس بملاقاة يسير النجاسة ، وإن بلغ وَلالا .

قال النَّووِيّ في « شرح المهذَّب » : وهـذا لا خلاف فيه بين أصحابنا ، ولا أعلم فيه

<sup>(</sup>١) ساقط من : ج ، د ، (٢) أي فاسدة . .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : انكسر . والثبت من : ج ، د ، الطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : المروزي ، والمثبت من : ج ، د . وانظر الجزء الأول ٦٦ .

خلافًا لأحد من الماماء . وسبق القَرْق بينه وبين الماء في الاستدلال على أبي حنيفة . وحاصله أنه لا يشقُّ حفظ الماثم من النجاسة وإن كثر ، بخلاف الماء . انتهى . ونقلته من خطّه .

وقد نقل بعد ذلك بنحو عشرة أوراق أن صاحب « العدة » (١) حكى عن أبي حنيفة أن المائع كلاء إذا بلغ الحد الذي يمقبرونه . وأما الفرق الذي ذكره فقد رأيت القفال الكبير في أوائل كتاب « عاسن الشريعة » في باب « ذكر النجاسات » أشار إليه فقال ما حاصله: إن صون المائمات بالتنطية ممكن ومعتاد ، قال : والماء خلقه الله تمالى : يحتاج إليه جميع الحديان ، وبكثر ما لا بكثر غيره من المائمات .

وفى هذا الفرق إشارة إلى اعتبار الفَلَبَة ، فلا ينبغى أن ينجُس بيسير النجاسة من المائع الكثير الزائد على قدر تُلكَّين ، إلا ما جرت عادة الناس بحرَّزه فى الإناء . أمّا لو فرض أن يخلق الله بحرا من زيت ، فلا ينبغى أن يُحكم بنجاسته بوقوع ما لا ينبره من النجاسات، فإن الحكوم بنجاسته إنما هى ما يعتاد من المائمات .

وإنما ذكرت هذه الصورة لوقوع البحث فيها ، وظن بعض الناس أن كل مائع ينجس بيسير النجاسة ، فقات له : ذلك في المائمات المتادة ، أما هذه الصورة فلا وجود لها ، ولم يتكلم السابقون فيها ، ولا تجد مصرًا من الأصحاب بها ، بل هدا الفرق برشد إلى أن الحكم فيها بخلاف ما توهم .

• قال أبو ثور: سمت الشافعي يقول: حضرت مجلسا ، وفيه محمد بن الحسن بالرَّقَة ، وجاعة من بعي هاشم وقريش وغيرهم ممن ينظر في العلم ، فقال محمد بن الحسن: قد وضعت كتابا لو علمت أن أحدا يرد على منه شيئًا تبلغنيه الإبلُ لاتيته ، قال فقلت له: قد نظرت في كتابك هذا فإذا ما بعد البسملة خطأ كله ! قال : وما ذاك ؟ قلت له : قال أهل المدينة : كذا : فإن أردت كلّهم فخطأ ؛ لأتهم لم يتفقوا على ما قلت ، وإن أردت ماليكا وحده فأظهر أ في الخطأ ؛ إذ ليس هو كل أهل المدينة ، وقد كان من علما، المدينة في زمنه من يشتد نكيره عليه ، فأى الأمرين قصدت فقد أخطأت .

<sup>(</sup>١) في الطبوعه : العمدة . وأثبتنا ما في : ج ،د .

• قال أبو ثور: قال لى الشافعي قال لى الفضل بن الربيع : أحب أن أسم مناظرتك للحسن بن زياد اللؤلؤي ، قال الشافعي ققلت له : ليس اللؤلؤي في هذه الجهد (١٠ اولكن أحضر بعض أصحابي يكلمه بحضرتك ، فقال : أو ذاك ، فقال أبو ثور : فحضر الشافعي وأحضر من أصحابنا كوفيا ، كان ينتحل قول أنى حنيفة ، فصار من أصحابنا .

قال: فلما دخل اللؤلؤى أقبل الكوف عليه ، والشافعي والفضل بن الربيع حضران ، فقال له : إن أهل المدينة ينكرون على أصحابنا بمض قوضم ، وأريد أن أسأل عن مسألة من ذلك .

فقال له اللؤلؤي : سل .

قال: ما تقول في رجل قذف أنجصنة وهو في الصلاة ؟

قال: فسدت صلاته . إ

قال: فما حال طهارته ..

قال: هي بحالها .

قال: قَمَا تَقُولُ إِنْ ضَحَكُ فِي صَلَاتُهُ .

قال: يميد الطهارة والصَّلاة .

قال، فقال له : قَدُّف الحصَّنات في العلاة أيسر من الصحك فيها ؟

قال، فقال له : وتعنا في هذا. ثم وثب فمضى .

#### 71

إبراهيم بن محد بن العباس بن عثمان الشافعي"

ابن عم الإمام الشافعي

روى عن الشافعيّ، والتُنتيل بن عياض ، وجَدُّه لأمه محمد بن عليّ بن شافع، والمنكّدر ابن محمد بن المنكدر ، وحاد بن زيد ، وابن عُيّنة ، وطائمة.

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : الحد ، 'وفي د : الجهة واعتبدنا ما في : ج .

<sup>\*</sup> له ترَجمة ف : تهذيب التهذيب ١ / ١٥٤ .

روى عنــه ابن ماجة فى سُننه ، وأحمد بن سَيَار الروزى ، وأبو بكر بن أبى عاصم ، وَبَقَ بن خَلَد ، ومُعَلِيَّن ، وغيرهم.

قال أبو حاتم : صَدُوق .

وقال انتَّسائنٌ والدارفُطنيُّ : ثِمَّة .

مات سنة سبع ، ويقال أعان وثلاثين ومائتين .

#### 11

### إبراهيم بن محمد بن هَرِم

روى عن الشافعي أنه قال في قوله تعالى ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبَّهُمْ ۚ وَمُكِذِ
 لَهَحْجُوبُونَ ﴾ (١) ؛ لما حجبهم في السخط كان دليلا على أنهم يرونه في الرضا .

وقد رواه غيره أيضا . قال الربيع : كنت ذات يوم عند الشافعيّ ، وجاه كتاب من الصعيد يسألونه (٢٠ عن قوله عن وجل ﴿ كَلّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبَعِمْ يَوَمَئْذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ من الصعيد يسألونه (٢٠ عن قوله عن وجل ﴿ كَلّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوَمَئْذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ فكتب : لما حجب قوما بالسخط دلّ عى أن قوما يرونه بالرضا . قلت له : أوتدن بهذا يا سيدى ؟ فقال : والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربّه في الماد لما عبده في الدنيا .

قال البَيْهَقَى : أَنبَأَنَى أَبُو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المُسَّر ، إجازة ، قال : سمت أبا عنى الحسين بن أحمد الفَسَدوي (٢) بها ، سمت أبا نُعيم عبد الملك بن محمد بن عَدِيّ الْجُرُجَانِي ، سمت الرَّبِيع ، فذكر الحكاية .

قال الربيع : كان أبن هَرِم يلزم الشافعيّ ، فقال له : يا أبا عبد الله ، تملى علينا السنن التي صحّت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الشافعيّ : السنن التي تصح قليلة ، هذا أبو بكر لا يصم له نسعة أحاديث ، وعمر لا يصح له خمسون حديثا ، وعمّان فأقلّ ، وعليّ مع ما كان يحض الناس على الأخذ عنه لا يصح له حديث كثير ، والصحيح عند أهل المعرفة قليل ،

<sup>(</sup>١) سورة الطنفين ١٥ . ﴿ ﴿ (٣) في ج ، د : فيألوه . والثبت من الطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : النسوى . وأنبينا ما في : ج، د .

<sup>(</sup> Tlab \_ Y / 7)

#### ۱۸

إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة ابن عبد الله بن خاله بن حزام بن خُوبلد بن اسد بن عبد الدُرَّى الحزائ المدنى\*

إمام نقّة جليل . حدّث عن سفيان بن عُيَّانَة ، وابن وهب ، ومَمَّن بن عيسى ، وابن أبي فُدَيْثُ ، وأبي ضَمَّرة ، والوليد بن مسلم ، وخَلْق كثير .

روى عنه البُوسَنْجي في صحيحه ، وابن ماجة ، وَيَقِيّ بن كَخْلَد ، وابن أبي الدنيا ، ومحمد ابن إراهيم البُوشَنْجيّ ، ومُطيِّن ، وخَلْق .

قال صالح جَزَرَة : صَدُوق . وكذا قال أبو حاتم .

وقال الخطيب : كان ثقّة .

وقال أبو انمتح الأَرْدِيّ : إبراهيم هذا في عِداد أهل الصدق ، وإنما حدّث بالمناكير الشيوخُ الذين روى عنهم، فأبا هو قهو صَدُوق .

وقال أبو عبد الرحمٰن السُّلَمِيِّ : وسألته ، يسى الدارقُطبيُّ ، عن إبراهيم الِحْرَامِيِّ ، فقال : ثقَهُ .

قات : كان حصل عند الإمام أحمد رضى الله عنه منه شيء ؛ لأنه قيل خلط في مسئلة القرآن ، كأنه مجمح في الجواب .

قلت : وأرى ذلك منه تَهيَّة وخوفا ، ولكن الإمام أحمد شديد في صلابته ، جزاه الله عن الإسلام خيرا ، ولو كُلِّف الناس ما كان عليه أحمد لم يسلم إلا القليل .

مات إبراهيم في المحرم سنة ست وثلاثين وماثنين ، وقيل سنة خس وثلاثين ، وكان ينشد لمُبَيْدُ الله بن عبد الله بن عُثَنَّة :

 <sup>\*</sup> له ترجمة في: تذكرة الحفاظ ٢ / ٥١ ، تهذيب التهذيب ١ / ١٦٦ ، الجمع بن رجال
 الصحيحين ٢٠ ، شذرات الذهب ٧٦/٧ ، العبر ١٤٢٧١ . والحزاى ، بكسر الحاءالمهلة ، ومالزائ ، وبالم بعد الألف ، نسبة إلى الجمد الأعلى . اللباب ١ / ٢٩٦٠ .

كَتَمْتَ الهَوَى حتَّى أَضَرَّ بِكَ الكَتْمُ وَمَّ عليكِ الكاشحونَ وقبلَهُ وزادك إغراء بها طولُ هجرها ألا ما لنفس لا تموت فينقضى تُجنَّبتُ إتيانَ الحبيبِ تأثمًا فذُق هُرَها قد كنت ترعم أنه

ولامك أقوام ولومهم طلب لم عليك الهوى قد نَم لو ينفع النّم عليك وأبلي لحم أعظمك الهم عناها ولا تحلي حياة لها طَمْم الا إن هجران الحبيب هو الإثم رشاد الا با رُبّا(ا) كذب الرَّعْمُ

قال إبراهيم بن المنذر : سممت الشافعيّ يقول : رأيت سفيان بن عُيَّبِنَة قاعًا على باب كُتّاب ، فقلت : ما تعمل؟ قال : أحب أن أسمع كلام ربي من في هذا الغلام .

#### 19

## إسحاق بن إبراهيم بن تَخْلَد بن إبراهيم بن مطر الْحُنْظُلِيّ أبو يمقوب الرَّوْزِيّ ، إبن راهُويَه\*

أحد أَعُهُ الدين ، وأعلام المسلمين ، وهداة المؤمنين ، الجامع بين الفقه والحديث ، والورع والتقوى ، نزيل نيسابور وعالمها .

وُلد سنة إحدى ، وقيل سنة ست وستين وماثة .

وسم من عبدالله بن المبارك سنة بضع وسبعين ، فترك الرواية عنه ؛ لكونه لم يتيقَّن (٣) الأخذ عنه .

وارتحل فى طلب العلم سنة أربع وثمانين .

<sup>(</sup>١) فى المطنوعة : رشاد ولربما . وفى ج ، د : ألا لا ربما ، والمثبت بهامش ج .

<sup>\*</sup> له ترحمه آن: تاریخ بنداد ۲ / ۲۵۰ ، تذکرهٔ الحفاظ ۲ / ۱۹ ، تهذیب التهذیب ۱ / ۲۸۰ ، الحجم بین رحال الصحیحین ۲۸ ، حلیهٔ الأولیاء ۹ / ۲۳۶ ، شدرات الدهب ۲ / ۸۹ ، طبقات الحنایلة ۱ / ۲۰۹ ، طبقات الحنایلة ۱ / ۲۰۹ ، طبقات الحنایلة وفیات الأعیان ۱ / ۲۹۳ ، التجوم الزاهرهٔ ۲ / ۲۹۳ ، وفیات الأعیان ۱ / ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٢) و د : يتقن ، والمثبت من : ج ، والمطبوعة .

وسمع قبل الرحلة من ابن المبارك ، كما عرفت . ومن انمضل الشَّيبانيّ والنَّضر بن شُمَيل ، وأبى نُمَيلة يحيي بن واضح ، وعمر بن هارون .

وسمع في الرحمة من جرير بن عبد الحيد ، وسفيان بن عُيمَّينة ، وعبد العريز الدَّر آوَرْدِيّ (١) ، وَفُشَيلُ بن عِياف ، وَمُعْتَمِرُ بن سَلْمِان ، وَابن عُلَيّة ، و بَقِيّة (٢) بن الوليد ، وحفص ابن عِياث ، وعبد الرحمن بن بهدى ، وعبد الوهاب الثَّقَق ، والوليد بن مسلم ، وعبد العرب ابن عَبد العمر بن العمر العرب بن بَشير الجزري ، وعبد الرّزاق ، وأن ، كر بن عَباش ، وخلق سواه .

روى عنه البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والتَّرمِذَى (٢) ، والنَّسائِيّ ، وأحمد بن حنبل ، ويحي بن مَعِين ، وحمد بن يحبي الذَّهُلِيّ ، وإسحاق السَكُوْسَج ، والحسن ابن سلمة ، سفيان ، ومحمد بن نصر الرَّوْيَزِيّ ، ويحيى بن آدم ، وهو من شيوخه ، وأحمد بن سلمة ، وإراهيم بن أبي طالب ، وموسى بن هارون ، وجمنر الفرّابيّ ، وإسحاق بن إراهيم انتَّسانُوريّ البُّشِتِيّ (١)، وعبد الله بن محمد بن شِيرَوَبُه ، وابنه محمد بن إسحاق بن واهُويه ، وخلق ، آخرهم أبو المباس البَّراج .

قال على بن إسحاق بن رَاهُويه : ولد أبى من بطئ أمه مثنوب الأذبين ، شمعى جدى رَاهُويه إلى الفضل بن موسى ، فسأله عن ذلك ، فقال : يكون اينك رأسا ، إما فى الخير وإما فى الشر .

وقال أحمد بن سامة : معمت إسحاق بن إبراهيم يتول : قال لي عبد الله بن طاهي :

 <sup>(</sup>١) بفتح الدال والراء وسكون الألف وفتح الواو وسكون الراء الثانية وفي آخرها دال مهملة ،
 كان أبوه من دارا بجرد ، وكان مولى لجهينة ، فاستثقلوا أن يقولوا : دارا بجردى . فقالوا : دراوردى .
 اللباب ١١٤١٤ .
 (٢) ق الطبوعة : فقية ، والثبت من : ج ، د ، والشتبه ١١٦٦ .

 <sup>(</sup>٣) في هامش ج : إنما روى الترمدي عن رجل ، عنه .
 (٤) هذه النسة إلى بشت : بضم الباء الموحدة وسكون الشبة إلى بشت : بضم الموحدة وسكون الشبة المحمدة ، والناء النقوطة بانتخب من فوقها ، وهي ناحية من بيسابور كثيرة المجلسة ١٩٣٨ .

لِمَ قبل لك ابن رَاهُويه ، وما معنى هذا ، وهل تسكره أن يقال لك هذا ؟ فقلت : إن أبى ولد بطريق مكم ، وقالت المَراوِزة راهويه ، بأنه ولد فى الطريق ، وكان أبى يكره هذا ، وأما أنا فلست أكرهه .

قال ُنتيم بن حمَّاد: إذا رأيتَ أُلحُواسانيَّ يَتَكُلم في إسحاق بن رَاهُويه فاتَّهُمه في دينه. قلتُ : إنما قيَّد الكلام بألخر اسانيَّ ؛ لأن أهل إقليم المرء عُمُم الذين بحيث لوكان فيه كلام لتكاموا فيه ، فكأنه يقول : مَن تكلم فيهمن أهل إقليمه فهو مُتَّهم بالكذب ؟ لأنه لا يشكلم بحق ، ابراءته مما يَشِينهُ في دينه ،

وقال أحمد بن حنبل: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثلُ إسحاق.

وقال ابن عَدِى : ركب إسحاق بن رَاهُويه دَيْن ، فرج من مَرْو ، وجاء نيسابور ، فكلّم أصحاب الحديث يجي بن يحيى في أمر إسحاق. فقال : ما ريدون؟ قالوا : تكتب إلى عبد الله بن طاهم رقمة ، وكان عبد الله أمير خراسان وكان بنيسابور ، فقال بحبى : ما كتبت إليه قط ، فكتب في رقمة ، إلى عبد الله بن طاهم ، فالم ابن إبراهيم رجل من أهل العلم والصلاح . فحمل إسحاق الرقمة إلى عبد الله بن طاهم ، فلما جاء إلى الباب ، قال للحاجب : معى رقمة يحيى بن يحيى إلى الأمير فدخل الحاجب ، فقال له : رجل بالباب زعم أن ممه رقمة يحيى بن يحيى إلى الأمير فدخل الحاجب ، فقال انهم قال : أدخله . فدخل إسحاق ، وناوله الرقمة ، فأخذها عبد الله ، وقبّرا ، وأقمد إسحاق على الله . وأمد إسحاق . بحنه ، وقضى دينه ثلاثين ألف درم ، وسيّره من ندمائه .

قلتُ : انظر ماكان أعظم أهل الملم عند الأصماء ، وانظر ما أدنى هذه الحكامة ، وأقصر هذه الرقمة ، وما ترتب عليها من الخير ، وما ذلك إلا لحسن اعتقاد ذلك الأمير ، وسيانة أهل العلم أيضا ، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم .

وقال محمد بن أَسْمِ الطُّوسِيّ حين مات إسحان : ما أعلم أحدا كان أحشى لله من إسحاق ، يقول الله : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْهَلَمَاءُ ﴾ (١) وكان أعلم الناس .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ٢٨ .

• قلتُ : كُأنَّ محمد بن أسلم برُكِّب هـذا من الضرب الأول من الشكل الأول ف المنطق ؛ فإنه ينحلُّ إلى قولك : كان ابن راهُويه أعلم الناس ، وكل من كان أعلم الناس كان أخشى الناس، ينتج: كان إسحاق أخشى الناس ، والمقدمة الصفرى ينبغى أن تكون محققة باتفاق أو غيره ، فكأن كونه كان أعلم الناس أمرَ مفروغ منه ، حتى استنتج منه :

قال محمد بن أسلم ::ولوكان إ ثوريٌّ في الحياة لاحتاج إلى إسحاق.

وقال الدَّارِيِّ : ساد إسحاق أهل الشرق والفرب بصدَّقه .

وقال أحمد بن حنبل ، وذَ كر إسحاق : لا أعرف له بالعراق نظيراً . ﴿ ا

وقال مرة ، وقد سئل عنه : مِثْلُ إسحاق يُسأَلُ عنه! إسحاق عندنا زمام .

وقال النَّسائَى : إسجاق بن رَاهُويه أحد الأنْمَــة ، ثقة ، مأمون ، سمت سعيد ابن ذُؤيب يقول : ما أعلم على وجه الأرض مثل إسجاق ،

روقال ابن خُرَيّة : والله لوكان إسحاق في التابعين الأقرُّوا له بحفظه ، وعلمه ، وفقه مقر وقال على بن خُشره : حدثنا ابن وُسَيل ، عن ابن شُبُرُمة ، عن الشَّعي ، قال : ماكتب سودا ، في بيضا ، إلى يوخى هذا ، ولا حدثني رجل بحديث قط الاحفظته . شحدثت بهذا إسحاق بن راهويه ، فقال : تُعجبُ من هذا ؟ قات : نم . قال : ماكنت اسم شيئاً إلا حفظته ، وكُن أنظر إلى سبعين ألف حديث ، أو قال : أكثر من سبعين ألف حديث في كتى .

وقال أبو داود الخفَّاف : سممت إسحاق بن رَاهُويه ، يقول : لَكَأْتَى أَنْفَارِ إِلَى مَائَةَ أَلْفَ حَذَيْثُ فَى كُتْبِي ، فَوَلَاثِينَ أَلْهَا أَسْرِدِهِا .

قال : وأملى عاينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه ، ثم قرأها عدينا نما زاد حرفاً ولا نقص حرفاً .

وعن إسحاق: ما سمعت شيئًا إلا وحفظته ، ولا حفظت شيئًا قطُّ فنسبته .

وقال أبو يزيد محمد بن بحبى : سممت إسحاق يقول : أحفظ سبمين ألف حديث عن ظهر قلمي .

وقال أحمد بن سلّمة : سمتُ أبا حاتم الرّازيّ ، يقول : ذكرتُ لأبي زُرْعة إسحانَ ابن راهُويه وحفظَه ؛ فقال أبو زُرْعة : مارُوي أحفظ من إسحاق .

قال أبو حاتم: والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط ، مع ما رُزِق من الحفظ.

قال: فقاتُ لأبي حاتم: إنه أملى التفسير عن ظهر قلبه . فقال أبو حاتم: وهذا أمجب ، فإن ضبط الأحاديث المستدة أسهل وأهون من ضبط أسانيد انفسير والفاظها .

وقال محمد بن عبد الوهاب : كنت مع يحيىٰ بن يحيىٰ وإسحاق ، نود مريضاً ، فلما حاذَيْنا الباب تأخر إسحاق ، وقال ليحيىٰ : تقدم . فقال يحيىٰ لإسحاق : بل أنت تقدم فقال : يا أبا زكريا أنت أكبر منىً . قال: نعم ، أنا أكبر منك ، ولكنك أعلم منى، قال : فتقدم إسحاق .

وقال أبو بكر محمد بن النَّضْر اكْبارُودِي (١٠): حدثنا شيخنا ، وكبيرنا ، ومَن تعلَّمُنا منه ونجمّانا به أبو يمقوب إسحاق بن إبراهيم رضى الله عنه .

وقال الحاكم : هو إمام عصره في الحفظ والفتوى .

وقال أبو إسحاق الشِّيرازيّ : جمع بين الحديث ، والفقه ، والورع .

وقال اَلْحَابِيلِيّ في «الإرشاد» :كان يُسمَّى شهنشاه الحديث .

وقال أحمد بن سعيد الرِّ باطِيّ (٢) في إسحاق:

تُرْبِي إلى اللهِ دعانى إلى حبِّ أبي يعقوبَ إسحاقِ (٢) لم يجل القرآنَ خُلْفًا كَا قد قالَه زِنْديقُ فُسَّاقِ

 <sup>(</sup>١) بفتح الجبم وضم الراء وق آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى الجارود ، وهو اسم ابعش أجداد المنتسب إليه . اللباب ٢٠٣/١ .
 (٢) بكسر الراء وفتح الباء الموحدة وبعسد الأاف طاء مهملة .
 هذه انسبة إلى الرباط ، وهو اسم لموضع رباط الحيل وملازمة أصحابها الثقر لحفظه . اللباب ٢/١ ه.؟ .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة: هاعيني ، والمثبت من : ج ، د ، وحلية الأولياء ٩ / ٢٣٤ .

يَاحُجَّةً الله على خلقه في سنة الماضين الله في الموق المولك إبراهيم عض التُقى سبَّاقُ بحد وابنُ سبَّاقِ والله يحيى الشَّمَرَانِيَّ (١): إن إسحاق كان يخفيبُ بالحنَّا.

قال: وما رأيتُ بيده كتابا قطأ ، إنما كان ُ يحدُّث من حفظه .

وقال: وكنتُ إذا ذَا كُرتُ إسعاق في العلم وجدتَه فردا ؛ فإذا جثت إلى أمر الدنيا وجدتُه لا رأَى له.

وفى إسحاق لياة نصف شعبان ، سنة ثمان وثلاثين ومائيين .

ة ل البخاري : وله سبع وسبعون سنة .

قال الحطيب ؛ فهذا يُدل أن مولده سنة إحدى وستين .

وفي ليلة موته يقول الشاعر (٢):

ياهدَّةً مَّا هُدِدْنَا ليلةَ الأَجدِ فَ نَصْفِ شَمَّيَانَ لاَ تُنَمَّى مَدَى الأَبدِ قَالَ أَبُو عَرُو المُسْتَمْلِي النَّيسابوريّ : أخبرني على بن سلمة الكرابيسيّ ، وهو من الصالحين ، قال: رأيت ليلة مات إسحاق الحُنْظَلِيّ كُأنَّ قَرَا ارتقع من الأَرْض إلى الماء ،

من سِكَةً إسحاق ، ثم نزل فسقط في الموضع الذي دفن فيه إسحاق . قال: ولم أشعر بموته فلما عَدُوتُ إذا بحفًار يحفر فبر إسحاق ، في الموضع الذي رأيت القمروقع فيه .

قال الحاكم أبو عبد الله : إسحاق بن راهُويه ، وابن المبارك ، ومحمد بن يحيي ، هؤلا. دفنوا كتبهم

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إراهيم المسنيد إذنا خاصا ، أخبرنا المُسيم بن محمد بن عَلَان، أخبرنا المُسيم بن محمد بن عَلَان، أخبرنا الخواب ، أخبرنا الحسن بن الحسن الحسن الحسن المحسن الموبن (٣) الإستيراباذي القاضي ، أخبرنا أحمد بن محمد بن بندار الإستيراباذي ، حدثنا

الزبيدي .

<sup>(</sup>۱) بفتح الشين وسكون الدين المهلة بعدها الراء المفتوحة وفي آخرها ألنون ، هذه النسبة الىالشعر على الرأس وإرساله . اللباب ۲۰۱۲ . (۲) البيت في تهذيب التهذيب ۲۸۱۱ ، بغير نسبة أيضا. (۳) في ج: راسير ، وفي د : راسين ، والمثبت في المطبوعة ، وتاج العروس ۲۲۰/۹ ، وقد ترجه

عبد الله بن إسحاق الدائميّ ، قال : حدثنا الوليد بن شُجاع ، حدثتي بَقيّة ، عن إسحاق ابزراهُويه ، حدثنا المنتور بن سايان ، عن ابن فَضَاء ، عن أبيه ، عن علقمة بن عبدالله، عن أبيه ، قال : نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن كُثْرِ سِكَةً المسلمين (١) الجَائزة إلّا مِن بَأْسٍ .

## ﴿ مَناظِرَةً بِينَ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا ﴾

• رُوِى عن إسحاق بن رَاهُويه ، قال : كنا بَكَه ، والشافعيّ بها ، وأحمد بن حنبل ايضاً بها ، وكان أحمد : يا أيا يعقوب لم تجالس هذا الرجل ؟ فقات : ما أصنع به ، وسنه قريب من سنّنا ؟ كيف أثرك لم تجالس هذا الرجل ؟ فقات : ما أصنع به ، وسنه قريب من سنّنا ؟ كيف أثرك ابن عَيْرُبنة وسائر المشايخ لأجله ؟! قال: ويُحك ، إن هذا يفُوت، وذلك لا يفُوت . قال إسحاق: فذهبتُ إليه ، وتناظرنا في كراء بيوت أهل مكة ؛ وكان الشافعيّ تساهل في المناظرة وأنا بالفت في التقرير ؛ ولما فرعتُ من كلاى ، وكان معى رجل من أهل مَرْ و، فالتفتُ اليه وقلت : مَرْ دَك هكذا مَرْ دَك وا كالى ينست ته \_ يقول بالفارسية : هذا الرجل ليس له كل \_ فعل الشافعيّ أنى قلت فيه سوءا فقال لى : أتناظر ؟

قلتُ : المناظرة جئتُ .

قال الشافعيّ : قال الله تعالى : ﴿ لِلْفَقْرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ (٣) فنسب الدبار إلى مالكمها أو إلى غير مالكمها ؟ وقال النبي سلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: 
﴿ مَنْ أَغْلَقَ بَا بَهُ فَهُو آمِنْ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَلِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ » فنسب الديار إلى أربامها ، أم إلى غير أربابها ؟ واشترى عمر بن الخطاب دارا للسجن من مَالِكُ أو من غير ماك ؟ وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَهَلْ تَرَكُ لَنَ عَقِيلٌ مِنْ دَارٍ! » .

 <sup>(</sup>١) فسر أن منظور الكة في الحسديث بنوله: أراد بالكة الدينار والدرهم المفترويين ، سمى كل
 واحد منهما سكة ؟ لأنه طيم بالحديدة الهامة له . اللمان ١٠٠/٥٤٠ .

 <sup>(</sup>۲) في المطبوعة: قبل واكالى يذب. والثبت من : ج. ومردك: رجسل صغير، ونست: لا
 يكون . الهجم في اللغة الفارسية ٣٣٨،٢٩٥

قال إسحاق ، فقلت : الدليل على صحة قولى أن بمضَ التابمين قال به .

فقال الشافعيّ لبعض الحاضرين: مَن هذا .

فقيل: إسحاق بن إبراهيم اَ لَحْنَظليٌّ .

فقال الشافعيُّ : أنتَ الذي يرعُم أهل خُراسان أنَّك فقيهُم ؟

قال إسحاق : هكذا يزعمون .

فقال الشافعيّ: ما أحوجني أن يكون غيرُك في موضّمك ، فكنتُ آمر أُمرَّكُ أَذْنيُه أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنت تقول : قال عطاء وطاوُس ، والحسن ، وإبراهيم، وهل لأحد معارسولالله صلى الله عليه وسلم حجة ؟

فقال إسحاق: اقرأ: ﴿ سُوَالا الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِيُ ﴿ الْعَالِمُ إِلَّا الْعَالَمِ اللَّهِ الْمَالِي

فقال الشافعيُّ : هذا في السجد خاصة .

وعن داود بن على الأصفهانى ، أنه كان يقول : إن إسحاق لم يفهم احتجاج انشافى فإن غرض الشافى أن يقول : لو كانت أرض مكة مباحة للناس لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أى موضع أَدْرَ كُنا فى دار أَى شخص تُرلَّنا ؛ فإن ذلك مباخ انا ، فامالم يقل ذلك ، بل قال : « لَمْ يَتُرُكُ لَنَا عَقِيلٌ سَكَنَا » دل ذلك على أن كل مَن ملك منها شيئا فهم ماك فهو مالك له ؛ منمه غيره أو لم يمنمه .

ثم يحكى عن إسحاق أنه [كان]<sup>(٣)</sup> إذا ذكر الشافعيّ كان يأخذ لحيته بيده ويقول : واحَيَاىَ من محمد بن إدريس \_ يعني في هذه المسألة \_ ولاسيّما في قوله : مردك لاكا لاستّ (<sup>7)</sup>.

وفي رواية قال إسحاق : لما عرفتُ أنَّى أَفْحِمتُ ثمَّتُ .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٥ . (٢) ساقط من : ج ، د . وهو من المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) كذا والأصول ، وقد تقدم ف الصفحة الـــابقة .

### ﴿ مناظرة أخرى ينهما ﴾

• أخبرنا المحدَّث أبوز كريا يحيى بن يوسف بن أبي محمد المَقدَّسيُّ المعروف بابن الصَّيرَ فَ قراءة عليه وأنا أسمع ، في سادس رجب سنة خمس وثلاثين وسبمائة بمصر ، فال : أخبرنا عبد الوهاب بن رَوَاج إجازة ، قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهم السَّلَّفَ سماعا عليه ، أخبرنا المبارك بن عبد الجبَّار بن أحمد الصّيرفُّ ببندادقراءة ، أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن على الفائيُّ (١٠) أخبرنا اتفاضى أبو عبد الله أحمد بن إسحاق بن خَرْ بَان (١٠) النَّهاوَ نُدى ، أخبرنا القاضى أبو محمد الحسن بن عبد الرحن بن خَلَّاد الرَّامَهرُ مُزِي ، حدثنا زكريا السَّاجِي ، القاضى أبو مجمد الحسن بن عبد الرحن بن خَلَّاد الرَّامَهرُ مُزِي ، وأحمد بن حنبل حاضر حدثنى جاعة من أصحابنا : أن إسحاق بن راهُوبه ناظر الشَّافي ، وأحمد بن حنبل حاضر في جاود الميتة إذا دُبنت .

فقال الشافعيّ : دِباغُهَا طَهُورها .

فقال إسحاق: ما الدليل ?

فقال الشافعيّ : حديث الزُّهريّ ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن مَيْمونة : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بشادٍ ميَّتة ، فقال : « هَلَّا انْتَفَعْتُمْ مِيْجِدُلدِهَا » .

فقال إسحاق: حديث ابن تُحكيم (٣) كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر: « لَا تَنْقَهُمُوا مِنَ الْمُيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ » أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة ؛ لأنه قبل موته بشهر .

فقال الشافعيّ : هذاكتاب ، وذاك سماع .

فقال إسحاق : إن النبيُّ صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر ، وكان حجة عاسهم عندالله .

 <sup>(</sup>١) في الطبوعة: اثنانى ، والنصوب من : ج ، والهر ٣١٦/٣ . والخالى بنسج انماء وكوت الألف وفي آخرها لام نسبة إلى بلد يسمى قاله ، قال لنطب أبو بكر : أظنها من فارس ، قريبة من إ ندح.
 اللباب ١٩٤/٣ . (٢) في المضوعة : خرنان ، والنصوب من : ج ، والمشتبه ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) في القاموس (ع الله م ) : عكيم كزيير اسم .

فسكت الشافعيّ . فلما سمع ذلك أحمد بن حنبل ذهب إلى حديث ابن عُكَمِم ، وأفتى به . ورجع إسحاق إلى حديث الشافعيّ ، فأفتى بجذيث ميمونة .

قلتُ: وهد ما المناظرة حكاها البَيهَق وغيره . وقد يظن قاصرُ الهمم أن الشافعي القطع فيها مع إسحاق ، وليس الأمم كذلك ، ويكفيه مع قصور فيمه أن يتأمَّل رجوع إليه ، اسحاق إلى [قول] (١) الشافعي ؛ فلو كانت حجته قد نهضت على الشافعي لَما رجع إليه ، ثم تحقيق هدا أن اعتراض إسحاق فاسد الوضع ، لا بقابل بغير السكوت ، بيانه أن كتاب عبد الله بن عُكم كتاب عارضه سماع ، ولم يتيقَّن أنه مسبوق بالماع ، وإنما ظن ذلك طف لقرب التاريخ ، وعجرد هذا لا ينهض بالنسخ . أما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر فلم يعارضها شيء ، بل عضد شها القرائن ، وساعدها التواتر الدال كرى وقيصر فلم يعارضها شيء ، بل عضد شها القرائن ، وساعدها التواتر الدال على أن هذا الكتاب ، فلا حسدا الدال السكوت من الشافعي تسجيل على إسحث عند الجدليين؛ فإنه لا يقابل بغير السكوت ، ورب سكوت أبلغ من نطق ، ومن تُم وجع إليه إسحاق ، ولو كان السكوت القيام الحجة ورب سكوت أبلغ من نطق ، ومن ثم وجع إليه إسحاق ، ولو كان السكوت لقيام الحجة ورب سكوت أبلغ من نطق ، فين ما ما يُلقى إليك .

### ﴿ مسائل غريبة عن إسحاق رحمه الله تعالى ﴾

الصحيح عند أسحابنا أن صلاة الكافر لا تُصيره مسلما ، سواء كان في دار الحرب ،
 أم في دار الإسلام .

وحُكِى قولُ في الحربيّ يصلِّى في دار الحرب ، والمسألة مبسوطة في المذهب ، مُطامَّة غير مقيّدة يصلاة واحدة ، أو يصلوات كثيرة .

ونقل ابن عبد البر" أن إسحاق بن رَاهُويه ، قال : إنّ العلماء أجمعوا في الصلاة على ما لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع ، فقالوا : مَن عُرِف بالكفر وكان لا يصلّى ، ثم رأوْه يصلى

<sup>(</sup>١) زيادة من الصبوعة على ما ق : ج ، د .

حتى صلى صاوات كشيرة فى وقلمها ، ولم يُعرِّفوا منه إقرارا باللسان ، أنه أيحكُم نه بالإيمان ، وابس كذلك فى الصوم والزكاة والحجر. انتجى.

وأقرَّ ابن عبد البرَّ عليه ، وهو فرع غريب ، ظاهر كلام اللَّهْ هَبَيْن أنه لا فرق بين أن ُنكررَّ رمنه الصلاة ، أو لا تكررَّر (1) .

۲.

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق الإمام الجايل ، أبر إبراهم الْمُرَانِيُّ \*

ناصر المذهب، وبدر سمائه .

وُلد سنة خمس وسبعين ومائة .

وحدَّث عن الشافعيُّ ، ونُعَيم بن حمَّاد ، وغيرها .

رَوَى عنه ابن خُرَاْعِهُ ، والطَّحَاوِيّ ، وزكريا السَّاحِيّ ، وابن جَوْصَا<sup>۲۲)</sup> ، وابن أبي حاتم ، وغيرهم .

وكان جبل علم ، مناظرًا ، يحجاجًا .

قال الشافعيّ رضي الله عنه في وصفه : لو ناظره الشيطان لغلبه .

إسحاق بن بهلول بن حسان أبو يعقوب ، التنوخي ، الأنباري الحانظ.

روى عن الثافعى ، وسفيانَ بن عينة ووكبّع . ويحيي القطان ، وخلق . وعنه ابراهم الحرين ، وابن أبي الدنيا ، وطائفة .

مات بالأنبار ، سنة ثنتين وخمين ومائتين .

\* له ترجة فى : شذرات الدهب ٢ / ١٤٨٨ ، طبقات الشيرازى ٧٩ ، طبقات ابن هداية الله ه ، الممر ٢ / ٢٨ ، اللباب ١٣٣/٣ ، الجوم الزاهرة ٣ /٣٩ ، وفيات الأعيان ١ / ١٩٦٨ . والمزنى : بضماليم وفتح الراى وفى آخرها نون ، هذه النسبة إلى مزينة بنت كلب ، أم عمان وأوس ابنى عمرو بن أد من مضر (٢) فى الهنبوعة : حوصا ، والثبت من : ج ، والشتبه ٢٧٤ .

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الطبقات الوسطى :

وكان زاهدا ، ورعا ، متقللا من الدنيا ، مجاب الدعوة . وكان إذا فاتته صلاة في جماعة صلاها خسا وعشرين ممرة ، وينسل الموتى تعبَّدا واحتسابا ، ويقول : أفعلُه ليرِقَّ قلمي . قال أبو الفوارس السَّنْدِيّ : كان المُزَنِّ والربيع رضيعين .

وقال أبو إسحاق الشِّبرازيّ: كان راهدا ، عالما ، مجهدا ، مناظرا ، يمحاجا ، عَوَّاصا على المعانى الدقيقة . صنف كتباً كثيرة : « الجامع الكبير » ، و « الجامع الصغير » ، و « المختصر » ، و « المنثور » ، و « المسائل المعتبرة » ، و « الترغيب في العسلم » ، و « كتاب الوثائق » ، و « كتاب العقارب » ، و « كتاب نهاية الاختصار » .

قال الشافعيُّ : المُرْثِيُّ ناصرَ مذهبي .

وقال الربيع بن سليان: دخلنا على الشافعيّ رضي الله عنه عند وفاته؛ أنا ، والبُوريطيّ ، والمُرَيطيّ ، والمُرَيعيّ ، والمرّ فِيّ ، ومحد بن عبد الله بن عبد الحسكم ، قال : فنظر إلينا انشافعيّ ساعة ، فأطال ، ثم التفت إلينا ، فقال: أمّّا أنت يا أبا يمقوب فستموت في حديد لك<sup>(١)</sup> ، وأما أنت يا مُرَّ فِيّ فسيكون لك بمصر هَنات وهَنات (١) ، ولتدركنّ زمانا تسكون أقيس أهل ذلك الرمان ، فسيكون لك بمصر هنات وهنات (١) ، ولتدركنّ زمانا تسكون أقيس أهل ذلك الرمان ، وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعُهم لى في نشر وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعُهم لى في نشر الكتب . قم يا أبا يمقوب فتسكل أحكان كما قال .

قلتُ : وذكروا أن الدُّرَنَّ كان إذا فرغ من مسألة في المختصر صلى ركمتين .

وقال عمرو بن عُبَان المَسكِّق : ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة مَن لفيتُ منهم أشدَّ اجتهادا من المُزَنَّ ، ولا أدْوَم على العبادة منه ، وما رأيت أحسدا أشدَّ تعظيما للم وأهلِه منه ، وكان من أشد الناس تصييقا على تسه فى الورع ، وأوسعه فى ذلك على الناس ، وكان يقول : أنا خُلُق من أخلاق الشافى

وقال أبو عاصم : لم يتوضأ المُزَّنَى مِن حَبابُ<sup>(٢)</sup> ابن طولون ، ولم يشرب مِن كزانه . قال : لأنه جُمل فيه سِرْجِين<sup>(ن)</sup> ، والنار لا تُطهَر .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : حديدك ، والثبت من : ج ، د . (٣) في الطبوعة : هيئات وهنات . وفي د : هات وهنات . والثبت من : ج . (٣) حباب الماء ( بالفتح ) : معظمه أو طرائقه . الفاموس ( ح ب ب ) . ( ؛ ) السرجين ( بالكسر ) : الزبل .

وقيل: إن بَكَّار بن تُتَيِّبة لَمَّا قدم مصر على فضائها وهو حننى ، فاجتمع بالْزَنَى مرة ، فسأله رجل من أصحاب بكّار ، فقال: قد جاء فى الأحاديث تحريم النبيذ و تجليله ؛ فم قدمتم التحريم على التحليل ؟ فقال الْمُزْنَى : لم يذهب أحد إلى تحريم النبيذ فى الجاهلية ، ثم تحليله لنا ، وقع الاتفاق على أنه كان حلالا فحُرِّم ، فهذا يعضُد أحاديث التحريم . فاستحسن بكَّار ذلك ، نه

أخذ عن الْمَرَانَى خلائقُ من علماء خُراسان ، والعراق ، والشام . و توفى لست بقين من شهر رمضان ، سنة أربع وستين وماثنين .

# ﴿ وَمِنَ الرَّوَايَةُ عَنَّ أَبِّي إِبْرَاهِيمٍ ، رَّحَهُ اللهُ تَمَالَى ﴾

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بقراءتى عليه ، أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن الحنبليّ غير نمرة ، أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن الحسن بن الحبرين بن البُرُ (١) الأسدى ، سنة الربع ثلاث وعشرين ، أخبرنا جدى الحسين ، أخبرنا على بن محمد بن على الشافعيّ ، سنة أدبع وثمانين وأدبمائة ، أخبرنا أبو الفوارس أحمد بن محمد الصّابونيّ ، سنة ثمان وأدبمين وثلاثمائة ، أخبرنا الدُرّ في ، أخبرنا الشافعيّ ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمهى عن الوصال ، فتيل : إنّ وأسل ، فقال « لَسْتُ مِثْلَكُمُ ، إنّي أَطْعَمُ وَأَسْفَى » .

وبهذا الإسناد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكّر رمضان ، فقال : لَا تَصُومُوا حَنَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، وَلَا نُفْطِرُ وا حَنَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ ثُمَّ عَلَيْسُكُمْ فَنَقْدُرُوا لَهُ » .

وبه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة انفطر مِن رمضان ، على السنة ، على الناس صاغ من تمر ، وصاع من شمير ، على كل حر وعبد ، وذكر وأنثى ، من المسلمين ـ متفق عليها .

وهي من الأسانيد التي ينبغي أن تسمى عِقد الجوهر، ولا حرج (٢٠).

<sup>(</sup>١) هكذ ورد ضبعه في: ج. وانظر المشتبهه ه . (٣) في ج: ولا جرح، وانثبت في الطبوعة، د ـ

وقد وقع لنا جز، (١) أخرجه الإمام الجليل أبوعَوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراين ، فيه مافى مختصر أنى أبراهيم المزكن من الأحاديث بالأسانيد ، أخبرنا به شيخنا الحافظ أبو الحجاج الموزَّى ، قراءة عليه وأما أسمع ، يوم الجمة رابع عشر شهر ربيع الأولى ، سنة إحدى وأربهين وسيمائة ، بدار الحديث الأشرفية بدمشق ، قال : أخبرنا أبو حفص عمر أن يحيى الكرْخي ، يقراءتي عليه ، أخبرنا الحافظ أبو عمرو بن الصلاح .

ع: قال شيخنا : وأخرنا أيضا أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن أبي عَصُر ون التّعيميّ ، وسِت الأمناء أمينة بنت أبي السرعبد الرحيم بن محمد بن الحسن بن عساكر، وأبو محمد عبد الواسع بن عبد الكافى الأبهرّيّ، بقراء في عليهم ، قالوا : أخرنا أبو بكر القاسم بن أبي سمد عبد الله بن عمر بن أحمد المصّفار ، قال ابن المسلّح : سماعا عليه ، وقال الباقون : كتابة ، أخرنا الإمام أبو منصور عبد الخالق بن زاهر الشّحاريّ ، أخرنا الرئيس أبو عموو عمّان بن محمد المُحْمِي (٢٠) عبد الخالق بن زاهر عبد المُحْمِي (٢٠) عليه ، في رجب سنة تسع وتسمين بن مجمد بن إسحاق الأزهريّ الإسفرايييّ ، قواءة المحراق الحافظ ، سنة ست عشرة وثالمائة ، أخرنا خال أي أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ ، سنة ست عشرة وثالمائة ، خدنا أبو إراهيم إساعيل بن يحيى المُزنِق ، فال الشافعيّ : أخرنا سفيان ، عن الرّهريّ ، عن أبي سلّمة ، عن أبي همرية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « إذَا اسْتَيْقَظُ أَحَدُ كُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدّهُ وسلم الله عليه وسلم ، قال : « إذَا اسْتَيْقَظُ أَحَدُ كُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدّهُ وسلم نَه عَل : « إذَا اسْتَيْقَظُ أَحَدُ كُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدّهُ وسلم نَه عَل الله عليه وسلم ، قال : « إذَا اسْتَيْقَظُ أَحَدُ كُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ وَالْهِ فَالْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَل الله عليه أَلَا لَهُ الله عَل الله عَلَى الله عَلْه الله عَلَى الله عَلى الله عَل الله عَل الله عَل الله عَلَى الله عَل الله عَلَى الله عَل الله عَلَى الله عَلَى الله عَل الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل الله عَل الله عَل الله عَل الله عَل الله عَلْه عَل الله عَل الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَل الله عَل الله عَلْه الله الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله الله عَلْه الله الله الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله الله عَلْه الله الله عَلْه الله عَلْه الله الله عَلْه الله الله عَلْه الله الله الله عَلْه الله الله عَلْه الله الله عَلْه الله الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه اله الله عَلْه الله عَلْه الله الله عَلْه الله عَلْهُ الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه

هذا أول أحاديث الجزء ، وكله سماعا بهذا السند ، وأكثره بمثل هذا الإسناد العظيم ، فِن أَبِي نُمَيم إلى أَنِي همريرة كالهم أئمة ، أجلًاء ، ثمانية من السادات ؛ علما ، ودينا ، وإتقانا ،

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : خبر ، والثبت من : ج ، د . (٣) يفتح الميم وسكون الحاء وقي آخرها مم ثانية ، هذه النسبة إلى محم ، وهو ببت كبر بنيسآبور ، ينال لهم : المحمية ، اللباب ١٠٠/٣ . (٣) في ج : وسبعين ، والثبت في الطبوعة ، د .

### ﴿ ومن مستغرب روايات أبي إبراهيم عن الشافعيُّ ومستظرفها ﴾

• قال البيهق في كتاب « أحكام القرآن » الذي جمع من كلام (١) الشافع ، وهو كتاب نفيس ، من ظريف مستفات البيهق : سمت أبا عبد الله محمد بن إبراهم بن عَبدان الكرّ ما ني ، يقول : سمت أبا الحسن محمد بن أبي إساعيل الماوي ببُخارَى ، يقول : سمت أحمد بن محمد بن محمد بن حسّان المصري بمكة ، يقول : سمعت المرّ ني ، يقول : سُعل الشافعي عن قول الله عروجل : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُهِينَ . نِيَعْفِر آلكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكُ وَمَا تَلْخَرَ بُونَ أَنْ الله عليه السلام وهبته لك ، وما تأخر من ذنوب أُمتنك أدخلهم الجنة بشفاعتك . قال البيهق : وهذا قول شستظرف .

قال : والذي وضعه الشافعيّ \_ يعنى في تفسير هذه الآية \_ في تصنيفه ، وصح في الرواية وأشبه بظاهرالآية \_ يعنى ماتقدم قبل الوحى ، وماتأخر \_ أن يعصمه فلايذنب ، فعلم مايفعل به من رضاه عنه ، وأنه أول شافع ، وأول مُشقَّع يوم القيامة ، وسيد الحلائق . كذا رواه الربيع ، عن الشافعيّ .

قَلْتُ : وقد ُنقِل عن عطاء الحُراسانيّ مثل التفسير الذي رواه الْمَرْكِيّ ، عن الشافعيّ وهو أنه قال : ما تقدم مرض ذنب أبّويك : آدم وحواء ، ببركتك ، وما تأخر من ذنب أمتك بدعوتك .

قال الطَّحاوِى : حدثنا الدُّرِنِيّ ، قال : سمتُ الشافعيّ ، يقول : دخل ابن عباس على عرو بن العاص ، وهو مريض ، فقال : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت ، وقد أفسدت من دنياى كثيرا ، وأصلحت من دنيى فليلا ؛ فلوكان ما أصلحت هو ما أفسدت لفرُّتُ، ولوكان ينفعني أن أحرب حربتُ ، فعظني بموعظة أنتفع بها يا ابن أخى . فقال : هيهات يا أباعبد الله . فقال : اللهم إن ابن عباس يقنطُني من رحمتك بفر منى .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة ، د : كتاب ، والنبت من : ج . ( ٣) سورة الفتح ٢ ، ٣ . طبقات ) ( ٧ ) ٣ ــ طبقات )

قال أبو إبراهيم الزُرَقِيّ رحمه الله : كنت يوما عند الشافعيّ ، أسائله عن مسائل بلسان أهل الكلام ، قال : فجمل يسمع مني ، وينظر إلى ، ثم يجيبي عبها بأحضر جواب ؛ فلما اكتفيت قال لى : يا بني ، أدّلتُ على ما هو خير لك من هذا ؟ قلت : نعم . فقال: يا بني هذا علم إن أنت أسبت قيه لم تُوْجَر ، وإن أخطات فيه كفرت ، فهل لك في علم إن أصبت فيه أجرت ، وإن أخطأت لم تأثم ؟ قلت : وما هو؟ قال : النقه . فلزمته ، فتعامت منه الفقه ، ودرست عليه .

قال : وكنت يوما عنده إذ دخل عليه حفص اتمرد ، فسأله عن سؤالات كثيرة ، فبيما السكلام يجرى بيمهما ، وقد دَقَّ حتى لا أفهمه ، إذ التفت إلىَّ الشافعيّ مسرعًا ، فقال : لا ، قلت لا شيك . قال: تعرى ما قال حفص؟ قلت : لا ، قال : خير لك أن لا تعدى .

قلت: قوله « بأحضر جواب » هو بالحاء المهملة بمدها ضاد منقوطة: أفعل تفضيل من حضر يحضر ، كذا سممت والدى رحمه الله يلفِظ به . وقد حدثنا بهذه الحكاية من لفظه :

أخبرنا عبد الرحمٰن بن مخلوف بن جماعة ، أخبرنا ابن رَوَاح ، أخبرنا السَّلَق ، أخبرنا السَّلَاف ، أخبرنا الحَمَّامِيّ ، أخبرنا الُخْتُلِيّ ، حدثني أبو البِّسَار الأَحْوَل : سممت أبا إبراهيم يقول ، قذ كره .

قال أبو إراهيم : سممت الشافعيّ ، يقول : ما رفعتُ أحداً فوق منزلته ، إلا حَطَّ مني بمقدار ما رفعتُ منه .

قال الرافعيّ في « باب المسابقة » : عن الْمُزَّنِّ أنه قال : سألُنا الشافعيّ أن يصنّف لنا « كتاب الرَّئي والسَّبْق » فذكر لنا أن فيه مسائل صِمابا ، ثم أملاه علينا ، ولم يُسْبَق إلى تصنيف هذا الكتاب . اتبهي .

غلتُ : قوله : « ولم يُسبَق إلى تصنيف هذا الكتاب » هو من كلام . . . (١٦) ,

<sup>(</sup>١) بياض ف كل الأصول .

قال المُزَنِيِّ: سمعتُ الشافعيِّ يقول: مَن تعلَّ القرآن عظمُت قيمته ، ومَن نظر في الفقه نَسْل قدره ، ومَن كتب الحديث قبويت حُجَّته ، ومَن نظر في اللغة رَقَّ طبعه ، ومَن نظر في الحساب جَزُل رأيه ، ومَن لم يَصُنْ نفسه لم ينفعه علمه .

قال ابن خُزَيَة : عن المُزَنِيّ ، سئل الشافعيّ عن نعامة ابتلمت جوهمة لرجل ،
 فقال : لست آمرُ ، بشى ، ، ولكن إن كان صاحب الجوهمة كَيْسًا عَدَا على انتَّعامة فذبحها ،
 واستخرج جوهمة ، ثم ضَمِن لصاحب النَّعامة ما بين فيمنها حيَّة ومذبحة .

قال المُزَنِّى : سممت انشافى ، يقول : رأيت بالمدينة أربع مجائب : رأيت جَدَّةً بنت واحدة وعشر بن سنة ، ورأيت رجلا فلَسه القاضى فى مُدَّيْن نَوَّى ، ورأيت شيخا قد أنى عليه تسمون سنة ، يدور شهاره أجم حافيا واجلا<sup>(1)</sup> على القَيْنات يملمهن الفِناء ، فإذا أتى الصلاة صلى قاعدًا ، ونسيت الرابعة .

قال الْزَانِيّ : مررنا مع الشافعيّ وإبراهيم بن إسماعيل بن عُكَيّة على دار قوم ، وجادية خنمهم(۲<sup>۲)</sup> :

خليسليَّ ما بالُ الطَايا كَأَنَّسَا راها على الأَعْقابِ بالتَوْمِ تَسْكُمُنُ فقال الشافعيّ: مِيلوا بنا نسمع . فلما فرغتْ ، قال الشافعيّ لإبراهيم : أيُطُوبُك هذا؟ قال : لا ، قال : فا بالك<sup>(7)</sup> !

قال الأنماطيّ : قال المزَانِيّ : أنا أنظر ف كتاب «الرسالة» منذ خمسين سنة ، ما أعلم أنى نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد شيئًا لم أكن عرفته .

قال الْمُزَّ نِيِّ : سممت الشافعيّ يقول : القدرية الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 « هُمْ تَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ » الذين يقولون : إن الله لا يملم بالماصى حتى تكون .

<sup>(</sup>١) فى الطبوعة : داخلا ، والثبت من : ج ، د . (٣) البيت لعمر بن أبى ربيعة ، وهو فى ديوانه ٣١٣ ، وفيه : \* خليل ما بال الطايا كأعما \* (٣) فى الطبوعة : فالك ، والشبت من :

وقال : سمت الشافعيّ يقول : أقتُ أربعين سنة أسأل الذين تروّجوا ، فما مسهم أحد قال إنه رأى خيراً .

قال: وسمتهُ يتول: أظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه ، ورغب في مودّة من لا ينفعه .

• وعن المُزَنِيِّ : سمتِ الشافعيِّ يقول : لا يجرِلُّ لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في رفع اليدين ، في افتتاح الصلاة ، وعند الركوع ، والرفع من الركوع أن يترك الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم .

قلتُ : هذا صريح في أنه يُوجب ذلك .

وروى الحافظ أبوالحسن على بن الحسن بن حَمَكان (١) في «كتابه في مناقب الشافعي » أن المُزَنِيّ قال: سممت الشافعيّ يقول: بنث إلىّ هارون الرشيد ليلا الربيعَ ، فهجم على من غير إذن ، فقال لى : أُ جِبْ .

فقلت له : في مثل هذا الوقت ، وبغير إذن !

قال: بذلك أمر ت.

غرجت معه ، فلما صرت بباب الدار ، قال لى : اجْلِس ، فلملَّه قد نام ، أو قد سكنتْ سَوْرة غضبه ، فدخل فوجد الرشيد منتصباً ، فقال : ما فعل محمد بن إدريس ؟ قلت ، قد أحضرته ، غرجت فأشخصته .

قال الشافعي : فتأمَّلني . ثم قال لى: باعمد أرْعَبْنالهُ فانصرِ ف راشدًا ، باربيع احملُ معه بَدْرة ودراهم . قال ، فقلت الا حلجة لى فيها . قال : أقسمت عليك إلَّا أخذُ ثها . فحُمِلت بين يدي .

فلما خرجتُ قال لى الربيع : بالذى سخَّر لك هــذا الرجل ، ما الذى قلتَ ؟ فإلى أحضرتُك ، وأنا أرى موضع السيف مِن قفَاك . فقلتُ : سمت مالك بن أنس يقول :

<sup>(</sup>١١) بحاء مهدلة بعدها تميم مفتوحتان وكاف . شفرات الدهب ٣ /١٧٤ .

سمتُ نافماً يقول: سمت عبدالله بن عمر رضى الله عنبما ، يقول: دَعَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب بهذا الله عاد ، فَكُفَى ، وهو: « اللّهُمُ إِنَّى أَعُودُ بِنُورِ فَدْسُكَ ، وَبَرَ كَوْ طَارِقَ ، إِلّا طَارِقاً يَطُرُقُ بِحَدْير . اللّهُمُ أَنْتُ عَيَاثِي مَنْ كُلُ طَارِقٍ ، إِلّا طَارِقاً يَطُرُقُ بِحَدْير . اللّهُمُ أَنْتُ عَيَاثِي مَنْ خَرْ يِكَ ، وَأَنْتُ عَيَاثِي مَنْ خَرْ يِكَ ، وَأَنْتُ عَيَاثِي مَنْ أَعُودُ ، وَأَنْتُ مَلاَدِي ، فَيِكَ أَعُودُ ، وَأَنْتُ مَلاَدِي ، فَيِكَ أَلُودُ ، وَأَنْتُ مَلاَدِي ، فَيَكَ أَعُودُ ، وَأَنْتُ مَلاَدِي ، فَإِنْ مَنْ خَرْ يِكَ ، يَا مَنْ خَرْ يِكَ ، وَعَمْ بَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ إِلّا أَنْتَ ، نَشْفِيما وَقُعُوبَتِكَ ، وَاخْتَمْ بَلْ اللهُ إِلّا أَنْتَ ، نَشْفِيما وَلَوْ يَعْ فَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا يَتِكَ ، وَاخْتَمْ بَنِي فِي خِفْظِ عِنَا بَتِكَ ، وَسُرَادِقَ ، وَاجْتَمْ نِي خِفْظِ عِنَا بَتِكَ ، وَسُرَادِقاً ، وَأَخْدَى ، وَعُذْ عِنَا لِيَتِكَ ، وَاجْتَمْ نِي خِفْظِ عِنَا بَتِكَ ، وَشَرَادِواتَ ، وَاجْتَمْ نِي خِفْظِ عِنَا بَتِكَ ، وَسُرَادِواتَ عِنْظِكَ ، وَعُذْ يَا لِسَبَعَا لِكَ ، فَأَصْوفُ عَنِّى شَرَّ عِبَادِكَ ، وَاجْتَمْ نِي فِي خِفْظِ عِنَا بَتِكَ ، وَشَرَادِواتَ وَفُولُكَ ، وَأَنْ وَلَا يَعْدُ مَ الرَّاحِينِ » . وَمُنْ اللهُ الل

### ﴿ النظر في النجوم ، وما يؤثر عن الشافعيّ في ذلك ﴾

عن الْزُرَنِيّ : سممت الشافعيّ يقول : ضاع منى دِنانير ، فجثت بقَائِف ، فنظر . . . الحكامة .

ونظيرها قول عبد الله بن محمد بن المباس بن عثمان الشافعيّ يقول : كان محمد بن إدريس الشافعيّ وهو حدّث ينظر في النجوم . . . الحسكاية ، وفي آخرها : وقد صدق معم بمص المُنجِّمين ، فجعل الشافعيّ على نفسه أن لاينظر في النجوم .

• واعلم أنه قد يعترض معترض على نظر هذا الإمام في انتجوم ، فيجيب مجيب أن ذلك كان في حداثة سيّة . وليس هذا بجواب ، والخطب في مسألة النظر في النجوم جليل عسير، وجماع اقول أن النظر فيه ليمَن مُحب إحاطةً بما عليه أهله غيرُ مُنكَر ، أما اعتقاد تأثيره ، وما يقوله أهله فهذا هو المنكر . ولم يقل بحِلّه؛ لا الشافعيّ ، ولا عيره .

<sup>(</sup>١) ق ج ، د زيادة : فإنني .

 <sup>(</sup>٣) في هامش ج تدنيقا على هــذا الحديث : هذا حديث موضوع على هذا الإسناد ، لم يحدث به
ان عمر ولا نافع ولا مالك ولا الشافعى ، والمعجد من هذا المصنف الذي يدعى أنه محدث ، لم لاينقب عن
هذه المسكرات ؟! وستأتى بعد قليل في ترجمة النصل بن الربيع هذه الحكاية بسياق آخر، فانظر وتعجب!

ورأيت الشيخ برهان الدين بن الفير" كاح<sup>(۱)</sup> ذكر فى كتاب الشهادات من « تعليقه » وقد ذكر عن الشافعي ما ذكرناه : إن كان المنجِّم ، يقول ويعتقد أن لا يؤثرَّ إلا الله ، لكن أجرى الله تعالى العادة بأنه يقع كذا عندكذا ، والمؤثر هو الله ، فهذا عندى لا بأس به ، وحيث جاء الذَّمُّ ينبغي أن يُحمَل على مَن يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات . انتهى . .

وكات السألة قد وقمت في زمانه، فذكر هو ما ذكرناه.

وأفتى الشيخ كال الدين بن الزَّمْلَكَانَى (٢٠ بالتحريم مطلقا ، وأطال فيه . وليس ما ذكره بالبِّين (٢٠ ، والظن أنه لو استحضر صَنيع الشافعيّ لَمَا أَطْلَق لَسَانه هَـَـذَا الإطلاق .

وأفتى ابن الصَّلاح بتحريم الضَّرب في الرمل، وبالحصي، ونحو ذَّلك .

ولأهل العلم على قوله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل عليه السلام : ﴿ فَمَظَرَ نَظُرُهُمْ فِي النَّجُومِ . فَقَالَ إِنَّى سَقِيمٌ ﴾ (أ) مباحثُ .

# ﴿ ذَكُرُ البَّحِثُ عَنْ تَخْرَنِجَاتُ الْمُزَّنِيِّ رَحِمُهُ اللهِ وَآرَائُهُ ، هل تلتحق بالمذهب ؟ ﴾

قال الرافعيّ في باب الوضوء: تقرُّدات الْمَزِّنِيّ لا تُمَدّ من المدهب إذا لم يخرجها على أصل الشافعيّ .

• ونقل - أعنى الرافعيّ - عما علّق عن "مام فى مسألة خلع الوكيل: أن الْزَّ فِيَ
لا يخالِف أصول الشافعيّ ، وأنه ليس كأبى يوسف ومجمد ؛ فإمهما يخالفان أصول صاحبهما .

<sup>(</sup>١) الفركاح : من ارتفع مذروا استه وخرج ديره . القاموس ( ف و ح ) .

 <sup>(</sup>۲) بفتح آزاى وسكون الأم وفتح اللام والسكاف ونى آخرها بون هذه النسبة إلى قرية بدمشق.
 اللباب ۲۰/۱ .
 (٤) سورة الصافات ۱۹۸۸ .

والذى رأيته فى « النهاية » (١) فى هذه السألة : والذى أراه أن يُلحق مذهبه فى جميع المسائل بالمذهب ، فإ به ما أنحاز عن الشافعى فى أصل يتعلق الكلام فيه بقاطع ، وإذا لم يفارق الشافعى قى أصوله فتخريج المتحارجة (٢) على قاعدة إمامه ، وإن كان لتخريج نحرَّ جالتحاقُ بالمذهب فأولاها نحريج المرَّ في منصبه ، وتلقّيه أصول الشافعى . وإنما لم يُلحق الأصحاب مذهبه في هذه المسألة ، لأن من صيفة تخريجه أن يقول : قياس مذهب الشافعي كذا وكذا ، فإذا انفرد بمذهب استعمل لفظة نشير بانحيازه ، وقد قال في هذه المسألة الله حكى جواب الشافعي : ليس هذا عندى بشيء . والدفع فى توجيه مذهبه .

والمسألة: إذا وكَلَّتُه في أُخلَع بمُقدّر، وزاد عليه وأضاف، فمنصوص الشافعيّ أن
 البَيْمُنُونة حاصلة، ومذهب المُزكَنِّ أن الطلاق لا يقع.

قلتُ : ولعل الشّهرسْتانيّ صاحب كتاب «اللل والنحل» تلتى هذا السكلام من الإمام؛ فإنه ذكر في كتابه أن المُزّنِيّ وغيره من أسحاب الشافعيّ لا يزيدون على اجتهاده اجتهادا ، ولكن في كلام الإمام ما يقتضي أنه أعنى الدُّرَ فيّ ربما اختار لنفسه ، وأمحاز عن المذهب، وهذا هو الظاهر.

وينبغى أن يكون انفيصل فى المُزَّنِيَّ أن تخريجا تِه معدودة من المذهب ، لأنها على قاعدة الإمام الأعظم ، وإلى ذلك أشار الإمام أبو المعالى بقوله ، إن كان لتخريج ُ نخرِّج التحاق إلى آخره . وأما اختياراته الخارجة عن المذهب فلا وجه لمدّها ألبتَّةَ .

وأما إذا أطلق فذَّلك موضع النَّظر والاحتمال ، وأرى أنَّ مَا كان من تلك المطلقات فى « مختصره» تلتحق بالمذهب ، لأنه على أصول المذهب بَنَاهُ ، وأشار إلى ذلك بقوله فى خطبته: « هذا مختصر المختصر ته من علم الشافعيّ ، ومن معنى قوله » .

وأما ما ليس فى المختصر بل هوفى تصانيفه المستقلة ، فوضع التوقف ، وهو فى مختصر م المسمى « نهاية الاختصار » يُصرِّح بمخالفة الشافعيَّ فى مواضع ، فتلك لا تُمدُّ من الذهب قطعاً .

<sup>(</sup>١) النهاية لأبي المعالى الجويني. (٧) أي مبنية على تاعدة إمامه .

وقال النَّووِيّ في مقدمة «شرح البدب»: الأُوجُه لأسحاب الشافعيّ رضى الله عنه ، المنتسبين إلى مذهبه يحرِّجونها على أصوله ، ويستنبطونها من قواعده ، ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله انتهى .

وقوله: «ويجتهدون في بعضها ، وإن لم يأخذوه من أصله » يوهم أنه يُعدُّ من المذهب مطلقا ، وليس كذلك ، بل القول الفصل فيا اجتهدوا فيه ، ولم يأخذوه من أصله ، أنه لا يُمدَ إلا إذا لَمَ 'ينافِ قواعد المذهب ، قان ناظاها لم يُعدَّ ، وإن ناسمها عُدَّ ، وإن لم يكن فيه مناسبة ولا مناظاة ـ وقد لا يكون لذلك وجود ، لإحاطة المذهب بالحوادث كانها \_ فني الحافه بالذهب بردُّد .

وكل خرج أطلقه الحرَّج إطلاقًا، فيظهرأن ذلك المخرج، إن كان ممن يغلب عليه التَّمدُ هب والتقيَّد كالشيخ أب حامد، والقَفَّال، عُدَّ من الذهب، وإن كان ممن كثر حروجه كالحمَّد بن الأربعة (١) فلا يُمدَ .

وأما المُرَانِيّ ، وبعده ابن سُرَيج فيئن الدرجتين ، لم يخرجوا خروج المحمّدين ، ولم يتقيدوا بقيْد العرافيّة بن والحُرَّاسانيّة بن

# ﴿ ومن السائل عن أبي إبراهيم ﴾

قال أبو عاصم : ناظر أبو إبراهيم في مجلس ابن طولون ، في القضاء على الغائب
 فأثرم الحاضر في المجلس ، فقال : مَن يُجوز القضاء على الغائب يجوزه على الحاضر .

قال: ونقله الشَّاشِيُّ إلى كِتَابِهِ إِ

قال: وفي كتب الشافعي أنه يجوز السماع ، ولا يحكم ، حتى يقول له : هل الك طعن ؟ قلت : وهي وجوه مسطورة في المذهب ، أصحها المنم ، وثالثها يسمم ولا يحكم .

• قال أبوعاصم: وصنف الزّنِيّ كتاب «المقارب» ، وقال فيه : إن القيصاص في النفس لا يسقط بعفيوه عن الجراحة .

 <sup>(</sup>١) المحمدون الأربعة : مجد بن جرير ، محمد بن إستعاق بن خريمة ، محمد بن نصر المروزى، محمد بن هارون الرويانى . وقد ذكر المصنف قعة إملائهم يمصر، في ترجمة مجلد بن نصرالمروزى(المضفة الثانية). [٢].

قَلْتُ : هو الشبور عن أبى الطيِّب بن سلَّمة ، ويحسكي عن تخريج ابن سُرَيج ، وقد رأيته في « المقارب » كما نقل المَبَّادِيّ ، وعبارة المُزّنِيّ : أنه الأثّبِس .

• قال العبَادِيّ : وقال فيه : إنّ المضطر يأكِل الآدميُّ الميت .

قلتُ : قد رأيتُه أيضاً في ه العقارب » وعبارته : وقد سئل عن مصطرّ لا بجد مَيْتة ، ووجد لحم إنسان . هل يأ كله ؟ إن القياس أن يأكل ؛ فقد أباح النبيّ سليّ الله عليه وسلم سَبّ الله تعالى ، وهو أعظم وأجل . قال : والسّّابُ لله كافر ، والمُستخفّ بحق الله كافر ، غير أن السّاب لله أعظم جُرما . وأطال فيه .

فأما قوله : «الصحيح أنه يأكل» فهو الصحيح في الذهب ، قال إبراهيم الْمَرُ وَرُّوذِيّ: إِلاَ أَن يَكُونُ المِيِّ نَبِيًّا .

قنتُ : كتاب « العقارب » مختصر فيه أربعون مسألة ، ولَّدها الْزَكَى ، ورواها عنه الْأَنْاطِيّ ، وأظن ابن الحدّ اد نسج «فروعه» على مِنْوالها .

#### ﴿ ومن غرائب « العقارب » ﴾

ورأيت الْزَنَى قد نقل فيها إجماع العلماء أن مَن حلف اليَّفضِين فلانا حقَّه غدا ، واجبهد فعجز أنه حان، ( واستشهد به للرد على الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومالك ؛ فإنه نقل علهم فيمن قل لامرأنه : إن لم أطأك الليلة فأنت طالق ، فوجدها حائضاً ، أو محرِّمة ، أوصائمة ، أو كان قد ظاهر منها ولم أيكفر أنه لا حِنْمت عليه ؛ لأنه لا سبيل له إلى وطنها .

ثم قال: يدخل عليهم أن أيقال: ليس التحليل وانتحريم من الأيمان بشيء<sup>(٢)</sup> ، ألا أرى أن من حلف أن يصحى الله فلم يفعل أنه حانث، ويان فعل بَرَّ . وقد أجمت العلماء: أنه من حلف ليتَّضِينَ فلانا حقه نحدا واجتهد فعجز ، أنه حانث أن عندهم ؛ فني هذا دليل أن علة هؤلاء من الإكراه ليس بعلة . انتهى .

وما نفله من الإجماع لابد أن أينازَع فيه ، وأقل أحواله أنْ يكون فيه قوْلَا الْمَــُرَم.

<sup>(</sup>١) ساقط من : د . (٧) في المطبوعة : في شيء ، والثبت من : ح .

وقد نقل الرافعيّ فى فروع الطلاق عن « المقارب » ما نقاناه ، وقال : قد قبل إن المذهب ما قاله المُزَنِيّ ، وهو اختيار القفاّل . وقبل : هو على الخلاف فى فوات الرُّ بالإكراء .

- قلتُ: وحاصلِ الأمر، أن هنا إكراها شرعيا على عدم الوطه ، وفي إلحاقه بالإكراه الحسى نظر ، والأشبه أنه لا يلتحق به ؛ لأن في الرافعي وغيره ، فيمن حلف لا بمارق غريقة حتى يستوفى فأفلس ، ثم فارقه أنه يحنث ، وإن كان الشرع لا بحيرًز له ملازمته بعد الإفلاس ، فما ذكره المرزي هو النياس الظاهر.
- قال الْمُزْنِيّ في كتابة « نهاية الاختصار » وقد وقفتُ منها على أصل قديم ، كتب سنة ثمانين وأربعائة : إنه لا حَدَّ لأقل الحيض ، وهو كذلك في « ترتيب الأفسام » للمَرْعَشِيّ (١) ، ولدله من هذا الكتاب أخذه .
- ثم قال الزُّرَانِيَّ في النَّفَاس : وأكثره ستون يوما في رأى الشافعيُّ ، وفي رأين (٢) أربعون يوما . انتهى .

وكثيرًا ما يذكر في هــذا المختصر آداء نفسه ، وهو مختصر جدا ، لمله محو ربع « التنبيه » أو دونه .

وذكر فيها من باب الاستبرا، قول الشافعي فيه ، ثم نص على مذهبه في الاستبرا، المدرُّة إليه في « الرافعي » وغيره ، فقال : وقوَّل أن ليس على أحد مَلك أمّة بأى وجه ملكما استبراه ؟ إلّا أن تكون موطوءة لم نُستَبرأ ، أو كانت حاملا . انتهى .

وعبارة « الروضة » في نقل هذا عنه : وعن الْمَزَّ نِيَّ . فها هم وقد صرَّح به (٬٬).

 <sup>(</sup>١) بفتح الميم وسكون الراء وفتح العين المهملة وفي آخرها شين معجمة ، هذه النسبة إن مرعش ،
 وهي بلدة من بلاد الشام ، وإلى مرعش العاوى . اللباب ٣/١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) فى ج : وفى رأى . والثبت فى الطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة ، د : أما نعو قد صرح به . والثبت من : ج .

- وذكر فى باب «الكتابة» مذهب الشافعى فى وجوب إتيان المكاتب، ولم بوافقه،
   وهذه عبارة « نهاية الاختصار » : وعلى سيده أن يضع عنه من كتابته شيئاً فى قبل
   الشافعى ، ولم يحد فى ذلك حداً ، ولا تبين عندى أن ذلك عليه . انتهى .
- وذهب المُزَّنِيِّ إلى أن العبد المُكاتبُ في المرض ، إن لم يخرُج كلَّهُ من الثلث لم يُمُتَّقِ منه شيء ، وإن خرج بمضه . وهذه عبارته : ولوكاتب عبدَه في ممض موته جاز، إن خرج العبد من ثلث مانه ، فإن لم يَخرُج كله جاز منه ما خرَج من الثلث في تول الشافعيّ، وفي رأ في إن لم يخرج كلَّه من الثلث لم يجز منها شيء ، انتهى .

## ﴿ وَمَنْ دَقِيقَ مُسْتَدَرَكَاتَ أَبِّي إِبْرَاهِيمٍ ﴾

شكك رحمه الله على قتل تارك الصلاة ، مشيرا إلى أنه لا يُتصوَّر ؟ لأنه إما أن
 كون على ترك صلاة مضت ، أو لم تأت ، والأول باطل ؟ لأن المفضيَّة لا يُقتل بتركها ،
 والثانى كذلك ؟ لأنه ما لم يخرج الوقت فله التأخير فعلى م يُقتل ؟ .

قلتُ : وهذا تشكيك سمب ، وأقصى ما تحصَّلت فى دفعه من كلام الأصحاب على ثلاثة مسالك :

المسلك الأول: أنهذا يَلزَ مَم فحبسه وتعزيره؛ فإن الْمُزنَى يَقول: يُحْبَس تاركها، ويعزّر، وهــــذه طريقة انقاضى أبى الطيب، وذكرها الشيخ أبو حامد أيضا، قال: فما كان جوابا للمُزنَى عن الحبس والتعزر فهو جوابنا عن القتل.

قلتُ : وهي طريقة جدليَّة لا أرضاها .

والمسلك الثانى ، وعليه الأكثر : قالوا بقتله على الماضية ؛ لأنه تركب بلا عدر ، والفضاء فى هذه الصورة على الفور ؛ فإذا امتنع منه قتل .

قلتُ : ولا أرضى هذا المسلك أيضاً ؛ لأن لنا خلافا شهيراً فى أن القضاء هل يجب على الفور ؟ جمهور العراقيَّ بن على عدم الوجوب . فعلى هذه الطريقة يلزم أن يجىء خلاف فى قتل الرك الصلاة ، وذلك لا 'يعرَف . بل أقول: وقع فى كلام كثير من المتقدمين التصريح بأن الشافعيّ لا يقتُن بالقصيَّة مطاقاً .

ووجدت في تعليق الشيخ أبي حامد: أن أبا إسحاق، قال: لا خلاف بين أصحابنا أنه لا يُقتَل بالامتناع من القضاء.

والسلك اتماك: وهو عندى خير السالك ، أنا نقتُله المُؤدَّاة في آخر وقمها ، وذلك إذا لم يبق بينه وبين آخر وقمها إلاَّ قدر ما يصلى فيه فرض الوقت. وهذا نص عليه الشيخ أبو حامد في « التمليقة » وهو جيد ؟ لكن يلزم منه أن تكون المبادرة إلى قتل الرك العلاة أحق ممه إلى الرتد ؟ فإن المرتد يستتاب ، وهذا لا يستتاب ، لأنه لو أمهل مدة الاستتابة خرج الوقت ، ولو خرج لصارت مقضيّة لا مؤدّاة .

لا يخفى على الفطن صعوبة تشكيك المُزَيِّن رحمه الله تعالى .

• وقد سلك ابن الرَّفعة فى فسخ المرأة بإعسار زوجها عن نفقتها ، حيث قال : قال الأصحاب : إن الفسخ يكون بالمعجز عن نفقة اليوم الرابع ، أو بعد مضى يوم وليلة ، ونزع الرافعيُّ فى بحث له هناك ، ذكره فى مواضع من باب نفقة الزوجة ، فلينظر .

وعلى مساقه نقرر كن طريقة الزُّرِنَى هكذا: لو تُقتل بتركيافا ما أن يكون وقتها قد خرج فيلام القتل على المقضية ، أو لم يخرج بل هو باق موسمع ، ولا قائل به ، أو باق وقد يضيق فإما أن لا يُمَهل للاستعابة فيلزم أن يكون حاله أشد من المرتد ، أو يمهل فيلزم أن تعود مقضية ، وإذا عادت فإما أن يكون تاركا لصلاة تجددت بمدها، والقتل للمتحددة آمله أولى أن ، للإجماع على أنه لا يجوز إخراجها عن وقتها ، بخلاف المقضية ، فإن لنا خلافا في وجوب فعلها على الفور أه وإذا انتقل القتل إليها ، فعي ذنب غير الذنب بترك تلك ، فايجدد أن لها مدة توبة ، وهكذا . وإما أن لا يكون تاركا لمسلاة تحددت ، وهذا قد يلذّم ، لكن لابد أن يطرقه الخلاف في وجوب القضاء على الفور .

<sup>(</sup>١) في ح ، د : أول ، والثبت في الصبوعة . ﴿ ﴿ ﴾ في المصبوعة : فليحدد . والثبت من : ح، د.

# ﴿ ومن مستدركات الإصحاب على أبي إبراهيم ﴾

وذلك كثير، ثم هو عند مخالفته الشافعيّ ضربة لازب، فلنقتصر على غريب ممـــا وراءه، فمنه :

 قال المُزَنِّيَ في المناضلة : لو أخرج تُخرِج مالا ، وقال لرام : ارم عشرة ، فإن كانت إصابتك أكتر فلك المال . لم يجز ، لأنه اصل نفسه . ذكره نقلا عن الشافي .

وافترق الأسحاب، فأكثرهم حَطَّأه غلا وتعليلا ، وقالوا : قد نص الشافعيّ على الجواز ثم هو الوجه ، لأن المقصود من إخراج السبق التحريض على الرَّمى ، فلا فرق بين صدوره من رام واحد أو جماعة .

• قالوا: وقوله: «ناضل نفسه» خطأ بلاشك، انتقل فيه ذهنه من مسألة أخرى قالها الشافعي ، وهي : ارم عشرة عن نفسك ، وعشرة عنى ، فإن كانت القرعات في عشرتك أكثر فلك ما أخرجت ، فهنا يكون مناضلا نفسه ، وفيه نص الشافعي على المنع ، لأنه قد يقصر في المشرة المشروطة للسبق ، فيكون مناضلا نفسه .

قانوا: وقد نقل الربيع الصورتين على الصواب ، وترقّت رتبة الربيع من أجل ذلك ونحوه في المنقول ، لأنه يعتمد غالبا ألفاظ الإمام الأعظم ، فقلَّ ما نطر ق إليه الخطأ . والذّن ترجمه الله ـ ربحه الله ـ ربحه أدلى بعلمه وجودة فطنته فنيَّر اللفظ ، ومن هناك 'يؤتَّى' . حتى انتهى الربيع إلى أن تترجم رواياته ، وإن كان الفقه وراءها ؛ كما سيأتى إن شاء الله في أوائل ترجمته .

وأقصى ما فعله المساعدون اللمُزَّنَىٰ أن تأولوا كلامه ، وليس فيهم مَن أخذ بظاهره ؟ فإن مناصلته لنفسه لا تُمقَل . 11

## بحر بن نصر بن سابق الحَوْلانيّ أبو عبد الله ، المصرى ، مولى بني سعد بن حَوْلان\*

مولده سنة تُنانين ، أو إحدى وتُمانين ومائة .

وقال الطّحاويّ: ولد يحربن نصر ، والربيع المُرادِيّ ، والمُزّنيّ، ثلاثمهم في سنة أربع رسيمين ومائة .

روى عن عبد الله بن وَهْب ؛ وأيوب بن سُوكِد الرَّ مُلِيّ . والشافميّ ، وبه تفقَّه ، وضَمُّرَة بابن ربيعة ، وأشهب ، وبشر بن بكر ، وطائفة .

روى عنه ابن جَوْسا ، وأبو جمفر الطَّحاويّ ، وأبو بكر بن زياد النَّسابوريّ ، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبو عَوانة الإسفراييّ ، وأحد بن مسمود بن ممرو الرُّابِّريّ، ومحد بن بشر الرُّيْدِيّ المَكرِيّ (١) وأبو الفوارس بن السَّنْدِيّ ، وأحمد بن عبد الله البَهْلِييّ (٢) المطَّار، وأحمد بن على بن حسن المدائنيّ ، وأحمد بن عمد بن أسيدالأسْمانيّ ، وأحمد بن محمد بن شاهين، وأبو النباس الأصمّ ، وابن خُرَيْعة ، وغيرهم .

وروی النَّسائنُ فی حدیث مالك ، الذی جمه عن زكریاء خَیّاط السنة ، عن بحر ابن نصر هذا .

وثُّمَّه ابن أبي حاتم ، وغيره .

الله ترجمة في : تهذيب التهذيب ١ / ٢٠٤، شذرات الذهب ٧ / ١٥٠ ، المعبر ٧ / ٥٠ . والخولاني: بفتح الهاء المعجمة وسكون الواو وبعدها لام ألف وفي آخرها نون، هذه النسبة إلى خولان بن عمر (من سبأ ) . الآباب ١ / ٢٩٥٨ .

 <sup>(</sup>١) فالطبوعة : العكبرى ، وفي د : العكرى. والتصويب من : ج ، وشذرات الذلهب ٢٣٣/٣.
 (٢) بفتح الماء الموحدة والهاء وسكون النون وفي آخرها السين المبلة ، حدث انسبة إلى بهذا ،
 وهي بلدة بصيد مصر الأعلى. اللهاب ٢/١٥٠ .

توفى بمصر في شعبان ، سنة سْبع وستين ومأثنين .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بقراءتى عليه ، أخبرنا إسماعيل بن مُميرة ، أخبرنا أبو محمد ابن البُرّ ، أخبرنا مجمد بن نطيف ، حدثنا أبو القوارس أحمد بن محمد الصّابوتى ، حدثنا بحر بن نصر ، حدثنا ابن وَهْب ، عن مالك ويونس بن يريد ، عن ابن شهاب ، عن عمر وة ، عن عائشة : أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزّ غ<sup>(۱)</sup> « النّو ويوس » .

قال بحر بن نصر : كنا إذا أردنا أن نبكي قلنا بمضنا لبعض : قوموا بنا إلى هذا الفتى المُطّلِي ّ يَقُرَ أَ الفرآن ، فإذا أتيناه استفتح القرآن ، حتى تساقط بين يديه ، ويكثر مجيجنا بالبكاء ، فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة ، مِن حسن صوته . رُوي بإسناد جيد في حسن صوت الشافي رضي الله عنه بالقرآن .

قال بحر : سألت الشافعيّ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : « أُ قِرُّوا الطَّيْرَ فِي مَـكَا نِهَا» فقال ما سيأتى إن شاء الله تعالى في ترجمة يونس .

وقال بحر : سئل الشافعيّ عن قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ فَرَّعُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴾ قال: هى الفَرَّعَة \_ بفتح الفاء والراء والعين المهملة \_ كانوا ينحرون فى الجاهلية لآلهتهم أوَّلَ ما تلده الناقة ، ويسمى الفَرَعَة وانفَرَع ، فأخبر أن لا كراهة فيه .

قال : وقولِه « الفَرَعَةُ حَقٌّ » يمنى : ليس بباطل .

وقوله : « لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ » (٣) يعني ؛ ليس بواجب .

فلتُ : وقد أشار الرافعيّ آخر باب الضحايا إلى اختلاف الْأصحاب في كراهة الفرّع

<sup>(</sup>١) الوزغ: جمعالوزغة محركة ، سام أبرس . سميت بها خُفتها وسرعة حركتها القاموس (وزغ) .

<sup>(</sup>٢) قى اللمان ٤٧/١٥ : وقى الحديث أنه قال ؛ لا قرعة ولا عتيرة . قال أبو عبيد : العشيرة هى الرجية ، وهى ذبيحة كانت تذبح قى رجب يتقرب بها أهل الجاهنية ، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى الرجية ، وها دلو الذي يشبه معنى الحديث ويلبق نخج بعد . ودل الحصابى : المشيرة فى الحديث شأة تذبح فى رجب ، وهذا هؤ الذي يشبه معنى الحديث ويلبق بحكم اذب، وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية فهى الذبيحة التى كانت نذبح للأصنام ويصب دمهاعلى رأسها .

والمَتِيرة ، وأن من ننى الكراهة قال: المنع راجع إلى ما كانوا يُعملون ، وهو الذبح لألهمهم، أو أن المقصود ننى الوجوب . انتهى .

وقوله: « إن القصود نق الوجوب » هو هذا الذي نقله بحر بن نصر ، عن الشافعي في معنى الحديث ، و تقله في بعض نسخ الرافعي ، إذ القصود نق الوجوب ، وليس بحيّد بل ها جوابان : أحدهما أن المنع واجع إلى ما كانوا يفعلون ، وهو الذبح لآلهم ، والمنع حيننذ منع تحريم . والثانى أن القصود نق الوجوب ، فاننى ليس للنهى ، وهو منقول بحر ، عن الشافعي ، فاستغذه .

## **71**

## الحارث بن سُرَيج النَّقَالَ بالنون ، أبو عمرو ، الخوارَزْ ي ، ثم البندادي\*

وإنما قبل له النَّقَال : لأنه نقل «رسالة الشافعي» إلى عبدالر عن بن مَهْدى ، وحلها إليه . روّى عن الشافعي ، وحاً د بن سلّمة ، وسُفيان بن عُيّنة ، ويزيد بن زُرَيع ، وغيرهم . روّى عنه ابن أبي الدنيا ، وإزاهيم بن هاشم البنّوي ، وأحد بن الحسن السُّوق وغيرهم. مات سنة ست وثلاثين وماثيين .

قال الحارث بن سُريج : سمت يحيي بن سميد القَطَّان ، يقول : أنا أدعو الله الشافعي ، أخصه به .

وكذلك ذكر يحلمي بن معين : أنه سمع يحبي بن سميد ، يقول : أنا أدعو الله للشافعيُّ في صلاتي منذ أربعين سنة .

قال الحارث: لما حملت «الرسالة» إلى عبد الرحمٰن بن مَهدى جمل يتمجب، ويقول: لو كان أقل لِنفْهم، لوكان أقل لنفهم .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : تاريخ بغداد ٩/٩ ٪ ، طبقات الحنابلة ١/٧٪ ، واسمه فيه : الحارث بن شريح، طبقات التيرازي ٨٣ ، اللباب ٣٣٠/ ٣٠٠ .

ilل الإمام داود بن على الأسلمان : سمت الحارث النَّقَال ، يقول : سمت إراهيم بن عبدالله الحَجَى يقول للشافى : ما رأيت هاشيا يُفضَّل أا بكر وعمر رضى الله عنهما على على كرم الله وجهه غيرك ! فقال له الشافى : على ابن عمى وان خالتى وأنا رجل من عبد مناف ، وأت رجل من بنى عبد الدَّار ، ولو كان هذه مكر مة لكنت أولى ما منك .

قلتُ : استدل الحافظ أبو عبدالله محمد بن محمد بن علم بن ابى زيد الأسبهانى ، المعروف بابن المقري فى كتابه « شفاء الصدور فى مناقب الشافعى » سبذا الكلام على أن أمّ الشافعى ليست من ولد على بن أبى طالب ؛ قال : لأنه رضى الله عنه قال فى على كرم الله وجهه : ابن خلتى وابن عمى ، ولم يقل : جدى ، ولو كان من أولاد على لقال جدى ؛ لأن الحدودة أقوى من الحؤولة والمعومة .

قلت : وسأتكلم على هذا في ترجمة يونس بن عبد الأعلى .

#### 74

الحارث بن مِسكين بن محمد بن يوسف الأُموى " أبو عمو ، المصرى "

فقيه ، مُحدِّث ، صالح ، إمام .

أخذ عن الشاضيّ ، وقال: رادَدْتُه حيث يقول: الكفاءة في الدِّين لا في النسب .

ورأى الليث بن سعد ، ورأى سنيان بن عُيَيْنة ، وعبد الله بنوَهْب ، وخلق .

روَى عنه أبوداود، والنَّسائيّ، وأبو يَعلى الموسليّ، وعبدالله بن أحمد بن حنبل، وطوائف. وكان أحمد بن حنبل بقول فيه قولا جيلا .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : تاريخ بنداد ۱۰۹/۳ ، تذكرة الحفاظ ۸۸/۳ ، تهذيب التهذيب ١٥٦/٣ ، العبر ١٠٥/١ ، فضاة الدياج المذهب ١٠٠، ، شغرات النهب ٢٠/٣ ، طبقات الشيرازي ١٣٠، ، العبر ١٠٤٠ ، فضاة قرطبة ٩٣ ، النجوم الزاهرة ٢٣٠/٢ .

وقال ابن مَمِين : لا بأس به .

وبُرُوَى أن رجلا من المسرفين على أنفسهم مات فرُبَّى فى المنام ، فقال : إن الله غفر لى بحضور الحارث بن مِسكين جنازتى ، وإنه استشفع فيَّ فَتُفُعِّم .

وقد قال غير واحد : إن الحارث كان فقيها على مذهب مالك ، ولعله الأشبه . ولكنا ذكر اه نبعا للعبَّاديّ ، وغيره ممن ذكره ، ولم نطل في ترجمته لذلك .

وهذه الرواية التي رواها خارجة عن جادة الذهب. .

ترفى لثلاث بقين من شهر ربيع الأول؛ سنة خمسين وماثنين ، وكان مولده سنة أربع وخمسين وماثة .

#### 37

الحسن بن محمد بن الصَّباح ، البعدادي ، الإمام ، الحسن بن محمد بن الصَّباح ، الرَّغَذَرَاني \*

أحد رواة «القديم»،كان إماما ، جليلا ، فقيها ، ُعدَّنا ، فصيحا ، بلينا ، ثقة ،تُبتًا . قال المَاوَرديّ : هو أثبت رَوَّاة « القديم » .

وقال أبو عاصم : الكِتاب العراق" منسوب إليه .

وقد سمع بقراءته الكتب على الشافعيُّ أحمدُ وأبو ثور ، والكَّرابيسيُّ .

قلتَ : والزَّعْفَرانيّ منسوب إلى قرية بالسَّواد، يقال لها الزَّعْفرانية . كذا ذكر ابن حِبّان .

قلتُ : ثم سكن المشار إليه بغداد ، في بمض دروبها فنُسب الدرب إليه ، وصار بقال له درب الرَّ عفرانيّ بمغداد ، وفي الدرب المدكور مسجد الشافعيّ رضي الله عنه ، وكان الشيخ أبو إسحاق الشِّيرازيّ بدرِّس فيه .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى ناريخ بغداد ٧/٧٠ ؛ ، تذكرة الحفاظ ٢/٩٧ ، تهذيب التهذيب ٣١٨/٣ ، الجمع بين رجل الصحيحين ٨٤ ، شذرات الذهب ٢/٠١ ، طبقات الحنابلة ١٢٨/١ ، طبقات الشيرازى٨٣. طبقات ابن هداية الله ٧ ، اللباب ١/٧٠٥ ، النجوم الزاهرة ٣٣/٣ ، وفيات الأعبان ١/٣٥٧ .

وقد عكس شيخنا الذهبيّ قذكر أن الزعفرانيّ منسوب إلى درب الزَّعَفَران ، والصواب عكسه ، وهو أن درب الزعفران منسوب إلى الزَّعَفرانيّ ، وأن الزَّعفرانيّ منسوب إلى قرية كما قدمناه ، عن ابن حبَّان ، وسيأتي في كلام أبي على نفسه ما يدل عليه .

سمع الزَّعفرانيّ من سفيان بن عُمَيْنَة ، والشافعيّ ، وعُبَيْدة بن ُحَمَيْد ، وعبد الوهاب اتَّةَنِيّ ، ونريد بن هارون ، وخَلْق .

روَى عنه البخاريّ ، وأبو داود ، والتَّرمذيّ ، والنَّسائيّ ، وابن ماجة . فليس في الستة مَن لم رو له إلا مسلم .

وروى عنه أيضاً أبر التاسم البَغَويّ ، وابن صاعد ، وزكريا السَّاجِيّ ، وابن خُزَيمة ، وأبو عَوَانة ، ومحمد بن نخَلَد ، وأبر سميد بن الأعماليّ ، وطائفة .

قَالَ النَّسَائِيِّ : ثَقَةً .

وقال ابن حِبَّان : كان أحمد بن حنبل وأبو ثور يحضران عند الشافعيّ ، وكان الحسن الزَّعفرانيّ هو الّذي يتولى القراءة .

وقال زكريا السَّاجِيّ : سمبت الرَّعفرانيّ ، بقول : قدم علينا الشافعيّ ، فاجتمعنا إليه ، فقال : التمسوا مَن يقرأ لكم ، فلم يجُستَر أحد أن يقرأ عليه غيرى ، وكنت أحدَثَ القوم سنًا ، ما كان في وجهى شعرة ، وإنى لأتعجَّب اليوم من انطلاق لسانى بين يدى الشافعيّ، وأنعجَّب من جَسارتى يومئذ ، فقرأت عليه الكتب كلها إلا كتابين ؛ فإنه فرأها علينا : «كتاب المناسك » ، و «كتاب الصلاة » .

و فال أحمد بن محمد بن الجرّاح : سمعت الحسن الزَّعْفَرانيّ ، يقول : لمَّا قرأت كتاب « الرسالة » على الشافعيّ ، قال لى : مِن أيَّ العرب أنت ؟ قلت : ما أنا بعربيّ ، وما أنا إلا من قرية يقال لها الزّعْفرانيّة . قال : فأن سيد هذه القرية .

فلتُ : في هذه الحكاية دلالة على ما قدَّمناه من الصواب عندنا في نسبته .

ومما ُ يحكي من فصاحة الزَّعفرانيّ أن الأنماطِيّ ، قال : سممت الْمَزّ نِيّ ، يقول : سممتُ

الشافىيّ ، يقول : رأيتُ فى بنداد نَبَطِيّاً يَتَنَحَى (١) عليَّ حتى كأنه عربى ، واما نَبطِيّ ، فقيل له : مَن هو ؟ فقال : الزّ عُفرانيّ .

وذكر بعض المؤرخين: أنه لم يكن في عصر الزَّعْفرانى ّ أحسن صورةً منه ، ولا أفسح لسانا ، وأنه لم يتكلم فيه أحد بسوه .

وقال القاضي أبو حامد المَرْوَرُّودِيّ : كان الزَّغْمرانيّ من أهل اللغة .

توفى فى شهر رمضان سنة ستين ومانتين .

## ﴿ ومن الرواية والفوائد والمسائل عن الزعفر الى ﴾

قال الزَّعَفرانیَ : سمّت محمّد بن إدريس الشافعیّ ، يقول : كنت عنـــد ابن عُمَيْنَة وعنده ابن المبارك ، فذكروا البخلّ . فقال ابن المبارك : حدثنا سلمان التَّيْمِیّ ، عن أنس : أن النبیّ صلی الله عليه وسلم كان يتعوَّذُ مِن البخل .

قال الحاكم أبو عبدالله : غيرٌ مُستبدَع ٍ سماع الشافعيّ من ابن المبارك ؛ توفى ابنالمبارك سنة إحدى وثمانين ومائة ، ووُلد الشافعيّ سنة خمسين ومائة ، وكان ابن المبارك بحجّ كل سنتين .

قال الزَّ عَفْرانَى : عَن الشَّافَعَى رَضَى الله عنه في قوله تعالى : ﴿ مَا جَمَلَ اللهُ لِرَ جُلِ مِنْ قَلْبَلْبِنِ فِي الإسلام .
 مِنْ قَلْبَلْبِنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ (\*\*) أى : من أبوين في الإسلام .

قاتُ : وهذا هو الذي كنت أسمه من الشيخ الإمام الوالد رحمه الله في تفسير الآية ، ومَن يقول به لا يرضى (٢) بقول من قال في تفسيرها : إن المنافقين كانوا يقولون : لمحمد صلى الله عليه وسلم قلبان ، قلب معنا<sup>(٤)</sup> ، وقلب مع أصحابه ، فأ كذبهم الله ، وهو أيضا منقول عن بعض السلف ، وربما تُحزى إلى ابن عباس .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ينتحي . والمثبت من : ج ، د . وتنحي الرجل : استحمل الإعراب في كلامه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحراب ٤. (٣) في د : لا يراه يقول وفي ج : لا يرضاه. والمثبت في المطبوعة .

<sup>(؛)</sup> ود : قلبا مغيبا ، وفيج : قلب مغيبا . والثنيت فالمطبوعة ، وهو يوافق رواية الطبرى ٢٧/٢٦ عن ابن عباس ، حيث يروى بسنده إلى قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه ، قال : قلما لابن عباس : =

قال الزَّعفرانيِّ : سألت بحلى بن مَعِين عن الشافعيُّ ، فقال : لو كان الكذب له مُنطَلَقًا لنعته منه مروءته .

• وروى الحافظ أبو الحسن بن حَمَكَان : أنّ الزُّعْمَرانيّ ، قال : قال الشافعيّ في الرَّافضيُّ يحضر الوَقعة : لا يُعْطَى من النيء شيئًا ؟ لأن الله تعالى ذكر آبة النيء ، ثم قال: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ (١) الآبة. ثمن لم يَقْل مها لم يستحق.

الحسين بن على بن زيد أبو على ، الكُرا بيسي \*

كان إماما ، جليلا ، جامعا بين الفقه والحديث .

تفقّه أولا على مذهب أهل الرأى ، ثم تفقّه للشافعي .

وسم منه الحديث ، ومن يزيد بن هارون ، وإسحاق الأزْرق ، ويعقوب بن إبراهيم ، وغيرهم.

رَوَى عنه : كُبَيْد بن محمد بن خَلَفَ النزَّار ، ومحمد بن على فُسْتُقَة .

وله مصنَّفات كثيرة ، وقد أَخَازُ (٢) الشافعيُّ كُتُبَ الزَّعْفرانيُّ :

= أرأبت قوليالة : ﴿ مَا جَمَلَ ٱللهُ لِرَجُسِلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ ما عي بذلك ؟ قال : نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى ، فغطر خَضْرَة ، فقال النافقون الذين يصلون معه : إن له قلبين ؛ قابا معكم ، وقلبا معهم . فَأَنْزَلَ الله : ﴿ مَا جَمَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْمُسَيِّن فِي جَوْفِهِ ﴾ .

(١) سورة الحشر ١٠.

\* له ترجه في : تاريخ بفداد ٨ /٦٤ ، تهذيب التهذيب ٧ /٥٥ ، شذرات الذهب ٧ / ٣٥٠ ، طفات الشيرازي ٨٣ ، ابن هداية ألله ٦ ، اللياب ٣ / ٣٣ ، النجوم الزاهرة ٣ / ٣٢٩ ، وفيات الأعيان ١ / ٣٩٩ . وفي الطبقات الوسطى زبادة : البغدادي .

والكرابيسي : بنتج أوله والراء وبعد الألف بأء موحدة ثم ياء تحتها تفطئان وسين مهملة ، هذه النسبة إلى بيع الكرابيس ، وهي النياب . ﴿ ﴿ ﴾ فِ الأصول : أجازه . ولعل الصواب ما أنبتناه . وذلك فيا أخبرنا به يحلي بن يوسف بن المشرى ، قراءة عليه وأنا أسمع ، سينة خمس وثلاثين وسبمائة ، عن عبد الوهاب بن رَواج : أن الحافظ أبا طاهر السَّلَق أخبره سهاعاً عليه ، قال : أخبرنا المبارك بن عبد الجبّار ، أخبرنا على بن أحد القالى ، أخبرنا المستخدر نا أبو عبد الله أحمد بن إسحاق [ بن خَرْ بان ] (() النَّهاوَ نُدي القاضى ، أخبرنا الحسن ابن عبد الرحمٰن الرَّامَهُو مُرْي ، حدثنا السَّاجي ، حدثنا داود الأصبهائي ، قال : قال لى حسين الكرابيسي : لمّا قدم الشافعي \_ يعني إلى بنداد \_ قدمته ، فقلت له : أناذن لى أن أقرأ عليك الكتب ؛ فأبى ، وقال : خذ كتب الرَّعفراني فقد أجزتها لك ، فأخذتها إطاق .

• قال الخطيب: حديث الكراييسيّ يَمِزُ جدا ؟ وذلك أن أحمد بن حنبل كان بتكلم فيه بسب مسألة اللفظ ، وهو أيضا كان يتكلم في أحمد ؛ فتحنّب الناس الأخد عنه لهذا السب

قلتُ : كان أبو على الكرابيديّ مِن متكلِّمي أهل السنة ، أستاذا في علم الكلام ، كا هو أستاذ في الحديث والنقه ، وله «كتاب في المقالات » .

قال أيضا الخطيب والد. الإمام فخر الدين في كتاب « غاية الرام » : على كتابه في القالات مُعَوِّل المتكلمين في معرفة مذاهب الخوارج ، وسائر أهل الأهواء .

قلتُ : والمَرْوِيّ أنه قيل للكَرابيسيّ : ما تقول في القرآن ؟ قال :كلام الله غير مخلوق. فقال له السائل : فما تقول في لفظى بالقرآن ؟ فقال : لفظك به مخلوق . فمضى السائل إلى أحمد بن حنبل، فشرح له ما جرى . فقال : هذه بِدْعَة .

والذي عندنا أن أحمد رضى الله عنه أشار بقوله: « هذه بِدْعَة » إلى الجواب عن مسألة اللفظ ، إذ ليست مما يعنى ألمو، ، وخوض المرء فيما لا يعنيه من علم الكلام بِدْعَة ، فسكان السكوت عن السكلام فيه أجمل وأول ، ولا يُنظنَ بأحمد رضى الله عنه أنه يدَّع أن الله ظ الحارج

<sup>(</sup>١) زيادة من : ج ، د .

من بين الشفتين قديم ، ومقالة الحسين هذه قد ُنقل مثلها عن البخارى ، والحارث بن أسد المُحاسِين ، ومحمد بن نصر المَرْوَزِيّ ، وغيرهم . وستكون لنا عودة في ترجمة البخاريّ إلى الكلام في ذلك .

وُنقِلِ أَنْ أَحمد لما قال: « هذه بدعة » رجع السائل إلى الحسين ، فقال له: تلفُظُكُ بالقرآن غير مخلوق . فماد إلى أحمد فعرَّفه مقالة الحسين ثانيا ، فأنكر أحمد أيضا ذلك ، وقال: « هذه أيضا بدعة » .

وهــذا يدلّك على ما نقوله ، من أن أحمد إنما أشار بقوله : « هذه بدعة » إلى الكلام فى أصل المسألة ؛ وإلا فكيف بنكر إثبات الشيء ونفيه ! قافهم ما قاناه ، فهو الحق إن شاء الله تمالى .

وبما قال أحمد نقول ، فنقول : الصواب عدم الكلام فى المسألة رأسا ، ما لم تدع إلى الكلام حاجة ماسّة ؛ ومما يدلّك أيضا على ما نقوله ، وأن السلف لا ينكرون أن لفظنا حادث ، وأن اسكومهم إنما هو عن الكلام فى ذلك ، لا عن اعتقاده ، أن الزّواة روّوًا أن الحسين بلنه كلام أحمد فيه ، فقال : لأقولنّ مقالة حتى يقول أحمد بخلافها فيكفُر . فقال : للفظى بالقرآن مخلوق .

وهذه الحكاية قد ذكرها كثير من الحنابلة ، وذكرها شيخنا الذهبي في ترجمة الإمام أحمد ، وفي ترجمة الكرابيسيّ ، فانظر إلى قول الكرابيسيّ فيها : « إن مخالفها يكفر » والإمام أحمد فيا نعقده لم يخالفها ، وإنما أنسكر أن يتكام في ذلك .

فإذا تأمَّلت ما سطَّرناه ، ونظرت قول شيخنا فى غير موضع من تاريخه : « إن مسألة اللفظ مما يرجع إلى قول جَهْم » . عرفت أن الرجل لا يدرى فى هذه الَمَنايق ما يقول ، وقد أكثر هو وأصحابه من ذكر جَهْم بن صَفُوَان ، وليس قصدهم إلا جمل الأشاعرة \_ الذين قدَّر الله لقَدْرهم أن يكون مرفوعا ، وللزومهم للسنة أن يكون مجزوما به ومقطوعا \_ فرقةً جَهْميّة .

واعلم أن جهما شر من المعتزلة ، كما يدريه من ينظر الملل والنحل ، وبعرف عقائد الفرق. والقائلون بخلق القرآن هم المعتزلة جميعاً ، وجَهِّم لاخصوص له بمسألة خلق القرآن ، بل هو شر من القائلين بها ، لمشاركته إياهم فيها قالوه ، وزيادته عليهم بطاماًت .

فما كن النهي أن يشير إلى اعتقاد ما يتبرآ المقلاء عن قوله ، من قدّم الألفاظ الجارية على السانه ، حتى ينسب هذه المقيدة إلى مثل الإمام أحمد بن حنبل ، وغيره من السادات ، ويدعى أن المخالف فيها يرجع إلى قول جهم ، قليته درى ما يقول ! والله ينفر لنا وله ، ويتجاوز عمن كان السبب في خوض مثل الذهبي في مسائل الكلام ، وإنه لهَير السكادم على في ذلك ، ولكن كيف يسمنا السكوت ، وقد ملا شيخنا تاريخه بذه المظائم ، التي لووقف عليها المامينا .

قال أبو أحمد بن عدى : سممت محمد بن عبد الله الصَّبَرِق الشافعي ، يقول لهم \_ يعنى للامدته \_ : اعتبروا مهدبن : حسين السكراييسي ، وأبي تُور ، فالحسين في علمه وصفله، وأبو ثور لا يَمْشِره (١) في علمه ، فتسكلم فيه أحمد في باب اللفظ فسقط ، وأثني على أبي تُور فارتفع .

قاتُ : هذا الحكارم من الصَّيْر فيَّ مع عاوِّ قدره ، يدل على علو قدر الحسين .

ونظيره قول أبي عاصم المبَّادي : لم يتخرَّج على يد الشافعيُّ بالمراق مثل الحسين .

مات الكَرابيسي سنة خمس وأدبمين ، وقيل ثمان وأدبمين ومائة .

#### ﴿ ومن الفوائد غنه ﴾

كتبت إلى زينب بنت الكمال: عن الحافظ أبى الحجَّاج يوسف بن خليل ، أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمد اللَّبَان ، أخبرنا الحافظ أبو المحارم أحمد بن مجمد اللَّبَان ، أخبرنا المحافظ أبو لُمّيم أحمد بن عبد ألله الأصَّهاني ، حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا عبد الرحمٰن

<sup>(</sup>١) أى لا يبلغ معشاره أساس البلاغة ٢٣٢.

ابن داود بن منصور ، حدثنا عُبَيد بن خَلَف البرَّار ، أبو محمد ، حدثني إسحاق بن عبد الرحمٰن قال : سمت الحسين الحكر ايسيّ .

قلتُ : كذا في السند عُبَيد عن إسحاق ، وعُبَيد صاحب الكرابيسيّ ، ولا يمتنع أن يسمع عنه كما سمع منه .

رجع الحديث إلى الكرابيسي ، سمت الشافعي . يقول : كنت أقرأ كتب الشعر ، فآتى البوادى ، فأسمع منهم ، قال : فقد مت مكة منها ، فخرجت وأنا أتمثل بشعر للبيد وأضرب وحشي (1) قدى بالسوط ، فضربني رجل من ورانى من الحَجَبة ، فقال : رجل من قريش ، ثم ابن الطّب رضي من دينه ودنياه أن يكون معلما ، ما الشعر ! هل الشعر إذا استحكمت فيه ! ألا قعدت معلما يفقة ، يعلمك الله .

قال: فنفدى الله بكلام ذلك الحَجَى ، فرجعت إلى مكة ، فكتبت عن ابن عُمَيْنة ما شاه الله أنا كتب . ثم كنت أجالس مسلم بن خالد الرَّ نُجِي ، ثم قدمت على مالك بن أنس فكتبت موطأه ، فقلت له : يا أبا عبد الله ، أقرأ عليك ؟ قال : يا ابن أخى ، تأتى برجل يقرأه على قدسم على خلامى ! فقال لى : اقرأه . فلما سمع كلامى لقراءة كتبه أذن لى ، فقرأت عليه حتى بلنت «كتاب السير » فقال لى ، اطّوِه يا ابن اخى ، تققة تمل .

جُئت إلى مُمْسَب بن عبد الله ، فكامته أن يكلم بعض أهلنا ، فيعطيني شيئاً من الدنيا فإنه كان لى من الفقر والفاقة ماالله به عليم ، فقال لى مصعب : أتيت فلانا فكلمته ، فقال لى . أنكلُّهُ كى فى رجل كان مناً خَالفنا ، فأعطانى مائة دينار .

وتال لى مصعب: إن هارون الرشيد قد كتب إلى أن أصير إلى اليمن قاضيا ، فتخرج ممنا لعل الله أن يموَّضك ما كان هذا الرجل يُموِّضك .

قال: فحرج قاضيا على المجن ، فحرجت معه ، فلما صرنا بالمجن وجالسنا الناس ، كتب مُطرَّف بن مَازِن إلى هارون الرشيد: إن أردت المجن لا يفسد عليك ، ولا يخرج من يديك فأخرج عنه محمد بن إدريس . وذكر أقواما من الطَّالبيَّين .

<sup>(</sup>١) إنسى القدم ما قبل منها على نقدم الأخرى ، ووحشيتها ماخالف إنسيها . اللسان (وحش)٦ /٦٦٩.

قال: فبمث إلى جَمَّاد البَّرَثِرِي<sup>(1)</sup> فأوثيق الحديد ، حتى قدمنا على هارون بالرَّقَة . قال: فأدخلت على هارون ، قال: فأخرجت من عنده .

قال: وقدمت وممى خسون دينارا ، قال : ومحمد بن الحسن يومث بالرَّفَّة ، فأنفت تلك الحسين دينارا على كتبهم .

قال: فوجدتُ مَثْلَهِم ومثلَ كتبهم مثلَ رجل كانعندنا بقال له فَرُّوح ، وكان يحمل الدهن في زِق له ، فكان إذا قيل له : عندك فرشنان . قال: نعم ؛ فإن قيل : عندك ذئبق قال: نعم ، فإذا قيل له : أرنى ، ولِلزَّق ر.وس كنيرة ، فيخر ج له من تلك الر.وس ، وإنما هي دهن واحد .

وكذلك وجدت كتاب أن حنيفة ، إنما يقولون :كتاب الله ، وسنة نبيه صلى اللهعليه وسلم ، وإنما هم مخالفون له .

قال: فسمت ما الأحصيه ، محد بن الحسن يقول: إن نابعكم الشافعي فا عليكم من حجازي كُلفة بعده .

• فِحْت يوما فِحْلست إليه، وأنا من أشدالناس همَّا وغمَّا من سخَطأمير المؤمنين، وزادى قد نقد .

قال: فلما أن جلست إليه أقبل محمد بن الحسن ، يطمر على أهل دار الهجرة ، فقلت : على مَن تطمن ، على البلد أم على أهله ؟ والله لأن طمنت على أهله إنما تطمن على أبى بكر وهمر والمهاجرين والأنصار ، وإن طمنت على البلدة فإنها بلدتهم التي دعالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك لهم في صاعبهم ومُدَّهم ، وحرَّمه كما حرم إبراهم مكم ، لا 'يقصد صدها ، فعلى أيَّهم تطمن ؟

فقال: معاذ الله أنأطمن على أحد منهم، أو على بلدته ، وإنما أطمن على حكم من أحكامه.

 <sup>(</sup>١) بفتح الباءن المؤحدتين يفهما راء وبعد الباء الثانية راء أخرى ، هذه النسبة إلى بلاد البربر ،
 وهم جبل كبير من ناحية كبيرة من بلاد المغرب ، اللباب ١ / ١٠٧ .

فقلت له : وما هو ؟

قال : الميين مع الشاهد .

قلت عنه : ولم طمنت ؟

قال: فا نه مخالف لكتاب الله .

فقلت له : فكل خبر يأثيك مخالف لكتاب الله أيسقط ؟

قال فقال لي :كذا يجب .

فقلت له : ما تقول ڧالوصية للوالدين؟ فتفكرُّ ساعة .

فقلت له : أجب .

فقال: لا تُجب.

قال : فقلت له : فهذا ُنخا إِف لكتاب الله ، لم قلت : إنه لا يجوز ؟

فقال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لَا وَصِيَّةَ لِلْوَالِدَ يْنِ ِ » .

قال: فقلت له : أخبرتي عن شاهدين حم من الله -

قال: ف اتريد من ذا؟

قال فقلت له : لأن زعمتَ أن الشاهديْن حتم من الله لا غيره ، كان ينبغى لك أن تقول : إذا زنى زان فشهد عليه شاهدان ، إن كان محصّنا رجتُه ، وإن كان غير محصن جلدتُه

قال: فارن قلت لك: ليس همو حتم من الله ؟

قال قلت له: إذا لم يكن حمّا من الله فننزل كل الأحكام منازله: في الزّنا أربعا ، وفي غيره شاهدين ، وفي غيره شاهدين ، وفي غيره وفي غيره رجلا وامرأتين ، وإنما أعنى في القتل لا بجوز إلا شاهدان ، فلما رأيت قتلا وقتلا ، أعنى بشهادة الزنا ، وأعنى بشهادة القتل ، فكان هذا قتلا ، وهذا قتلا . غير أن أحكامهما مختلفة ، فكذلك كل حكم ُنزلًه حيث أنزله الله، منها بأربع ، ومنها بشاهدين، ومنها بشاهدين، ومنها برجل وامرأتين ، ومنها شاهد واليمين ، فرأيتُك تحكم بدون هذا .

قال: وما أحكم بدون هذا ؟

قال فقلت له: ما تقول في الرجل والمرأة إذا اختلفا في متاع البيت؟
 فقال: أسحابي يقولون فيه: ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للنساء.

قال فقات : أبكتاب الله هذا ، أم بسنة رسول الله ؟ .

• قال وقلتُ له : فما تقول في الرجلين إذا اختلفا في الحائط؟

فقال: في قول أصحابنا: إذا لم يكن لهم بيِّنة 'ينظَر إلى العقد ، مِن أين هو البناء فأحكم لصاحبه .

قال فقلت له: أيكتاب الله قلت هذا ، أم بسنة رسول الله قات هذا ؟

 وقلتُ له : ما تقول في رجلين ، بينهما خُص فيختنفان ، لمن كيكم إذا لم يكن لهما سنّة ؟

قال: أنظر إلى معاقده من أي وجه هو فأحكم له .

قلتُ له : بَكتاب الله قلت هذا ، أم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قال وقلت له: فا تقول في ولادة المرأة ، إذا لم يكن يحضرها إلا امرأة واحدة ،
 وهي القابلة وحدها ، ولم يكن غيرها ؟

قال فقال : الشهادة جائزة بشهادة القابلة وحدها نقبلها .

قال فقلتُ له : قلت هذا بكتاب الله ، أم يسنة رسول الله صلى الله عليــــه وسلم ؟!

قال ثم قلتُ له ﴿ مَن كانت هذه أحكامه فلا يطمن على غيره .

قال ثم قلتُ له : أَتَمْجَب من حَكَم حَكَم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحَكَم به أبو بكر وعمر ، وحكم به على بن أي طالب بالعراق ، وقضى به شُرَيجٌ ؟ .

قَالَ : ورجل من ورائى يَكتب ألفاظي وأنا لا أعلم .

قال : فأُدخِل على هارون ، وقرأه عليه .

قال: فقال لى محرثهمة بن أغَيْن :كان مُتكِئاً فاستوى جالسا ، قال: افْرَاه عليَّ ثانيا .

قال: فأنشأ هارون يقول: صدق الله ورسوله ، صدق الله ورسوله ، صدق الله ورسوله ، صدق الله ورسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تَمَلَّمُوا مِنْ قُرَيْش ٍ ، وَلَا تُعَلَّمُوهَا . فَدَّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تُوَّذِّرُ وَهَا» ما أَنكِر أَن يكون محمد بن إدريس أعلَم مِن محمد بن الحسن .

قال: فرضي عني ؛ وأمر لي بخميمائة دينار ..

قال : فخرج به مَمْ ثَمَة ، وقال لى بالسوط هَكذا ، فاتَبَعْتُه ، فحدثني بالقصة ، وقال لى قد أما لك بخمسائة دينار ، وقد أضفنا إليه مثله .

قال: فوالله ما ملكتُ قبلها ألف دينار إلا في ذلك الوقت.

قال : وكنتُ رجلا أتشبُّع ، فكفانى الله على بَدَىْ مُصْمَب .

#### ﴿ ومن المائل عن الحسين ﴾

وقف الوالد رحمه الله على تصنيف الحسين في الشهادات ، أظن أنى أناالذي أحضرته إليه ، فكتب منه فوائده ها أنا أجلّها (١) ، ومن خط الشيخ الإمام أنقاط .

• منها: حكى السكراييسيّ ، عن معاوية: أنه قبل شهادة أمَّ سلَمة لابن أخبها ، وأجاز زُرَارة شهادة أبى يجُلّزُ<sup>(٢)</sup> وحده ، وأجاز شُرَ" بح شهادة أبى إسحاق وحده ، وأجاز شُرَ" بح أيضا شهادة أبى قيس على مصحف وحده .

قال الكَرابيسِيّ : إن قال قائل : أُجِيز شهادة واحمد وجبت استتابتُه ، فإن تاب وإلّا تُعل .

قال: فإن قال قائل: هؤلا، من أهل العلم . قيسل له: إنما يهدم الإسلام زَلّةُ عالم ، ولا يجوز في الإسلام: ولا يهدمه زَلّة ألف جاهل، قد حكم بعض أهل العلم بما لا يحسل له، ولا يجوز في الإسلام: 
[2] فقد قضى شُرَبح بقضايا ليس عليها أحد من المسلمين ]؟ ، ولا له حجة من كتاب ، ولا سُنّة ، ولا أثر ، ولا يثبت بجهة من الجهات .

ومنها: إذا باعت الصَّداق ، وطلقّها قبل الدخول ، قال مالك: لها نصف ما اشترتُ
 ما لم تستملك منه شيئًا . وقال أبو يوسف وعمد: يجب على مَن وَلِيَ من الحكام إيمال
 هذا الحكم ، وردَّ عليهما الكَرابيسيّ .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : فكتب منه فوائد ها أنا أملها . والثبت من : ج ، د .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : مخلد . والنبت من : ج ، د . (٣) ساقط من : د .

- وقال أبو يوسف في الحسكم ببيع أم الولد: إنه يُنقَض، ثم رجع وقال: لا يُنقَض ؟
   للإختلاف فه .
- نقل أبو عاصم ، أن الحسين قال : الخبر إذا رواه عالم من المحدِّثين أوجب العسلم الظاهر والباطن كالتوارز.
- قال الحسين : سمعتُ الشافعيّ يقول : يُسكّرَه للرجل أن يقول : قال الرسول ،
   ولكر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليكرون معظمًا . رواه البّيهَتيُّ وغيره ،
   وهو في بتاب أبي عاصم .
- وروى عن الشافعيّ أيضا أنه قال: اضطرَّ انناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
   فلم يجدوا تحت أديم الساء خيرًا من أبي بكر؟ فلذلك استعملوه على رقاب الناس.
   قال أبو عاصم المَبَّاديّ: وهذا قول منه بأن إمامة المفضول لا تجوز.
- نقل المَبَّادى أن الكرابيسيّ قال: إذا قال: أن طالق مثل ألف ، طلّقت ثلاثة ؟ لأنه شبّه بعدد ، فصار كقوله : مثل عدد بجوم السماء ؛ أما إذا قال: مثل الألف \_ أى بالتعريف \_ فتُطَلَّقُ واحدة إذا لم ينو شيئا ؛ لأنه تشبيه بعظيم ، فأشبه ما لو قال: مثل الجبل. وفي الرافعيّ عن المتورِّقِيّ . . . . (1)

<sup>(</sup>۱) بعد هذا بياض في الأصول . وفي ترجمة الكرابيسي في الطبقات الوسطى هذه الزيادة : نقسل أبو عاصم في الطبقات أن أبا ثور والسكرابيسي قالا : إن مين أعسر بالحق فعلف أنه إيس عليه شيء كان بارا في يمينه ؟ لأنه مضطر . وقال المزنى : يكون كاذبا ؟ لأنه لو لم يكن عليه شيء لما أنظر ، ولما صح إبراؤه ، بل نتظر : فإن كان الحبس يجهده ويضره حق ؛ لأنه مضطر ، وإن لم يجهده فلا يجوز الحلف . وقتل أبو عاصم : أن المكرابيسي روى عن الشافعي أنه قال : من استدان قادعي بعده أنه مفسر يقبل قوله ؟ فن المال غاد وراع .

قال أبو عاصم : ومن الغريب الذي يئاكله ،أ روى أبو الطبب عن « القديم » أن القابض والمذوض منه إدا اختانا في جهة الأداء ، فالقول قول القابض .

#### ۲۶ الحسين القالاس

بفتح القاف وتشديد اللام وفي آخرها السين المهملة ، الفقيه البغداديّ ، ويقال : اسمه الحسن\*

قال الشيخ أبو إسحاق : كان مِنْ عِلْيَة أصحاب الحديث ، وحفّاظ مذهب الشافعيّ . هكذا حكاه داود في كتاب « فضائل الشافعيّ » عن أبي ثور ، وأبي علىّ الرَّ عُفرانيّ . انتهى .

#### ٧7

خُرْملة بن يحيي بن عبد الله بن حَرْملة بن عِمْر ان بن قُرَاد التَّجيبيّ \*\*
نسبة إلى تُجيب ، بضم التاء المنقوطة باثنتين من فوفها وكمر الجيم وسكون الياء
آخر الحروف وفي آخرها باء موحدة ، وتُجِيْب : قبيلة

كان إماما ، جليلا رفيع الشأن .

وُلد سنة ست وستين ومائة .

وروَى عن الشافعيّ ، وعبد الله بن وَهْب ، وأيوب بن سُويَد الرَّمْليّ ، وبِشْر بن بكر التَّنِّسِيّ (١٠ ، وسميد بن أبي مربيم ، وغيرهم .

روَى عنه مسلم ، وابن ماجة ، وغيرها .

وكان من أكثر الناس رواية عن ابنَ وَهْبٍ .

\* له ترجمة في : الأنساب لوحة ٢٦٪ ، وفيه : والحسين وقبل الحسن وهو الأشبه ، "الرخ بفداد ٨٦/٨ ، طبقات الشيرازي ٨٤ . والقلاس : نسبة لمل القلس ، وهو الحبل الذي تربط به السفن .

\*\* له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ٢٣/٧ ، تهذيب التهذيب ٢٢٩/٢ ، الحجم بين رجال الصحيحين ١١٢ ، طبقات الشيرازى ٨٠ ، طبقات ابن هداية الله ٥ ، اللياب ١٦٩/١ ، وفيه : حرملة بن عمرو ، وفيات الأعيان ٢٥٣١ .

 ١١) بكسر الناء الثناة من فوقها وكسر النون المشددة والياء المثناة من تحت والسبن المهملة ، نسبة إلى مدينة بديار مصر . اللباب ١٨٤/١ - قال أبو عمر الكنديّ : لم يكن بمصر أحد أكتب منه عن ابن وَهْب ؛ وذلك لأن ابن وَهْب أو ذلك لأن ابن وَهْب أفام في منزَهُم سنة وستة أشهر ، مستخفيا من عبّاد لما طابه يوليّه قضا، مصر . وعن حَرْمُلة : عادني ابن وَهْب من رمد أصابتي، وقال لى : يا أبا حفص ، إنه لا يُعاد من الرّهد، ولكنكُ من أهل .

وعن أحمد بن صالح المصرى : صنفً ابن وَهْبِ مائة ألف وعشر بن ألف حديث ، عند بعض الناس منها النَّصَفُ ، يعني نفسَه ، وعند بعض الناس الككلُّ ، يعني حَرْ مُلة .

وقال محمد بن موسى الحضرَ مِيّ . حديث ابن وَهْب كله عند حَرْ مَلة ، إلا حديثين .
وقال هارون بن سميد : سمحتُ أشهب ، ونظر إلى حَرْ مُلة فقال: هذا خيرُ أهل المسجد .
قلتُ : تسكلم بعضهم في حَرْ مَلة ، فعن أبي حاتم : لا يُحتَجّ به .

وأنصف ابن عدى قتال: قد تبحَّرتُ حديث حَرْكَمة ، وقَتَّنْتُهُ الكثير ، فلم أجد فى حديثه ما يجب أن يُضَمَّف من أجله ، ورجل توارى ابن وَهْب عندهم ، ويكون حديثه كله عنده ، فليس بهيد أن يُمْرب على غيره .

قلتُ : هذا هو الحقُّ ، وحَرُّ مَاة ثقة ثبُّت إن شاء الله .

سنَّف «البسوط» و «المختصر».

ومات سنة ثلاث وأربىين وماثتين .

#### ﴿ ومن الرواية عن حرملة ﴾

قال حرملة : حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « التُحمَّى مِنْ فَيْم حَجَمَّمَ ، فَأَطْفِشُوهَا بِالْمَاء » . قال الحاكم : هذا الحديث ليس هو في الموطأ .

قال: وكذلك رَوَى عن الشافعيّ ، عن مالك ، عن أبى الرُّناد ، عن الأعْرَج ، عن أبى عن أبى الرُّناد ، عن الأعْرَج ، عن أبي هر برة : أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم ، قال : « الْمَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارُ<sup>دُوا؟</sup> ، وَالْبَعْرُ مُجَارُدُ » وليس فى الموطّأ .

<sup>(</sup>١) العجماء : الداية ، والجبار : الهدر . النهاية ٢٣٦/١ .

#### ﴿ ومن الفوائد عن حرملة ﴾

قال حرملة : سممتُ الشافعيُّ ، يقول : ما حلفتُ بالله صادقا ولا كاذبا قطُّ .

قال حرملة : سمتُ الشافعيَّ ؛ يقول : أَنَّهُ العدل أبو بكر ، وعمر ، وعَبَان ، وعلىّ ، وعمر بن عبد العزيز ، رضى الله عنهم ، وكذا رواه عن الشافعيُّ الربيعُ بن سايمان .

قال حَرْملة : وسمعتُ الشافعيَّ ، يقول : إذا رأيت كَوْسَجاً فاحُذره ، وما رأيتُ من أزرق خيرا .

قال : وسمتُه ، يقول : ما تُقْرُّب إلى الله عن وجل بعد أداء المرائض أفضل من طلب العلم .

قال : وصمته يقول في حديث « اشترطي لَهُمُ الْوَلَاء » : معناه علمهم . قال الله
 تمالى : ﴿ أُولَـٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل

قلتُ : وقد رُوى عن الشافعيّ تضعيفُ هذا اتناُويل . وقيل : إنمَا تأوَّله هَكَذَا الْمَرْنِيّ ، وقد عزاه حرملة إلى الشافعيّ نفسه . فعي فائدة .

• وقال حَرْ ملة : عن الشافعيّ في قوله صلى الله عليمه وسلم : « بَيْدٌ أَنَّهُمْ » أي : من أجل أنهم .

قال: وقال الشافعي : لا يقل أحد: ما شاء الله وشئت . إذ قد جمل فاعلين ،
 بل: ما شاء الله ثم شئت .

قال حرملة : كان الشافعيّ رضى الله عنه وهو حَدَث ينظر فى النجوم ، وكان له صديق وعنده جارية قد حبلت ، فقال : إنها تلد إلى سبعة وعشرين يوما بولد ، ويكون فى فخذه الأيسر خال أسود ، ويعيش أربعة وعشرين يوما ، ثم يموت . فجاء الأمر كما وصف ،

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ٢٥ .

فحرَّق تلك الكتب، وما عاد إلى النظر في شيء منها .

قال حرملة : كان الشَّافعيُّ يخرج لسانَه فيبلغ أنقه .

قال حَرْملة : سمعت سفيان بن غَيثنة ، يقول في تفسير حديث النبي صلى الله عليه
 وسلم : « لَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْ آنِ » قال : يستنى به .

وقال الشافعيّ : ليس هو هكذا ؛ لوكان هكذا لقال : يَتَفَانَا ؛ إيما هو يتحزَّن ، ويترانم به ، ويقرأه حَدْرا<sup>(۱)</sup> وتحزينا .

### ﴿ ومن المسائل عن حرملة ﴾

قال الرافعي عن نص الشافعي في حرماة : إنه إذا أهدى مشرك إلى الإمام أو الأمير
 هدية ، والحرب قائمة فعي عنيمة ، بخلاف ما إذا أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام
 وعن أبي حنيفة : أنها للمُهدَّى إليه بكل حال . انتهى .

وذكر النووى في « الروضة » هـذا الفرع ، وقال فيه : بخلاف ما إذا أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام ؛ فإنه للمُهدَّى إليه . والحكم بكونه للمُهدَّى إليه إنما هو منقول الرافعي عن أبي حنيفة . وأما على مذهبنا فلم يذكره الرافعي" ، والذي ينبغي أنه يكون فيثاً ، على قياس هدايا المُمَّال .

وفى « البحر » للرُّويَانَى ما يُوافق ما وقع فى « الروضة » ، لكنه غير مُسلِّم . نبه على ذلك الوالد رحمه الله في كتاب « هدايا العال » .

قال حَرْملة: سمع الشافعي يقول: مَن زعم من أهل انعدالة أنه يرى الجن أبطلنا
 شهادته ؛ لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَيِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾ (٢) إلا أن
 يكون نبيًّا . ذكره الآبُري في «كتاب المناقب» .

<sup>(</sup>١) المعر في القراءة: الإسراع . (١) سورة الأعراف ٢٧ .

ذهب حرملة فيمن رهن عينا عند (١) مَن هي عنده بوديمة أو تحوها ، أنه لا حاجة إلى مضى زمان يتأتّى فيه صورة القبض (٢).

وقضية كلام « المهذب » و « التتمة » أنه قال نقلا عن الشافعيّ ، لا مذهبا لنفسه . لكن صرح الشيخ أبو لحمد وجماعة \_ كما ذكر النَّوويّ ـ أنه إنما قال مذهبا لنفسه ، لا نقلا .

ثم جعل النوويُّ المسألة ذات وجهين ، كقول حَرْملة ، فإنه وإن لم ينقله فهو صاحب وجه . هذا بعد فوله: « نبهت على كونه إنما قاله مذهبا لنفسه ؛ اثلا يفيّر به » () .

ولك أن تقول: إثبات كونه وجها يستدعى أن يكون فاله تحريجا على أصل الشافعي ، وإلا فقد ينفرد حَرْملة فى بعض السائل ، ويخرج عن المذهب تأصيلا وتفريعا ، كما قد يفعل ذلك المُرَّ فِي وغيره في بعض الأحايين .

قال الشيخ أبو حامد في « الرونق » والمحامليّ في « اللباب » كلاهما في « كتاب الأشربة » ، قال في حرملة : إذا وجد ما ، طاهرا أو ما ، نجسا ، واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر ، وشرب النجس .

قلتُ : وهو ما ذكره أبو على الزَّجَّاجِيّ ، والماؤرَّدِيِّ ، وغيرها . لكن أنكره الشَّاشِيِّ ، واختار أنه يشرب الطاهر، ويتيم . وصحَّحه النوويّ ، لكني ما أظنه الطّلع على ما في حرملة ، فلمله لو اطّلع عليه لوقف عن تصحيح شرب الطاهر ، على أن ما سحَّحه هو الذي يظهر إن كان النجس مما يُماف استمائه .

<sup>(</sup>١) ق ح: إلى عند . (٣) ذكر ابن السبكى المسألة فى الطبقات الوسعنى مفضلة على هذا النحو :
قد عرف أن أصح الطرق فى المذهب ، أنه إذا راهن عند رجل عينا هى عنده ، إما بوديعة أو نحوها ،
فلا بد من إدن جديد من الراهن للمرتهن فى القبض ، سواء شرط الإدن أم لا ، فلا يلزم المقد ما لم يمض
زمان يتأتى فيه صورة القبض ؛ لكن إذا شرط الإذن فهذا الزمان يعتبر من وقت الإدن ، وإلى لم يشترط
فن وقت المقد ، وقال حرملة: لا حاجة إلى مضى هذا الزمان وبزم المقد ينف .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : يغتر ، وفي د : يغر . والمثبت من : ج .

#### 27

## الريع بن سليان بن داود الجيزي

أبو محمد، الأزْدِيّ مولاهم، المصريّ، الأعرج. وقبل: ابن الأعرج\*

كان رجلا فقمها ، صالحا .

روى عن الشافعيّ ، وعبد الله بن وَهْب ، وإسحاق بن وَهْب ، وعبد الله بن يوسّف ،

روى عنه أبو داود ، والنَّسَائيَّ ، وأبو بكر بن أبى داود ، وأبو جعفر الطَّحَاويَّ ، وغيرهم.

توفى فى ذى الحجة سنة ست وحمسين وماثنين ، وقيل : سنة سبع وحمسين .

• وهو الذي روي عن الشاقمي أن قراءة القرآن بالألحان مكروهة .

• وأن الشُّمَر بمد المات يتبع الذات ؛ فياسا على حال الحياة . يعني أنه يطهر بالدُّباغ .

#### 29

## الربيع بن سليان بن عبد الجبَّار بن كامل ، المرَّاديّ مولام ، الشيخ أبو محد المُؤدِّن \*\*

صاحب الشافعيّ ، وراوية كتبه ، والتقة التَّنْتُ فيها برويه ، حتى لقد <sup>(1)</sup> تمارض هو وأبو إبراهيم المُن ورواية فقدَّم الأصحاب روايته، مع علو قدر أبي إبراهيم علما ودينا وجَلالة وموافقة ما رواه للقواعد

له ترجة في : تهذيب التهذيب ۴ / ۲۶۰ ، شفرات الدّهب ۲ / ۲۰۰۹ ، طبقات الشيرازي ۸۱ طبقات الشيرازي ۸۱ طبقات ابن هداية الله به ۲ ما ۱۹۰۹ ، وفيات الأعيان ۲/ ۳۰ م.

<sup>\*\*</sup> له ترجة في: تذكرُه المخاط ٢ / ١٤٨ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٢٥ ، شدرات الذهب ٢ / ١٠٥ ، طبقات الشيرازى ٧٩ ، طبقات ابن هداية الله ٦ ، النبر ٧ / ١٥ ، النجوم الزاهرة ٣ / ٢٨ ، وفيات الأعيان ٢ / ٢٠ .

 <sup>(</sup>١) ق الطوعة : حتى لو تعارض هو وإبراهيم المزنى ق رواية لقدم الأصحاب روايته . والمثبت من :
 ج . ومن ثوله : « هو وأبو إبراهيم » إلى « قدر أبى » ساقط من : د .

ألا ترى أن أبا إبراهيم روّى لفظا: أن الشافعيّ رضى الله عنه قال: ولو كائ المبد عنوا عَتَق بأداء الكتابة، ولا يرجع أحدها على صاحبه بشيء. وهذا هو القياس؛ فإن المجنون وقت المقدلا يصح عَقْدُ الكتابة معه، وما هو إلا تعليق محض فيعتق بوجود الصفة، ولا يراجع بالقيمة. وهذا هو الذي يُفتى به مذهباً.

وروى الربيع هذه العمورة بهذه اللفظة ، وقال : يتراجعان بالقيمة . وهذا بتصمَّن كون الكتابة الحاربة مع المجنون كتابة فاسدة ، يتعلق بها التراجع عند حصول العتق ، وهذا على أيهاية الإشكال ؛ فإن المجنون (١) وهو المجنون ، لا عبارة له .

ثم قال ابن سُرَجِع فيا<sup>(٢)</sup> نقله الصَّيْدَ لَانِيّ ، وجماعات : الصحيح ما نقله الربيع .

قال إمام الحرمين : وقد ظهر عندنا أنّ ابن شُرَيج لم يصحِّح ما رواه الربيع فقها ، ولكنه رآه أوْثق في النقل .

وقال أبو إسحاق: الصحيح ما نقل الْمُزَانَى .

قال المحققون من أثمتنا : ومراده أن رواية الْمَزَكَّ هي الصحيحة فقها لا نقلا ؛ فلا تمارض بين ما صححه أبو إسحاق ، وما سححه ابن سُرَجِ .

وقد خرج من هذا ما هو موضع حاجتنا من علو قدر الربيع فيما يرويه .

ولد الربيع سنة أربع وسبعين ومائة .

وانصل بخدمة الشافعي وحمل عنه الكثير ، وحدث عنه به ، وعن عبدالله بن وَهُب ، وعبدالله بن وَهُب ، وعبدالله بن موسى، وعبدالله بن موسى، وعبدالله بن موسى، وجاعة .

روى عنه أبو داود ، والنَّسائيّ ، وابن ماجة ، وأبو زُرْعة الرَّازِيّ ، وأبو حاتم ، وابنه عبد الرحمٰن بنأبي حاتم، وزكريا السَّاجِيّ ، وأبو جمغر الطَّحاوِيّ ، وأبو بكر عبدالله بن محمد

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : المخبول ، والمثبت من : ج ، د .

<sup>(</sup>٢) في المصبوعة : كما ، وفي د : مما . والمثبت من : ج .

ابن زياد النَّيْسَابُورِيّ، والحسن بن حَبِيبِ الْعَصَائِرِيّ ('')، وابن صاعِد، وأبو الساس الأَضَمَّ، وآخرون، آخرهم أبو الهوارس السَّنْدِيّ، وروى عنه النَّرمِذيّ بالإجازة.

ولد سنة أربع وسبعين ومائة (٢).

وكان مؤدّنا بالسجد الجامع بفسطاط مصر ، المعروف اليوم بجامع عمرو بن العاص . وكان يقرأ بالألحان، وكان الشافعيّ يحبه ، وقال له يوما : ما أحبَّكَ إلىّ ! وقال : ما خدمني أحد قطُّ ما خدمني الربيع بن سليان .

وقال له يوما : يا ربيع ، أو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك.

وقال الفَفَال في « فَتَاوِيه » كان الربيع بطيء الفهم ، فكرر الشافعيّ عليه مسألة واحدة أربهين مرة فلم يفهم ، وقام من المجلس حياء ، فدعاه الشافعيّ في خلوة ، وكرر عليه حتى فهم .

وكانت الرحلة فى كتب الشافعيّ إليه من الآفاق بحو مائتي رجل ، وقد كاشفه الشافعيّ بذلك ، حيث يقول له فيا روى عنه : أنت راوية كتبي .

ومن شعر الربيع :

صبرًا جميلًا ما أسرعَ الفرجًا مَن صدَّق اللهُ في الأمور بمَا مَن خشِي اللهُ لم ينلهُ أذَّى ومن رجا الله كان حيث رجاً. وقيل : كان فيه سلامة صدر ، وعَفَلة .

قاتُ : إلا أنها باتفاقهم لم تنته به إلى انتوقَّف فى قبول روايته بل هو ثقة ، ثبت ، خرَّج إلى الأثمة ابن خُزيمة حدايْته فى سحيحه ، وكذلك ابن حبَّان ، والحاكم .

قال ابن أبي حاتم : سمنا منه ، وهو صدوق . وسئل أبي عنه ، فقال : صدوق . انتهى . وقال الحليل في « الإرشاد » : ثقة متَّفَق عليه .

قال الطَّحاوى : مات الربيع بن سايان ، وؤذن حامع المسطاط ، يوم الاثنين ، ودفن يوم الثلاثاء لإحدى وعشرين ليلة خلت من شوال ، سنة سبمين وماثنين ، وصلى عليه الأمير مُخارَوَيْه بنا حد بن طولون .

<sup>(</sup>١) بفتح الحاء والصائر الميملتين . انط انشقه ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ذكر الصنف هذا الخبر في الصفحة السابقة .

قلتُ : وعاش ابنه أبو الْمَضَا (١) محمد بعده ثلاث سنين .

ولهم شيخ آخر يقال له الربيع بن سليان ، مات سنة ثلاث وسبعين . نبهنا عليه ؟ لئلا يشتبه .

# ﴿ وَهَذَهُ نَحْبِ وَفُوائَدُ عَنِ الرَّبِيعِ ، رَحَمُهُ اللَّهُ ﴾

قال أبو عاصم : رَوَى الربيع عن الشافعيّ أنه قال : في الأكل أربعة أشياء فرض وأربعة سنة ، وأربعة أدبعة الفرقة . والسنة : سنة ، وأربعة أدب أما الفرض : فنسل اليدين، وانقصمة ، والسكين ، والمفرقة . والسنة : الجلوس على الرَّجل اليسرى ، وتصغير اللَّيْمَ ، والمضغ الشديد، ولعق الأصابع . والأدب : أن لا تمديدك حتى يمد مَن هو أكبر منك ، وتأكل مما يليك ، وقلة النظر في وجوه الناس ، وقلة النظر م.

قال الربيع: دخلت على الشافعيّ ، وهو مريض فقلت: توَّى الله ضعفَك. فتال: لو قوَّى ضعفى قتلنى. قاتُ: والله ماأردت إلاالخير. قال: أعلم أنك لوشتمتنى لم ترد إلاالخير. وفي رواية: قلّ قوَّى الله قوَّنك، وضَّقَف ضعفَك.

قلتُ : أماند جاء فى أدعية النبيّ صلى الله عليه وسلم : «وَقُوَّ فِي رِضَاكَ ضَمْغِي» !

وعن حُبَيش (٢) بن مبشر : حضرت مجلسا بالعراق فيه الشافعي فجرى ذكر ما يحل
 وبحرم من حيوان البحر ، فتقلّد الشافعي مذهب ابنأني ليلي : أنه يحل كل ما في البحر
 حتى الصَّفدع والسرطان ، إلا شيئا فيه سم ، فتكلَّم فحسن كلامه .

قال الربيع : فعلَّقُتُه ، وعرضته عليه ، فاستحسنه واختاره .

قلتُ : هو قول للشافعيّ شهير ، وقد نسبه الشيخ أبو عاصم إلى رواية الربيع .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : أبو الدني . والمثبت من : ج ، د . ورسمه نيهما هكذا : أبو الخبي .

<sup>(</sup>٢) بضم الحاء وفتح الباء . انظر المثنبه ٢٧١

وروى أبوعبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الأسدى فى كتابه فى «مناقب الشافعي» أن الربيع قال : كان الشافعي لا يرى الإجازة فى الحديث ، وأنه قال : أنا أخالف الشافعي فى هذا .

قال الربيع : سممتُ الشافعيّ بقول : مَن استنصب فلم ينصب فهو حمار ، ومن استرضيّ فلم رضَ فهو لئيم . وفي لفظ : شيطان . ومن ذُكرّ فلم ينزّ َجر فهو محروم ، ومن تعرّضُ لما لايمنيه فبوالملوم.

قال الربيع : سمعتُ الشَّافِيِّ بقول: ماحلف بالله صادفا ولا كاذبا، جادا ولا هازلا .

فلتُ: روَى هـذا عن الشافعيّ جاعات من أصحابه: الربيع، وحَرْملة، وغيرهما. وقد قال الربيع: سخمت الشافعيّ يقول: والله الذي لا إله إلاهو، لوعلمت أن شرب الماء البارد يَنْهُ صِ مَرْوَءَ فِي مَا شُرِيتُهُ .

> قال الربيع : سممت الشافعيّ يقول : أنفع الدّخائر التقوى ، وأضرّ هما المدوان . قال : وسمعتُه يقول : لا خير لك في صحبة مَن تحتاج إلى مُداراته .

قال الربيع: قال الشافي ، في قوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ اُيْرَكَ سُدّى ﴾ (١):
 لم يختلف أهل العلم بالقرآن فها عامتُ أن السُّدَى الذي لا يُؤمر ولا أينْهي .

قلتُ : وكذلك ذكره رضى الله عنه في «الرسالة» (٢) ، قرأته على الشيخ الإمام كدلك في درس النز البع .

• قال الربيع : سئل انشافعي عن الرُّقْية ، فقال : لا بأس أن يُرِثق بكتاب الله • أو ذكر الله جل تناؤه .

فقلت : أير قي أهل الكتاب السلمين ا

فقال: نعم، إذا رَقُوا بِمَا يُمرَف من كتاب الله ،أو ذكر الله.

نقلتُ : وما الحجة في ذلك ؟

<sup>(</sup>١) سورة القامة ٣٦ . (٢) الرساة ص ٢٥ .

فقال: غير حجة ؛ فأما رواية صاحبنا وصاحبكم ، فإن مالكا أُخبرنا ، عن يحيى بن سعيد، عن مَمْرة بنت عبدالرحمٰنِ: أن أبا بكر دخل على عائشة ، وهي تَشتكي ، ويهودية ترقيها ، فنال أبو بكر: ارْفيها بكتاب الله .

فقلتُ للشافعيِّ : إنا نكره رُقية أهل الكتاب.

فقال: ولِم ، وأنتم تروُون هذا عن أبى بكر ، ولا أعلمكم تروُون هذا عن غبره من أسحاب انني صلى الله عليه وسلم خلافه ، وقد أحل الله طعام أعل الكتاب ونساءهم ، وأحسب الرقية إذا رَقُوا بكتاب الله مثل هذا ، أو أخفّ .

قنتُ : رَوَى ذلك الحاكم في « مناقب الشافعيّ » عن الأصمّ ، عن الربيع . وأظن السائل والمناظر للشافعيّ في ذلك محمد بن الحسن .

- وقد تضمّن أن قول الصحابى إذا لمُربُعرَف له مخالف حجة عند من لا يراه حجة ،
   إذا خالف غيره .
- ونظيره ذكر الربيع أيضا مناظرة الشافعيّ مع محمد بن الحسن ، في زكاة مال اليتيم ،
   وقول الشافعيّ في أثناء كلامه : إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك أنا لا تخالف الواحد من أسحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ، إلا أن يخالفه غيرُه منهم . في مناظرة طويلة في المسألة .
- وذكر الربيع مناظرته أيضا مع محمد بن الحسن في الله كبر ، وفيها قول الشافعي لمحمد
   ابن الحسن : هل لك أن تقدول على غير أصل ، أو قياس على أصل ؟ قال : لا .

قلتُ : ﴿ فَالْأَصْلِ ﴾ كتاب الله ، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو فول بعض أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع الناس . في مناظرة طويلة ، قال الشافعيّ في آخرها : فرجع محمد إلى قولنا في بيع المُدبَّر .

قال الربيع: قال الشافعي : قلتُ لمحمد بن الحسن : لم زعمت أنه إذا أدخل يده في
 الإناء بنية الوضوء ينجسُ الناء ؟ وأحسب نو قال هذا غيركم لقلتم عنه : إنه مجنون .

فقال : 'غد سمتُ أبا يوسف يقول : قولُ الحجازيين في الماء أحسن من قولنا ، وقولنا فيه خطأ .

قات : فأقام عليه ؟ .

قال: قد رجع إلى قولكم نحوا من شهرين ، ثم رجع .

قلتُ : ما زاد رجوعه إلى قولنا قوة ، ولا وَهَّنه رجوعه عنه .

قال الربيع : سمت الشافعي يقول ، وسأله رجل عن مسأله ، فقال : يُروَى عن النبيّ مسلى الله عليه وسلم أنه قال : كذا وكذا . فقال له السائل : يَا أَبّا عبد الله ، أقعول مهذا ؟ فرتمد الشّافعيّ ، واسفر وحال لونه ، وقال : ويُحك ، أيُّ أرض تُقُلِني، وأيُّ ساء تُظلِّني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فير أقل به ! نَمَم على الرأس والعين .

وفي اعظه: متى رويتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا ، ولم آخذ به ، فأشْهِدكم أن عقلي قد ذهب .

وفى لفظ آخر رواه الزَّعْفَرَانَى : سمتُ الشافعيّ يقول لمن قال له : أتأخذ مهذا الحديث : ترانى فى بيمة ، ترانى فى كنيسة ، ترى علىّ زِىّ الكفار ! هو ذا ترانى فى مسجد السلمين ، عىّ زِنَّ السلمين ، مستقبلَ قبلتهم ، أروى حديثا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثم لا أقول به !

ورواه أيضا اللَّحِيَدِيُّ ، وجماعات ؛ فكأنه وقع له مرات رضي الله عنه .

قال الربيع: سممتُ الشافعيّ بقول: إذا ضاقت الأشياء انسمت، وإذا انسمت ضاقت. قال: وسمعته يقول: مَن صَدق فى أُخوّة أخيه قبل علله وسدَّ خَلَله، وعفا عن زَلَله. قال: وسمعته يقول: السكيس العاقل هو الفطن المتفافل.

وقال ابن خُرَبَمَة فيها ذكره البَّيْهَقَ : سمعتُ الربيع يقول : سممتُ الشافعيّ يقول : أكره أن يقول : أعظم الله أجرك . يعني في النُصاب ؛ لأن معناه : أكثر الله مصائبك لَيَمْظُمُ أُجِرُكُ .

قلتُ : انا في هــذا من البحث كما قدمناه (٣) في «قوَّى الله ضعفك » فسكارها في السنّة .

<sup>(</sup>١) و الطبوعة : ما قدمناه : وفي د : أنا في هذا بحث كاقدمناه ، والثبت من : ح. المرأض ١٣٥

وقال ابن خُرَعة أيضا : حدثنا الربيع قال : كان الشافعيّ إذا أراد أن يدخل في الصلاة قال : بسيم الله ، متوجها لبيت الله ، مؤديا لمبادة الله .

قال الربيع: قلتُ للشافعيّ: مَن أقدر الناس على المناظرة ؟ فقال: مَن عوَّد لسانه الرَّكُض في ميدان الألفاظ، ولم يتلعثم إذا رمقيَّه الميون بالألحاظ.

7.

سَلَيَهَانَ بِنَ دَاوِدَ بِنَ دَاوِدَ بِنَ عَلَى بِنَ عَبَدَاللَّهُ بِنَ عَبَاسَ القرشيّ الهَاشيّ ، أبو أبوب ، البغداديّ \*

روى عن الشافعيّ ، وغيره .

وروی عنه أحمد بن حنبل ، وغیره .

قال أحمد بن حنبل: لوقيل لى : اختر الأمة رجلا استخلفه عليهم ، استخلفت سلمان بن داود الهاشيّ.

وعن الشافعيُّ : ما رأيت أعقل من هذين الرجلين : سايان بن داود ، وأحمد بن حنبل .

توفى سنة تسع عشرة ومائتين ، وقيل سنة عشرين .

أخبرنا أحمد بن على الجزرى ، وفاطمة بنت إبراهيم في كتابهما ، عن محمد بن عبدالهادى عن السّلَفي ، أخبرنا البارك بن الطّيُورِى ، أخبرنا أبو الفتح عبد الكريم بن محمد ، أخبرنا على بن عمر ، حدثنا أبو بكر بن زياد النيّسابُورِى ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثنى أف ، حدثنا سلمان بن داود الهاشي ، حدثنا محمد بن إدريس الشافي ، حدثنا مجيى بن سلم عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي ملى الله عليه وسلم سلى في كسوف الشمس ركمتين ، في كل ركمة ركمتين .

 <sup>\*</sup> له ترجمة فى: تاريخ بفداد ٩ (٣١ ، شهذيب التهذيب : /١٨٧ ، شدرات الناهب ٢ / ٥٠ .
 طفات القراء ١ / ٣١٣ ، العبر ١ / ٣٧٦ ، النجوم الزاهرة ٢ / ٣٣١ ، وفي المطبوعة : سليان ابن داود بن على . وكذلك في النذرت والعبر . والمثبت من : ج ، د ، وبقية المصادر .

#### 21

# عبد الله بن الزبير بن عبسى ، القرشي ، الأسدى ، المكي المكي

أبو بكر الحُمَيْلِيّ : [ نسبة إلى ] جُمّيد بن زهير بن الحارث بن أسد \*

رَوَى عن الشَّافِميُّ ، وتفقه به ، وذهب معه إلى مصر ، وسفيان بن غيَّينة .

قال شيخنا الذهبيّ : وهو أجل أصحابه \_ وعبد الدّرز الدّرّاوَرْدِيّ ، وفَعَيْمل بن عِياض ووكيم ، وغيرهم .

روى عنه البخاريّ ، ويمقوب بن سنيان ، ومحمد بن يحيىٰ الدُّهْلِيّ ، وسَامَة بن شبيب وأبو ذَرْعة وأبو حاتم الزُّازيَّان ، وخلق .

قال أحمد بن حنبل الحُمَيْديّ عندنا إمام جليل

وبال أبوحاتم: أثبت الناس في ابن عُيينة الحُمَيْديّ .

وعن الربيع : سمتُ الشافعيّ يقول : ما رأيت صاحب بلنم أحفظ من الحُكميديّ، كان يحفظ لابن عَيِمنة عشرة آلاف حديث

وقال ابن حِبَّان : جَالَسَ ابنَ مُيَينة عشر بن سنة .

قلتُ : إن كان ما قاله أبو حاتم والشافعيّ وابن حِبَّان هو الحامل للذهبيّ على قوله : إن الحُمّيديّ أجلُ أصحاب إبن عيبنة ، فايس ذلك بكاف فعا قال .

ونال يعقوب بن سفيان : حدثنا الحُمَيْدِيّ ، وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه . وقال محمد بن إسحاق المرْوزِيّ : سمتُ إسحاق بن رَاهُويه يقول : الْأَنْمَة في زماننا: الشافعيّ والحُمَيْدِيّ ، وَأَبُو عُبَيْد .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : تذكرة الحفاظ ٢/٢ ، تهذيب التهذيب ٥ ، ٢١٥ ، الجمع بين رحاله الصحيحين ٢٥٠٠ وقد ذكر نسبه على نحو لا يلمين ، أجكفا : عبد افة بن الزبير بن عبد افة ابن حيد واليه ينسب ، أبو بكر الحميدى الفرشي الممكني ، شفرات الذهب ٢/٥٤ ، طبقات الشيرازي ٨١٠ طفات ابن حسداية افته ٣ ، العبر ٢ / ٣٧٧ ، اللياب ٢ / ٣٢١ ، النجسوم الزاهرة ٢ / ٣٣١ . وما بين المتقودين زيادة يقتضها السائق .

وقال على بن خلف : سمعتُ الحُمَيْدِيّ يقول : ما دمتُ بالحجاز ، وأحمد بالعراق ، وإسحاق بخُراسان لا يفلمنا أحد.

فلتُ : ومن ثَمَ قال الحاكم أبو عبد الله : الحُمَيْدِيّ مفتى أهل مكة ومحدَّبُهم ، وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن جنبل لأهل العراق . انتهى .

وقال السَّرَّاج: سمعتُ محمد بن إساعيل بقول: الحُمَّيْدِيُّ إمام في الحديث.

قال ابن سمد ، والبخاريّ : توفى بمكة سنة تسع عشرة وماثتين .

وزاد ابن سعد : في شهر ربيع الأول ، وقدأغفل شيخناا لِمزِّيّ حكاية الشهرعن ابنسمد وحكى عنه السُّنّة .

## ﴿ ومن الفوائد عن الحميدي ﴾

قال الربيع بن سليان : سمعت الحُمَيْديّ يقول: قدم الشافعيّ من صنعاء إلى مُكَّة بعشرة آلاف دينار في منديل ، فضرب خباء، في موضع خارجا من مكّة ، وكان أناس يأتونه ، فما ترح حتى ذهبت كاما .

وقال الحُمَّيْدِيّ : ذكررجل للشافعيّ حديثاً ، وقال : أتقول به ؟ ققال : أرأيت في وسطى زُنَّارا ، اترانى خرجَت من كنيسة حتى تقول لى هذا !

ومن طريق الحُميْدِيّ رويتُ :

# ﴿ المناظرة الشهيرة بين محمد بن الحسن والشافعيّ رضي الله عنهما ﴾

وملخصها: قال له محمد: ما تقول فی رجل غصب من رجل ساجة (۱) ، فبنی علیها
 بناء أنفق فیه ألف دینار ، ثم جاء صاحب الساجة أثبت بشاهدین عدلین ، أن هذا اغتصبه
 هذه الساجة ، وبنی علیها هذا البناء ، ما کنت تخکیم ؟

<sup>(</sup>١) الناجة : المنتب من شجر الساج .

وال الشافعي : أقول لصاحب الساجة يجب أن تأخذ قيمتها ، فإن رضي حكمت له بالقيمة ، وإن أني إلا ساجتَه قلعتُها ورددتها عليه .

فقال محمد : فما تقول في رجل اغتصب من رجل خيط إيْرِيمَم (١) ، فحاط به بطنه ، فجاء صاحب الخيط ، أكنت تنزع الخيط من بطنه ؟

فقال الشافعي : لا . .

فقال محمد: الله أكبر لم تركت قولك!

فقال الله فمي : لا تمحل [ يا محمد ] (٢) أخبر بى لو لم يغصب الساجة مِن أحد ، وأراد أن يقلع عنها هذا البناء ، ألمباح له ذلك أم محرَّم عليه ؟

فقال محمد : بل مباح .

فقال الشافعيّ : أفرأيت لو كان الجيط خيطَ نفسِه ، فأراد أن ينزعه من بطنه ، أمباح له ذلك أم ُحرَّم ؟

فقال محمد : بل محرَّم .

فقال الشافعي": فكيف تقيس مباحاً على محرَّم ؟

فقال محمد : أرأيت لو أدخل غاصب الساجة في سفينة ، ولجيج في البسحر ، أكنت تنزع اللوح من السفينة ؟

فقال الشافعي: لا ، بل آمره أن يقوب سفينته إلى أقوب المراسى إليه ، ثم أنزع اللوح، وأدفعه إلى صاحبه

فقال محمد : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ » ؟ فقال الشافعيّ : هو أضرّ بنفسه ، لم يضرّ به أحد

ثم قال الشافعي : ما تقول في رجل اغتصب من رجل جارية ، فأولدها عشرة ، كلمم

<sup>(</sup>١) الإبريسم : الحرير أ (٢) زيادة من : ج -

قد قرأوا القرآن ، وخطبوا على المنابر ، وحكموا بين المسلمين (`` ، قأثبت صاحب الجارية بشاهدين عداين أن هذا اغتصبها منه ، ناشدتك الله بماذا كنت تحكم ؟

قال: أحكم بأن أولاده أرقّاء لصاحب الجارية .

فقال الشافعيّ : أيهما أعظم عليه ضررا : أن يجمل أولاده أرقاء ، أو يقلع البناء عن الساحة ؟(٢)

#### ٣٢

مجمر = عبد العزيز بن عِمران بن أيوب بن مِقْلاص الإمام أبو على ، الخزاعيّ مولاهم ، المصريّ ، الفقيه \*

أخذ عن الشافعي" ، وعن عبد الله بن وَهْبٍ .

روى عنه أبو زُرْعَة ، وأبو حاتم ، وغيرها .

وهو ابن بنت سميد بن أبي أيوب .

كان فقيها زاهدا ، توفى سنة أربع وثلاثين ومائتين .

#### ﴿ ومن المسائلُ عنه ﴾

روى ابن مِثْلاص عن الشافعيّ : إن السَّويق مُخالف للحنطة ، والدنيق مُجانسها ،
 والمشهور عند الأصحاب أن السويق كالدقيق .

قال الوالد رحمه الله : وينبغي التثبت فيا نقل ابنُ مِقْلاص ؟ فإن السُّويق في هذه البلاد

ابن المفيرة ، أبو زيد ، المصرى ، النحوى

روی عن مالك ، والایت ، وابن لهیعة ، وغیرهم .

نوق في شوال سنة إحدى عشرة ومائتين .

\* له ترجمة في : طبقات ابن هداية الله ٤ ، القاموس (فاليسي) .

 <sup>(</sup>١) في الطبوعة : الناس . والمثبت من : ج ، د .
 (٣) بعد هذا في الطبقات الوسطني زبادة :
 عبد الحميد بن الوليد

إنما يستعمل من الشمير ، وحيند لا إشكال في مخالفته للحنطة ، وإنما يُستَفرب (١) منقول ابن مقلاص إذا سرّح بالفرق بين السويق والدقيق من جنس واحد .

54

عبد العزيز بن يحييٰ بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكتأنيّ ، الكيّ \*

الذي ينسَب إليه كتاب « الحيدة » .

روى عن سفيان بن عُيَيْنَة ، وحمروان بن معاوية الفِرَارَى ، وعبـــد الله بن معاد الصَّنْعَانِيْ (٢٠)، ومحمد بن إدريس الشافعيّ ؛ وبه تخرج ، وهشام بن سلبان المُخروميّ ، وعبرهم.

روى عنه أبو التَّيْنا، مجمد بن القاسم بن خَالَّاد، والحسين بن الفضل البَعَجَلَّ، وأبو بكر بمقوب بن إراهم التَّيْمِيَّ ، وغيرهم . وهو قليل الحديث .

ويقال : كان يلقب بالنُّول ؛ لدمامة منظره .

وعن أن الميناء: لما دخل عبد العزيز المسكر على المأمون، وكانت خِلْفته شَنِعة جدًا، نحك أبو إسحاق المنتصم، فقال: بإأمير المؤمنين لِرَ يضحك هــــذا؟! لم يصطف الله يوسف عليه السلام لجاله، وإنما اصطفاء الله لدينه وبيانه. فضحك المأمون، وأنجبه.

قال الخطيب: قدم بنسداد زمن المأمون عُوجرت بينه وبين بِشر المَريسِيّ " مناظرة في القرآن.

قلتُ : أي ردَّ على بشيرِ قولَه بخلق القرآن، كذا بيَّنه الشيخ أبوإسحاق، وهو مشهور.

<sup>(</sup>١) في ج ، د : سيغرب ، والمثبت في الطبوعة .

عه له ترجمة في : تاريخ بفداد ١٠ / ٤٤٩ ، تهذيت النهذيب ٦ /٣٦٣ ، شدّوات الذهب ٢ / ٩٠٠ . طفات الشمرازي ٤٤ ، الدير . ( ٤٣٤ .

 <sup>(</sup>٧) في الطبوعة : الصاغاني ، وفي د : الصناني ، والثبت من : ج ، وتهذيب التهذيب ٢ /٣٦٤ ٢
 (٣) بفتح الم وكسر الراء وسكون الياء تحتها تقطتان وفي آخرها سبن مهملة ، هذه النسبة إلى مريس ، وهي قرية يمصر ، الماب ١٢٨/٣ .

قال الخطيب : وكان من أهل العلم والفضل ، وله مصنفات عدة ، وكان ممن تفقّه بالشافعيّ ، واشتهر بصحبته .

وقال داود بن على الظَّاهريّ : كان عبد العزيز بن يحليي أحد أتباع الشافعيّ ، والمقتبسين عنه ، وقد طالت صحبته له ، وخرج معه إلى البين ، وآثار الشافعيّ في كتب عبد العزيز ظاهرة ،

و نقل الخطيب : أن عبد العزيز قال : دخلت على أحمد بن أبى دُؤاد وهو مفاوج ، فقلت: إنى لم آتك عائدا ، وُلكن جئت لأحمد الله أن سجنك<sup>(۱)</sup> فى جلدك .

قال شيخنا الذهبيُّ : فهذا يدل على أن عبد العزيز كان حيًّا في حدود الأربعين .

قاتُ : وعلى أنه كان ناصرا للسنّة فى ننى خلق القرآن ، كما دلت عليه مناظرته مع بشر، وكتاب « الحيدة » النسوب إليه فيه أمور مستشنمة ؛ لكنه كما قال شيخنا الذهبيّ : لم يصح إسناده إليه ، ولا ثبت أنه من كلامه ، فلمله وُضِع عليه .

### ٣٤

## على بن عبد الله بن جعفر بن نجييح السَّعْدِيّ أبو الحسن ، ابن الدينيّ ، الحافظ\*

أحد أئمة الحديث ، ورفعائهم ، ومَن انعقد الإجماع على جلالته وإمامته ، وله التصانيف الحِسان .

مولده سنة إحدى وستين ومائة .

وسمع أباه ، وهَّاد بن زيد ، وهُشَيها ، وابن عُمَيْنَة ، والدَّرَاوَرْدِيَّ ، وابن وَهْب ،

<sup>(</sup>١) في ج : شحنك . والثبت في الطبوعة ، د .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : تاريخ بفداد ١٩/٥٥، ، تذكرة الحفاظ ٢/٥٥ ، تهذيب التهذيب ٢/٢٥٠. الجم بين رجال الصحيحين ٢٥٦ ، شذرات الذهب ٢/٨١ ، طبقات الشيرازى ٨٤ ، العسبر ١/٨١١ . اللباب ٣/١٥، النجوم الزاهرة ٢٧٦/٢ .

وعبد الوارث ، والوليد بن مسلم ، وعُندُرًا ، وبحلي القطَّان ، وعبد الرحمٰن بن مهدى ، وابن عُلَيَّة ، وعبد الرزَّاق ، وخَلْقًا سواهم .

روى عنه البخارى ، وأبو داود ، وأحمد بن حنب ، ومحمد بن يحلي الذَّهْلَى ، والمحمد بن يحلي الذَّهْلَى ، والمحاعيل القاضى ، وصالح جَزَرة ، وأبو خليفة الجَمَحِيّ ، وأبو يَسْلَى الوَّصِلَى ، وعبد الله البَمَويّ ، وخلق ، آخرهم موتا عبد الله بن محمد بن أبوب الكاتب ، وأقدمهم وفاةً شيخه سفان بن عُمَلْنَة .

قال الخطيب : وبين وقاتيهما مائة وتمان وعشرون سنة .

وروى التُّرمَدُيُّ ، والنَّسَائيُّ ، عن رجل ، عنه .

قال أبو حاتم : كان ابن المدينيّ علّما في الناس في معرفة الحديث والعلل ، وما سمعت أحمد<sup>(١)</sup> سماء قط ، إنما أركان <sup>(١)</sup> يكنيه تبجيلاً له .

وعن ابن عُيَيْنَة : ياومونني على حب ابن المديني ، والله لما أنعلم منه أكثر مما يتعلم منى. وعنه : لولا ابن المديني ما جلست .

وعن عبد الرحمٰن بن مهديّ أنه قال : ابن المدينيّ أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخاصة بحديث ابن تحييّنة .

وقال أبو قُدامة السَّرَخُسِيّ : سممتُ على بن المدينيّ يقول : رأيت فيا يرى النائم كأن الثريّا نزلت حتى تناولتها . قال أبو قدامة : فصدَّق الله رؤباه ، بلغ في الحديث مبلغا لم يبلغه كيررً أحد .

قال النَّسائي : كأن الله خلق على بن اللَّه بني لمذا الشأن .

\_ وقال صاعقة : كان إن المديني إذا قدم بغداد تصدَّر الحلقة ، وجاء يحيى وأحمد بنحنبل والناس يتناظرون ؛ فإذا اختلفوا في شيء تسكلم فيه ابن المدينيّ .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة ، دأ: أحدا . والثبت من : ج . ﴿ (٢) زيادة من : ج . ﴿

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : كثير . وألثيت من : ج .

وقال السَّرَّاج: قلتُ للبخاريّ: ما تشتهي ؟ قال : أن أقدَم العراق وعليّ بن عبد الله حيٌّ ، فأجالسه .

وعن البخاريّ : ما استصغرتُ نفسي عند أحد إلَّا عند ابن المدينيّ .

وقيل لأبي داود : أحمد أعلم ، أم على ؟ قال : على أعلم باختلاف الحديث من أحمد .

وقال عبد الله بن أبي زياد القَطَوَانيّ <sup>(1)</sup> : سمعتُ أبا عُبَيد بقول : انتهى العلم إلى أربعة : أبو بكر بن آبي شَيْبة أسرَدُهم له ، وأحمد بن حنبل أفقههم فيه ، وعلى بن الْمَدينيّ أعلمهم به ، ويجبى بن مَمين أكتبهم له .

وكان على بن المدينيّ ممن أجاب إلى القول بخلق القرآن في المحنة ، فنُقِم ذلك عليه ، وزيد عليه في القول. والصحيح عندنا أنه إنما أجاب خشية السيف.

قال ابن عدى : سممت مُسدَّد بن أبى يوسف التَّأُوسِي (٢٠) ، سمعت أبى يقول : قلتُ لابن المَديني : مثلُك في علمك يجيب إلى ما أجبت إليه ! فقال : يا أبا يوسف ما أهون (٣) عليك السيف .

وعنه : خفتُ أن أُقتل ، ولو ضُر بتُ سوطا واحدا لِمَتُّ .

قلتُ ؛ وما حُكِي من أنه علَّل حديث الرؤية بسؤال الناضي أحمد بنأ بي دؤاد له ، وقوله له : هذه حاجة الدهر . وأن عليا قال : فيه مَن لا يُموَّل عليه ، قيسُ بن أبي حازم ، إنما كان أعرابيا بوَّالا على عَقِبيه ؛ وأن ابن أبي دؤاد قال لأحمد بن حنبل : تحتج علينا بحديث جرير في الرؤية ، وإنما هو من رواية قيس بن أبي حازم ، أعرابي بوال على عقبيه ! وأن ابن حنبل قال : علمتُ أن هذا من عمل ابن المديني "؛ فهو أثر (أن لا يصح .

 <sup>(</sup>١) بنتج الثاف والطاء والواو وبعد الألف نون ، هذه النبة إلى قطوان ، وهو موشعان بالكوفة وسمرقمد ، ينتب إلى الأولى عبد الله بن أبى زياد هذا . اللباب ٢٧٢/٢ .

 <sup>(</sup>٢) بضم الفاف واللام بعدهما واو وسين مهملة ، هذه النسبة إلى الفاوس ــ فيما يشن ــ وهي حبال السفن . الاباب ٢ / ٢٧٧ .
 (٣) في الطبوعة ، د : أهول . والمثبت من : ج .

<sup>(</sup>٤) في ج: أمر ، والمثبت في الطبوعة ، د .

وقال أبو بكر الخطيب: هذا باطل ، قد نرَّه الله ابن الْمَدينيَّ عن قول ذلك في قيس ، وليس في التابعين مَن أدركُ المشرة وروى عجم عيره ، ولم يحك أحد ممن سق محنة أحمد أنه نوظ في حديث الرؤية .

وقال أبو المبيّناء : دَجُل عَلَى بِنَ الْمَدِينَ ۚ إِلَى أَحَمَدُ بِنَ أَنِي دَوَّادٍ ، بَعَدَ بَحَنَهُ أَحَمَد فَنَاوِلِهُ رقمة ، وقال : هذه طُرحتُ في دارى ؟ فإذا فيها (؟):

يَّا الْنَ الْدَيِقُ الْذَى شُرعتُ لَهُ ذَينا فَحَاد بدينَـــه لِينا لَهَــاً مَاذا دَعَاكُ إِلَى اعتقادِ مِقَالَة قد كان عندك كافر امن قالها أمر بَدَا الله وشدُه فقياته الم زهمةُ الدنيا أردت نوا لَهَا فاقد عهدتُك لا أبَالك مرَّةً صعبَ الْقَادة لِلَّـــي تُدْعَى لَمَا إِللهُ مِرَّةً وَعِما لَمَا لِمِنْ بُرِزَّى نَاقةً وَعِما لَمَا إِللهُ مِرَّكُم يُصابِ بدينِه لا مَن يُرزَّى نَاقةً وَعِما لَمَا

فقال له : لقد قمَّت وقمَّنا من حق الله بما يصفِّر قدر الدنيا عند كثير ثوابه ، ثم وصله بخمسة آلاف درهم.

وقال محمد بن عثمان بن أنى شَكْبة : سمعت على بن الْمَدينيّ يقول ، قبل مونه بشهر بن: القرآن كلام الله غير مخلوق ، ومن قال مجلوق فهو كافر .

وقال البخارى : مات على بن المديني ليومين بقيا من ذى القعدة ، سنة أربع وثلاثين وماثنين .

وقال الحارث ، وغير واحــد : مات بسُرَّ مَن رأى فى ذى القعدة ، وغلط مَن قال سنة ثلاث .

# ﴿ وَمِنَ الفُوائِدُ عَنْ عَلَى وَحَهُ اللَّهُ ﴾

• روّى أبو محمد بن حرْم الطّأهرى ، في « كتاب الاتصال »: أن أبا محمد حبيبا البخارى ، وهو صاحب أبي بور ، تقة ، مشهور ، قال: حدثنا محمد بن مبها ، قال: سمعتُ على

<sup>(</sup>١) القصة والأبيات في تاريخ بنداد ١١/٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الحريب: هو الذي أخذ جميع ماله . المصباح المنير ١٩٨٠ .

ابن المَدينيّ ، يقول : دخلتُ على أمير المؤمنين ، فقال لى : أتمرف حديثا مُسنَدا فيمن سب النبيّ سلى الله عليه وسلم ، فيُقتَل ؟

فقلت: نعم . فذكرت له حديث عبد الرزاق ، عن مَمْمَر ، عن سماك بن الفصل ، عن عُرُوة بن محمد ، عن رجل من بَلْقَيْن قال : كان رجل يشتمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال انبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ يَكْفِينِي عَدُوًّا لِي » ؛ فقال خالد بن الوليد: أنا . فبعثه النبيُّ صلى الله عليه وسلم إليه ، فقتله .

فقال أمير المؤمنين : ليس هذا مُستَدا ، هو عن رجل .

فقلتَ : يا أمير المؤمنين ، هكذا يُمَرف هذا الرجل ، وهو اسمه ، وقد أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فبايعه ، هو مشهور معروف .

قال : فأمر لى بألف دينار .

قال ابن حَزْم ، هو حديث صحيح مُسنَد .

قلتُ : لا يريد ابن الديني تقوله : « وهو اسمه » أن اسم هذا الرجل المجمول : رجل من بَلْقَيْن . وأن هذا اللفظ علم عليه ، وإنما يريد أنه بذلك يُشرَف ، لا يُمْرَف له اسم عَلَم ، بل إنما يُمْرَف بقبيلته ، وهى الْقَيْن ، فيقال : رجل من بنى الْقَيْن ، يدل عليه مع وضوحه فوله : « هكذا يعرف هذا الرجل » .

وقوله: « وقد أنى النبيّ صلى الله عليه وسلم فبايعه » جواب سيمًال مقدَّر ، تقـديره: إذا كان مجهولا فكيف يُعتَجّ به ؟ فأجاب بأن جهالة المين والاسم ، مع العلم بأنه صحابيّ لا يشرّفله اسم . لا يقدح ؛ لأن الصحابة كلهم عُدول ، وهذا الرجل كما ذكر ابن المدينيّ لا يُشرّفله اسم . وقد روّى البَيْهَتَى هذا الحديث في سننه (۱) ، من حديث مَشْمَر هَكذا ، وهو إسناد صحيح .

ورَوَى الحاكم أبو عبد الله بسنده في كتاب « مركى الأخبار » : أن عبد الله بن على

<sup>(</sup>١) سنه في (باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عابه ، وجلاكان أو امرأة) ٨ ( ٣٠٣ ، والمفله : عن معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن عروة بن عجد ، عن رجل من بلقين : أن امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقتلها خالد بن الوليد ، وضى الله عنه .

ابن المَدِينَ قال : سمعتُ أَنِي بِقُول : خَسَةَ أُحَدِيثُ لا أَصَلَ لَهَا عَن رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عليه وسلم : حديث : « لَوْ صَدَقَ السَّائِلُ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ » وحديث : « لَا وَجَعَ إِلَّا وَجَعُ الْمَثْنِ ، وَلَا نَمَ ۗ إِلَّا نَمُ ۗ الدَّيْنِ » وحديث: « إِنَّ الشَّمْسَ رُدَّتْ عَلَى عَلِي ّبْنِ أَنِ طَالِسٍ » وحديث : « أَفْطَرَ أَاحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ، إِنَّهُمَا كَا نَا يَنْتَابَانِ » .

قلتُ : هو نظير قول الإمام أحمد رضى الله عنه : أربعة أحاديث لا أصل لها : حديث : « مَنْ آذَى ذِمَّيًّا فَكَأَنَّماً آذَانِى » وحديث : « مَنْ بَشَرَنِى بِحُرُوجِ أدار ضَمَنْتُ لَهُ عَلَى اللهِ الْجَنَّةَ » وحديث : « لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَوْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ » وحديث : « يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْوِيكُمْ يَوْمُ رَأْسٍ سَنَسِكُمْ » .

#### 30

الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة ، واسمه كَيْسان مولى عثمان بن عنان رضى الله عنه ، أبو العباس\*

حاجب الرشيد، ثم وزيره .

كان من رجال الدهم: رأياً ، وحزماً ، ودها. ، ورياسة ، ومكارم ، وعظمة في الدنيا ، ولوالده الجاء الرفيع عند محدومه أمير المؤمنين أبي جمعر المنصور .

ولما آل الأمر إلى هارون الرشيد ، واستَوْزر البرامكة ، جعل الفصل حاجبه ، وكان الفصل بروم التشبه بالبرامكة ، ومعارضتهم ، ولم يكن له إذ ذاك من المقدرة ما يدرك اللحاق يهم ، فمن ثُمَّ كانت بينهم إحَن وشجناه ، إلى أن قدر الله زوال نعمة البرامكة على يدى الفصل ؛ فإنه تمكَّن بمجالسة الرشيد ، وأوغر قلبه فيا يُذكر عليهم، حتى اتَّفَق له ما تناقلته الرواة .

<sup>\*</sup> له ترجة في: ناريخ بفداد ٣٠٣/١٢ ، شذرات الذهب ٢/٢٠ ، الصير ١/٥٩ ، النجوم الزاهرة ٢/١٨٥ ، وفيات الأعيان ٣/٥٠٠ .

واستمر الفضل متمكنا عند هارون ، إلى أن قضى هارون نحبه ، فقام بالخلافة ولده محمد الأمين ، وساق إليه الخزائن بمسد موت أبيه ، وسلم إليه القضيب والخاتم ، وأناه بذلك من طُوس .

وكان الفضل هو صاحب الحل وانمقد ؛ لاشتغال الأمين باللهو ، ولما تداعت دولة الأمين ولاح عليها الإدبار ، اختنى الفضل مدة طويلة ، فلما يويم إبراهيم بن المهدى ظهر الفضل ، وساس نفسه ، ولم يدخل معهم فى شىء ؛ فلذلك عقا عنه المأمون بشفاعة طاهم بن الحسين ، واستمر بَطّالا فى دولة المأمون لاحَظً له إلا السلامة إلى أن مات .

وفى تقصِّى أخباره طول وفصول ، ولكنا نذكر فوائد من أواثلها وأواخرها ، فمنها قبل :

دخل الفضل يوماً على يحيىٰ بن خالد البَرْمكيّ ، وقد جلس لقضاء الحوائج ، وبين يديه ولده جعفر يُوقِّع في القِصَص ، فعرض الفضل عليه عشر رِقاع للناس ، فتملَّل بحيىٰ في كل رقعة بمِلَّة ، ولم يوقع في شيء منها ألبتَّة . فجمع الفضل الرقاع ، وقال : ارْجِعن خائبات خاسئات . ثم خرج ، وهو ينشد :

عسى وعسى أيثنى الزمانُ عنسانَه بتصريف حالي والزمانُ عَثورُ فَتُقْضَى لُبَاناتُ وَتُشَنَى حَسائفُ (١) وتحدث مِن بعد الأمور أمورُ

فسمعه يحبى ، فقال : عزمت عليك ياأبا العباس إلا رجمت . فرجع ، فوقع له فى جميع الرقاع ، ثم لم يمض إلا القليل ونكبت البرامكة على يديه ، وتولى هو الوزارة بعد أن كان حاحيا .

وتنازع بوما جمفر بن يحيي ، والفضل بن الربيع بحضرة الرشيد ، فقال جعفر الفضل : يالقيط . إشارة إلى شيء كان يقال عن أبيه ، فقال الفضل : اشهد يا أمير المؤمنين . فقال جعفر للرشيد : تُراه عند مَن يُقيمُك هـذا الجاهل شاهدا يا أمير المؤمنين ! وأنت حاكم الحكام .

<sup>(</sup>١) الحسافة والحسيفة : الفيظ والعداوة .

والفضل بن الربيع هو الذي يقول فيه أبو نُو اس(١):

وليس لله عُستنكر أن يجمع العاكم في واحد

من أبيات .

مات الفضل سنة ثمان وماثنين ، وهو في عشر السبعين .

ويستحسن إبراده في أصحاب الشافعي ، لما أخبرتنا به زينب بغت الحال المقدسية ، إذنا ، عن الحافظ أبي الحجاج الدهشق ، أنه قال : أخبرنا أبو المحارم الآبان ، أخبرنا أخسن بن أحمد الحداد ، أخبرنا أبو أصم الحافظ ، حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر البغدادي غُندر ، حدثنا أبو بكر محمد بن عُبَيْد ، حدثنا أبو نصر المَخْزومي الحوق ، حدثنا الفضل ان الربيع حاجب هارون الرشيد أمير المؤمنين ، فال : دخلت على هارون الرشيد ، فإذا بين يديه منبكرة (٢ سيوف ، وأبواع من المذاب ، فقال لي : يا فصل . فقلت : لبيك يا أمير الومنين ، قال : على عبال الحجازي ، يعني الشافعي .

فقلتُ : إنا لله وإنا إليه راجون ؛ ذهب هذا الرجل .

قال: فأتيتُ الشافعي ، فقاتُ له: أجِبُ أمير المؤمنين .

فقال: أصلّى ركمتين .

فقات ؛ صلّ . فصلى ثم ركب بغلة كانت له ، فسرنا مما إلى دار الرشيد ، فلما دخانا الدّ هليز الأول حرّ ك الشافعي شفتيه ، فلما دخانا الدّ هايز الثاني حرّ ك شفتيه ، فلما وصلنا بحضرة الرشيد قام إليه أمير المؤمنين كالمشرث له ، فأجاسه موضه ، وقدد بين يديه ، يعتذر إليه ، وخاصّة أمير المؤمنين قيام ينظرون إلى ما أعدً له من أنواع المذاب ، فإذا هو جالس بين بديه ، فتحدثوا طويلا ، ثم أذن له بالانصراف .

فقال لي : يا فضل .

فلت: لبيك يا أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٥٤ ، وفي الطبوعة : وليسي من الله . والمثبت من : ج ، د ، والدينوان.

<sup>(</sup>٢) الضبار \_ بالضم ويكسر \_ : الحرمة .

فقال: احمل بين يديه بَدَّرة . فحملت ، فلما صرنا إلى الدهليز الأول [ لخروجه ] (١) ، قلتُ : سألتك بالذى صيَّر غضبه عليك رضاً ، إلا ما عرَّ فُتْنَى ما قلتَ في وجه أمير المؤمنين، حتى رضى .

فقال لى : يا فعنلُ . فقاتُ له : لبيك أيها السيد الفقيه . قال : خد منى ، واحفظ عنى ، فقال لى : يا فعنلُ . فقالُ له : إليه أيه السيد الفقيه . قال : خد منى ، واحفظ عنى ، فلتُ : ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلهُ إِلهُ إِلَّا هُو ﴾ (٢) الآية ، اللهم إلى أهور في طهارت ، والإنس ، إلا طارقاً يطرفنى بخير ، يا أرحم الراحمين ٢٠٠ . اللهم بك ملاذى فبك ألود ، وبك غياثى فبك أغوث ، يا من ذات له رقاب الفراعنة ، وخسمت له مقاليد الجبارة ، اللهم ذكر ك شمارى ، ويؤى ، وقرارى ، فشهد أن لا إله إلا أنت ، اضرب على سُر ادقات حفظك ، ورقي رعى بخير منك يا رحمن .

قال الفضل: فكتبتها ، وجملتها في بِثْر كِيَّةُ ( ) قِباى ، وكان الرشيد كثير الفضب على ، وكان كلا هم " أن ينضب أحرَّكها في وجهه فيرضى ، فهذا مما أدرك من بركة الشافعي .

# ۳۹ القاسم بن سَلَّام

بتشديد اللام ، الإمام الجليل ، أبو عبيد\*

الأدب ، انفتيه ، المحدَّث ، صاحب التصانيف الكثيرة : في القراآت ، والفقه ، والله ، والشعر .

قرأ الغرآن على الكيسائن ، وإسماعيل بن جعفر ، وشُجاع بن أبي نصر . -----

 <sup>(</sup>١) زيادة من : ج . (٣) سورة آلى عمران ١٨ . (٣) في ج : بارحن .

<sup>(</sup>٤) البركة بالكسر: الصدر. القاموس (بوك).

<sup>\*</sup> له ترجمة في : إنباه ارواذ ٣/١١ ، بنية الوعاة ٣٧٦ ، تاريخ بفسداد ٢/١٠ ، ، تذكرة المفاط ٢/٥ ، تهذيب التهذيب ٨/٥١ ، خندرات الذهب ٢/٤ ، طبقات المغاطة ٢/٥٩ ، طبقات المراء ٢/٤٠ ، طبقات المراء ٢٠/٤ ، أخير ٢/٤١ ، المزهر ٢/٤٢ ، المزهر ٢/٤٢ ، معجم الأوباء ٢/١٠ ، وفيات الأعيان ٢/٥٢٠ ، معجم الأوباء ٢/١٠ ، وهات الأعيان ٢/٥٢٠ ، وفيات الأعيان ٢/٥٢٠ .

وسمع الحديث من إسماعيل بن عَمَّاش ، وإسماعيل بن جمعر ، وهُشَم بن بَشــير ، وَشِرِ يك بن عبد الله ، وهو أكبر شيوخه ، وعبد الله بن المبارك ، وأبى بكر بن عَمَّاش ، وجَرِير بن عبد الحيد ، وسفيان بن تُمَيَّنَة ، وخلائق ، آخرهم موتا هشام بن عمار .

روى عنه عبد الله بن عبد الرحمٰن الدَّارِيّ ، ووكيم ، وأبو بكر بن أبى الدنيا ، وعياس الدُّورِيّ ، والحارث بن أبى أسامة ، وعلى بن عبد العزير البعّويّ ، وأحمد بن بحليي البكرُدريّ (١) الكانب ، وآخرون

وتفقّه على الشافعيّ رضى الله عنه ، وتناظر ممه في القُرْه ، هل هو حيض أو طهر؟ إلى أن رجم كل مهما إلى ما قاله الآخر ، كما سنشرح ذلك .

ولد بَهْرَاة ، وكان أبوه فيما 'يذكّر عبدا لبمض أهلها ، وتنقّلت به البلاد ، ووَلَى قضاء طَرَّ سُوس ، ثم حج بالآخرة ، فتوفي بمكة سنة أدبع وعشرين وماثنين .

. قال إسحاق بن رَاهُويه : الحق ُ يحب لله (٢٠) ، أبو عُبَيَدَ أفقه منى ، وأعلم منى ، أبو عبيد أوسمنا علما، وأكثرنا أدبا، إنا محتاج إلى أبى عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا .

قال الحاكم: هو الإمام القبول عند الكل.

وقال أبو بكر الأنباريّ : وكان أبو عُبَيد قد جزأ الليل ثلاثة أجزاء : ثاتا ينام ، وثلثا يصلي ، وثلثا يطالم الكتب .

وقال محمد بن سعد: كان أبو عُبَيد مؤدًّبا ، صاحب نحو وعربية ، وطلب الحديث والهقه ، وولى قضاء طَرَسُوس أيام ثابت بن نصر بن مالك ، ولم يرل معه ومع ولده ، وقدم بنسداد ففسر بها غربب الحديث ، وصنف كتبا ، وحدثّ ، وحج فتوفى بحكم سنة أربع وعشرين وماثنين .

وقال عباس الدُّورِيِّ : سمعت أحمد بن حنبل ، يقول : أبو عُبَيد ممن برداد عندنا كل يوم خيرا .

 <sup>(</sup>١) يفتح الباء الموحدة وبعدها اللام ألف وضم الذال المعجمة وق آخرها الراء . اللباب ١٩٧١ .
 (٢) في الطبوعة : الحق يحبه الله ، والثبت من : ج ، د ، والعبر .

وقال أبو قُدامة : سمعت أحمد يقول : أبو عبيد أستاذ .

وقال حَمدان بن سهل : سألت يحيى بن مَعين عن أبى عُبيد ، فقال : مثلي يُسأَل عن أبى عُبيد ! أبو عبيد يُسأَل عن الناس .

وقال أبو داود : ثقة ، مأمون .

قال الدَّارَ قُطِيني : ثقة ، إمام ، جبل (١) .

وقال الحافظ عبدالنبيّ بنسميد: في «كتاب الطهارة » لأبي عُبَيد حديثان ، ماحدَّث بهما غيره ، ولا حدَّث مهما عنه غير محمد بن يحيي المرَّوزِيّ .

أحدهما: حديث شُعبة ، عن عمرو بن أبي وَهْب.

والآخر : حديث مبيد الله بن عمر عن (٢) سميد المَقْبُرِيّ ، حدث به عن يحييٰ القطّان عن عبيد الله ، وحدَّث يه الناس عن يحييٰ بن [ا بي] (٣) عَجْلان .

وقال ثعلب: لوكان أبو عُبَيد في بني إسرائيل لكانعجبا .

وقال القاضى أبو العلاء الواسطى : أخبرنا محمد بن جعفر التّعيمى ، حدثنا أبو على النحوى ، حدثنا النسطاطي ، قال : كان أبو عُبيد مع عبد الله بن طاهر ، فبعث إليه أبو دُلف يستهديه أبا عبيد مدة شهرين ، فأنفذه إليه ، فأقام شهرين ، فلما أراد الانصراف وصله بثلاثين ألف درهم ، فلم يقبلها ، وقال : أنا فى جبة رجل لم يحوجى إلى صلة غيره ، فلما عاد إلى ابن طاهم وصله بثلاثين ألف دينار ، فقال : أيها الأمير قد قبلتها ، والكن قد أغنيتنى بمعروفك و براك ، وقد رأيت أن أشترى بها سلاحا وخيلا ، وأوجّه بها إلى الثغر ؟ ليكون الثواب متوفرا على الأمير . فقل .

قيل: وكان أبو مُبَيد إذا صنف كتابا ، أهداه إلى عبد الله بن طاهر ، فيحمل إليه مالا خطيرا ، استحسانا لذلك.

 <sup>(</sup>۱) في الطبوعة: جيل . والتيت من : ج ، د . (۲) في الطبوعة: عمر بن سعيد . والنصوب
 من : ج ، د . (۳) زيادة من : ج ، د .

وقال عبدالله بنطاهم: الأئمة <sup>(١)</sup> للناسأربعة : ابن عباس في زمانه ، والشَّميُّ فيزمانه، والقاسم بن مَعْن في زمانه ، وأبو عُبَيد في زمانه .

وقال عَبْدان بن محمد المَرْوَزيُّ : حدثنا أبو سميد الضرير ، قال : كنتُ عند عبد الله ابن طاهم، ، فورد عليه كَنْمَىُ أَنَّى عبيد ، فأنشأ يقول :

يا طاابَ العلم قد مات ابن سلَّام ﴿ وَكَانَ فَارْسَ عَسَامُ عَبِّرَ مِحْجَامٍ مات الذي كان فينا رَبْعَ أربعةِ لَمْ يُلقَ مثلُهُمُ إِسْتَارَ أَحَكَامُ (٢٠) خيرُ البرية عبلُد الله أوكُم وعامرٌ ولَنعم التُّساوُ يا عام 🗥 والقاسمانِ : ابن مَمْنِ وابن سلَّام

هما اللذان أنافاً فوق غيرها

## ﴿ وَمِنْ الْفُوالَّذِ عِنْهُ ﴾

• حكى الأزهري في « المهذيب » عن أني عُبَيد القاسم بن سلّام ، في قوله صلى الله عليه وسلم : « لَا يَمُونُ لِمُسْلِم ِ ثَلَاثَةَ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا نَحِلَّةَ الْقَسَم ِ » أن المراد بهذا انقسم قوله تعالى : ﴿ وَ إِنْ مِنْكُمْ ۚ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ (4) فإذا مر ٰبها ، متجاوزا لها ، فقد أراً الله قسمَه .

ثم اعترضه الْأزهريّ بأنه لا قسم في قوله : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ ۚ إِلَّا وَالِدُهَا ﴾ فكيف يكون له تَجِلَّة ؟ قال : ولكن معنى قوله : « إلا تحلة القسم » إلا التعزير الذي لا يبدو<sup>(ه)</sup> منه مكروه ، وأصله من قول العرب: « ضوبته تحليلا ، وضربته تعزيرا »(١) أي لم أبالغ في ضربه ، وأصله من تحليل اليمين ، وهو أن يحلف الرجل ثم يستثني استثناء متصلا باليمين، يقال : آلى فلان ألِيَّة لم يَتَّجلل ؛ أي لم يستثن . ثم حمل ذلك مثلا لحكل شيء قلَّ وقته .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : أستاذ أحكام ، وفي تاريخ (١) في ج ، د : الأمير . والثبت في الطبوعة . بغداد ١٢/ ٢١ ٪ : إسناد أحكام . والتصويب من معجم الأدباء ٢٠/١٦ ، وفيه : إستار أي أربعة ، وربم أربعة ، أي رابع أربعة . (٣) ي تاريخ بفداد : حبر البرية . (؛) سورة سريم ٧١ . (ه) والأسول: يبعأ بـ والتصويب من اللمـان( حـلـل) ١٦٨/١١ . (٢)كـذا والأصول . والقول و السان : ضربته تمليلا ووعظته تعذيرا ، أي مُ أَبَالِغ في ضربه ووعظه .

ومنه قول الشاعر (١) :

\* نَجَائِبْ وَقُمُهُنَّ الْأَرْضَ تَحْلِيلُ \*

أى قليل ، هبّن ، يسير .

ويقال للرجل ، إذا أمعن في وعيد ، أو أفرط في قول : حِلاَّ أبا فلان . أي ْحَلَّلُ في يمينك ، جمله في وعيده كحالف ، فأمره بالاستثناء .

قلتُ : وهو اعتراض عجيب ؛ فإن القسم مقدَّر في قوله : ﴿ وَ إِنْ مِنْسَكُمْ ۖ ﴾ لأن القسم عند النحاة 'بتلتَّق بالنفي والإثبات، والتقدير : والله، إنْ منكم إلا واردها، أو : أقسم، إن منكم إلا واردها.

بدل عليه شيئان :

أحدما : قوله تعالى بعد ذلك : ﴿ كَانَ عَلَى رَبُّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ قال الحسن ، وقتادة : قسما واجبا . ورُوِّي عن ابن مسعود .

والثانى : هذا الحديث ، فقد فهم المصطفى صلى الله يمليه وسلم القسم منسه ، وقول الأزهرى : « وأصله من قولهم : ضربته تحليلا » إلى قوله : « جعله فى وعيده كمالف » مما يدل على ما ذكرناه ؛ فإنه نو لم يقدِّر أنه حالف ما صح شيء مما ذكرنا .

خهب أبو عُبيد إلى أن من طُلقت في طهر وجامعها فيه (٢) زوجها ، لا تنقضي عِدَّتها إلا بالطعن في الحيضة الرابعة ، وجله الجيليّ (٢) في « شرح التنبيه » مذهبنا ، وهو خلاف نص « المختصر » وتصريح الأسحاب .

<sup>(</sup>١) مذا عجز بيت لـكمب بن زمير ، وصدره :

<sup>\*</sup> نَخْدِي عَلَى يَسَرَاتٍ وَهْيَ لَاحِقَّةٌ \*

ديوانه ١٣ ، والرواية فيه :

<sup>\*</sup> ذُوا بِلْ ۚ وَتُمْهُنَّ الْأَرْضَ تَحْلِيلُ \*

وفي اللمنان ١٩٨/١١ تقلا عن الأزهمري:

<sup>\*</sup> أربع وَقَعْهُنَّ الأرضَ تَحلِيلُ \*

 <sup>(</sup>٢) ف المطبوعة : ف طهرها جأسها فيه . والمئيت من : ج ، د .
 (٣) بكسر الجيم وسكون الياء وفي آخره اللام ، ١٩٦٤/ .

قال ابن الرَّفَة: ولعل الجيلِ اعتقد أبا عُبَيْد من أصحابنا ، فاقتصر على حكاية مذهبه. قلتُ : هذا كلام عجيب ، أبو عُبَيْد لاريب فى أنه من أصحابنا ، ولكن ذلك لا يُسَوِّغ حكاية قوله مذهباً لنا ، مع تصريح المذهب بخلافه .

• قال أبو عُبَيْد في قول الشاعر (١):

فإن أدع اللَّواتي مِن أَناسِ أَضاعوهنَ لا أدعُ اللَّهِ بِنَا الذي هنا لا صلة لَهَا ، والمعنى : إن أدع ذكر النساء لا أدع ذكر الرجال.

قلتُ : هذا البيت للـكُمَيت ، وهو شاهد ذكر الموصول بغير صلة لقرينة .

• قال أبو عُسَيد في معنى قول الشُّمَّاخ (٢):

وماءقد وَردتُ لوصلِ أَرْوَى عليه الطبرُ كَالُورَقِ النَّحِينِ دءرتُ به القطا ونفيتُ عنه مَقامَ الذَّئبُ كالرجلِ اللَّمْينِ

. إن فيهما تقديما وتأخيرا ، والتقدير فى الأول : وماء كالوَرَق اللَّيْجِين عليه الطير ، واللَّّجِين الذي تدخُر بحتى تلجَّق ، والتقدير فى الثانى : مقام الذئب اللهين كالرجل . انتهمى . ذكره فى كتابه فى « معانى الشعر » .

قلتُ : فجل ورقه (٣) «كالورق » صفة لماء ، فيكون قد فصل بين الموصوف والصفة بمتملَّق « رُبَّ » المحذوفة ، وهي صفة ثانية مؤخرة عن الصفة الواقعة ظرفا ، وهكذا أصل الكلام .

ويجوز أن يكون الماء موصوفا بثلاث صفات : هاتين الصفتين ، وقوله « قد وردت » ويكون متملق ربَّ إنما هو قوله : « ذعرتبه القطا » ولا يأ بى هــذا الوجه قول أبى عُبَيد ، ويكون إنما قدر قوله «كالورق » مقدما ليُعلَمكُ أنه من صلة ماء ؛ لأن ما قبله غير صفة .

وقوله: « حتى تلجَّن » أى حتى تلزّج ، ومنه قولهم: لجنت الحُطيميّ و بحوه . إذا ضربته ليَشَخُن ، وتلجَّن رأسه إذا لم يُنقَّ وسيخُه .

<sup>(</sup>١) البت غير منسوب في اللسان ٢٤٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) البيتان في ديوانه ١٩٧،٩١ ، اللمان ١٣ /٨٨،٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول . ولعلُّ صوابها : قوله .

واللَّجين : الخَبَط . عن ابن السِّكِّيت ، وهو ما سقط من الورق عند الحبط ، وأنشد عليه البيت .

والذعر : الفزع ، يقال : ذعرته أذعَره ذَعْرا : أفزعته ، والذُّعر بالضم : الاسم.

ونوله « مقام » محمول على أنه صلة ، أى ونفيتُ عنه الذئب ، وهو أحد القولين فى قوله سبحانه : ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ﴾ (١) .

وقوله: « اللمين » لا يتمين أن يكون صفة للذئب ، كما ذكر ، بل يجوز أن يكون صفة للرجل ، أى كالرجل المُبعَد الطريد، وربما يكون ذلك أحسن ؛ فإن انتشبيه ليس بالرجل من حيث هو ، بل بالرجل الموصوف باللمين . قاله الشيخ جمال الدين عبدالله بن هشام في بمض عاميمه (٢) .

## ﴿ ذَكْرُ أَنِ الشَّافِعِي وَأَبَّا عِبِيدِ رَضِّي اللَّهِ عَنَّهِمَا تَناظِرًا فِي القرَّءَ ﴾

● فكان الشافعيّ يقول: إنه الحيض، وأبوعُبيد يقول: إنه الطهر. فإيزلكل منهما يقرر قوله ، حتى تفرقا وقد انتحلكل واحد منهما مذهب صاحبه ، وتأثّر بما أورده من الحجج والشواهد.

قلتُ : وإن صحت هذه الحكاية ، ففيها دلالة على عظمة أبى غُبَيد ، فلم يبلغنا عن أحد أنه ناظر الشافعيّ ، ثم رجم الشافعيّ إلى مذهبه .

وقد حكى الرافعيّ في «شرحه» هــذه الحـكاية ، وقال : إنها تقتضى أن يكون للشافعيّ قول قديم أو حديث يوافق مذهب أبي حنيفة .

قلتُ : وليس ذلك بلازم ، فقد ُيناخِر المرء على ما لا يراه ، إشارة للفائدة ، وإرازا لها وتعلمها للجدل ؛ فلعله لمــا رأى أبا عُبَيد يعتقد أنه الحيض ، انتصب عنه مستدلا عليه ؛

<sup>(</sup>١) -ورةالرحن ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) وأداً حَزْ أَنْ يكون « اللهين » صفة لـ « الرجل » كذلك يجوز أن يكون « كالورق اللجين » عالا من الشجر عنسه الحبط ، عالا من العبر ، وهو ما سقط من الشجر عنسه الحبط ، وحيث ثلا طاجة إلى الفصل بين الموصوف والصفة بمتعلق رب المحذوفة . وفي شرح الشنقيطي على الديوان غرو الزاين حيما إلى أبي على الفاوسي .

لينقطع ممه ، فيعلم أبو مُمَيد ضعف مذهبه فيه ، ولهذا يتبين أن الشافعيّ لم يُرجع إلى أبي عُبَيد في الحقيقة ؛ لأن المناظرة لم تسكن إلا لما ذكرناه .

وقوله: «حديث في كذا هو بالحاء والثاء ، لا جديد بالحجم والدال ؛ لأن أبا عُمَيد من أصحابنا العراقيين ، فناظرته إن صحت كائنة ببغداد ، فيكون ذلك قولا قديما للشافعيّ ، أو حديثا حدث له بعد أن كان يختار أنه الطهر ، فيكون الشاقعيّ قائلا بأنه الطهر ، ثم مأنه الحيض ، ثم عائدا إلى القول بأنه الطهر ، وعليه مات . وربما صحّف بمضهم حديثا بجديد ، وليس يجيد .

ثم قال الرافعيّ : لو أعلم قول العزاليّ : الأفراء الأطهار بانواو وللمناظرة المحكية لم يكن بعيدا . واعترضه الرَّنْجَانِيّ شارح « الوجير » بأنه إن قال هــذا عن نقل فلا كلام ، وإلا فالحكاية لا تدل عليه ؛ لأن الإنسان قد يناظر غيره فيما لا يعتقده .

قلتُ : وعجبت له من ذلك ، فإن الرافعيّ لم يُسْلِم بالقاف<sup>(۱)</sup>حتى يقال له هذا، وإنما أعلم بالواو ، وإشارة إلى مقالة أبى عُبَيد ، وعدها وجها في المذهب ؛ لكونه على الجلة من أصحابنا ، فلا يبعد أن تُمَدسقالاته وجوها ، وقد لاتُمَد؛ لأنه يتحدث في هذه المسألة على تضية اللمنة ، لاعلى قواعد إمام المذهب . وهذا هو الأشبه ، ولذلك (<sup>۲)</sup> ناظر صاحب المذهب نسسة ولوكان مُخرَّجا على قاعدته إلى أغاره .

#### ٣V

# قَعْزُم بن عبدالله بن قَحْزُم

أبوحنيفة ، الأُسُّوانيَّ ، بفتح القاف بعدها حامهملة ساكنة ثم زاى مفتوحة ثم ميم\* هو آخر مَن صحب الشافعيِّ موتاً .

<sup>(</sup>١) في الطوعة : بالفاء . والثبت من : ج ، د .

<sup>(</sup>٢) قالطبوعة : ويذلك ، وفي د : وبه قد ناظر . والمثبت من : ح.

ذكره ابن السكى في الطبقات الوسطى ، وفالى : كان من جلة أصحاب الشافعي ، قبل: وإنما
 أخل ذكره إقامته بأسوان ، وله نرجمة في الأنساب لوحة ٣٥، الطالع السعيد ٢٥٩ .

قال ابن عبد البر : روَى عنه كثيرا من كتبه ، وكان مفتيا ، وأصله من التَّهِبُط. وقال ابن يونس : توفى في جمادي الأولى سنة إحدى وسبعين ومائدين .

#### 71

## موسى بن أبى الجارود

## أبو الوليد ، السكَّى " "

راوي كتاب « الأمالي » عن الشافعيّ ، وأحد الثقات من أصحابه والعذم. .

قال أبو عامم : يُرجَع إليه عند اختلاف الرواية .

رَوَى عن يحيى بن مَعِين وأنى يعقوب البُوَيُطِيُّ .

ورى عنه الزُّعْفَرَ آنِيَّ ، والربيع ، وأبو حاتم الرَّالزِيُّ .

وكان فقيها جليلا ، أقام بمكة يفتى الناس على مذهب الشافعيّ .

قال أبو الوليد: سمت الشافعيّ يقول: إذا قلتُ قولًا وصحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ، فقولى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهكذا رواه الحمَيدِيّ ، والربيع ، وأبو تَوْر ، وغيرهم عن الشافعيّ .

وقال أيضا : قال الشافعي : ما ناظرتُ أحداً فأحبت أن يخطى. .

وقال: كان يقال: إن محمد بن إدريس وحده يُحتَج به ، كما يُحتج بالبطن من المرب. قلتُ: ويوافقه قول الأَصْمَعِيّ : صححت أشعار الهُذَليَّين على شاب من قريش بمسكة ، يقال له محمد بن إدريس . وقول عبد الملك بن هشام : الشافعيّ عمن تؤخذ عنه اللغة . وقول أبي عثمان المَازِنيّ: الشافعيّ حجة عندنا في النحو .

قلتُ : ومسألة الاحتجاج بمنطق الشافعيّ في اللغة ، والاستشهاد بكلامه نظما ونثرا مما تدعو الحاجة إليه ، ولم أجد من أشبع القول فيه . وإمام الحرمين الزع فيه في كتاب

<sup>\*</sup> له ترجمة في : تهذيب التهذيب ٢٣٩/١٠ ، طبقات الشيرازي ٨١ ، طبقات ابن مداية الله ٧ . (١١ ] ٧ – طبقات )

« البرهان » عند الكلام في مفهوم الصفة ، وشاققناه محن في « شرح محتصر ابن الحاجب».
• وسمت أن أبا حيان جمه والشيخ الإمام مجلس ، وكان أبو حيان برى وجوب حدف خبر لولا مطلقا ، والشيخ الإمام برى رأى ابن مالك من الفرق بين كذا (١) . . .

79

يوسف بن يحيي

الإمام الحليل، أبو يعقوب البُويَّطَيَّ، المصرى \* وبُوَيَط من صعيد مصر، وهو أكر أصحاب الشافعي المصريَّين.

كان إماما جليلا، عابدًا زاهدا، فقيها عظيما ، مناظرا ، جبلا من جبال العلم والدين ، غالب. أوقاته الذكر والتشاغل بالعلم ، غالب ليله المهجد والتلاوة ، سريع الدمعة .

تفقه على الشافعي" ، واختص بصحبته .

وحدَّث عنه ، وعن عبدالله بن وَهْب ، وغيرها .

<sup>\*</sup> له ترجمه في : تاريخ بغداد ١٩٩/ ٢٩٩٩ ، شهذيب التهذيب ٩/٧٦٤ ، تشذرات الدُعب ٢/٧١٧ ، طبقات العيرازى ٧٩ ، طبقات ابن هدايةاته ؛ ، العبر ١/١١٤ ، اللباب ١/١٥٤ ، اللبجوم ٢/٢٢١/ وفيات الأعيان ٢٠٠٦ .

روَى عنه الربيع الرُادِيّ، وهو رفيقه ، وإبراهيم الحَرْبِيّ، ومحمد بن إساعيل النَّرْمِذِيّ ، وأبو حاتم ، وقال : صدوق، وأحمد بن إبراهيم بن فيل ، والقاسم بن هشام السَّمْسَار ، وآخرون .

وله «المختصر» الشهور ، والذي اختصره من كلام الشافعيّ رضي الله عنه، قال أبو عاصم: هو في غاية الحسن ، على نظم أبواب « البسوط » .

ةلتُ : وقفت عليه ، وهو مشهور .

قال أبو عاصم : كان الشافعيّ رضى الله عنه يعتمد البُوَيُطيّ في الْهَتيا ، ويحيل عليه إذا جاءته مسألة .

قال : واستخلفه على أصحابه بعد موته ، فتخرجت على يديه أئمة تفرقوا فى البلاد ، ونشروا علم الشافميّ فى الآفاق .

وقال الربيع : كان أبو يمقوب من الشافعيّ بمكان مكين (١) .

وقد قدمنا فى ترجمة ابن عبد الحسكم ما رواه الحاكم عن إمام الأنمة أبى بكر بن خُزَيمة ، أنه قال : كان ابن عبد الحسكم أعلم مَن رأيت بمذهب مالك ، فوقعت بينه وبين البُويَطلَى وحشة عند موت الشافعي ، فحدثنى أبو جعفر السُّكَّرِي قال : تنازع ابن عبد الحسكم والبُويَطلَى عجلس (٢٠) الشافعي ، فقال البُويُطلَى : أنا أحق به منك . وقال الآخر كذلك .

غجاء الخميديّ ، وكان تلك الأيام بمصر فقال: قال الشافعيّ : ليس أحدأحق بمجلسي من يوسف ، وليس أحدمن أصحالي أعلم منه .

فقال له ابن عبد الحكم : كذبتَ .

، قال له : كذبت أنت ، وأبوك وأمك .

وغضب ابن عبد الحكم ، وجلس البُوَيْطيّ في مجلس الشافعيّ ، وجلس ابن عبد الحكم في الطاق الثالث .

 <sup>(</sup>١) بعد هذا فى الطبقات الوسطى توضيح له ، إذ يقول : وكان الرجل ربما يسأل عن المسألة فيقول:
 سل أبا يعتوب . فإذا أجاب أخسيره فيقول : هو كما قال .
 (٢) فى المطبوعة : فى مجلس الشافعى .
 والذبت من: ج ، د .

وعن الربيع: أن البُوَيْطَى وابن عبــد الحُــكم تنازعا الحلقة في مرض الشاهميّ ، فأُخبر بذلك فقال: الحلقة للبُوَيْطِنيّ

وكانت الفتاوى ترد على البُويَطِيِّ من السلطان فَنَ دونه ، وهو مُتَنَوَّع (1) في صنائع المعروف ، كثير التلاوة ، لا يمر يوم وليلة غالبا حتى يختم ، فسمى به مَن يحسده، وكتب فيه إلى ابن أن دُوَّاد بالمراق ، فكتب إلى والى مصر أن يتحنه ، فامتحنه فلم يجب ، وكان الوالى حسن الرأى فيه ، فقال له : قل فيا بيني وبينك . قال : إنه بقتدى بى مائة ألف ، ولا يدرون المهنى .

قال: وكان أمر أن يُحمَل إلى بنداد في أربعين رطل حديد .

قيل: وكان الْمَرَانَى ، وَحَرَّملة ، وابن الشافعيُّ بمن سعى بالْبُوَيْطيُّ .

قال جعفر التَّر مِدَى : فحدثنى الثقة ، عن البُوَيْطَى ، أنه قال : برى. الناس من دمى إلا ثلاثة : حَرْمَلة ، والدَّرِ كَيْ ، وَآخِر .

قلتُ : إن صحت هذه الحكاية ، فالذي عندنا في إنهام الثالث أنه راعي فيه حتى والده رضوان الله عليه .

قال الربيع : كان البُويَطَى أبدا بحرك شفتيه بذكر الله ، وما أبصرت أحدا أنرع بجحة من كتاب الله مِن البُويَطَى ، ولقد رأيته على بنل ، وفي عنقه غُل ، وفي رجليه نيد ، وبين النل والقيد سلسلة حديد ، وهو يقول : إنما خلق الله الخلق بكُن ، فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقا خُلِق بمخلوق ، ولأن أدخلت عليه لأصدُقنّه \_ يعنى الواثق \_ ولأموتن في حديدى هذا ، حتى بأتى توم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم .

وقال أبو يمقوب أيضا : حلق الله الحلق بكن ، أفتراه خلق مخلوقا بمخلوق ، والله يقول بمد فناه الحافى ، فيقول تمالى: ﴿ يَثْمِ الْوَاحِدِ بِهِ فَنَاهِ الْحَاجِدِ وَلَادَاعَى ، فيقول تمالى: ﴿ يَثْمِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْمُقَارِ ﴾ فلو كان مخلوقا مجيبا لفينى حتى لا يجيب. وكان (٢) يقول : مَن قال القرآن مخلوق فهو كافر .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : متبوع ، والثبت من : ج ، د . وفي القاموس (نوع) : مكان متنوع : بعيد .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ١٦ . (٣) في ج ، د : أكان . والثبت في الطبوعة .

قلتُ : يرحم الله أبا يمقوب ، لقد قام مقام الصَّدّ بقين .

قال السَّاجِيّ : كَانَ البُورَيْطِيّ وهو في الحبس يفتسل كل جمعة ، ويتطيّب ، وينسل ثيابه ، ثم يخرج إلى باب السجن إذا سمع النداء ، فيرده السَّجّان ، ويقول : ارجع ، رحمك الله . فيقول البُورَيْطِيّ : اللهم إنى أجبت داعيَك فنعوني .

وقال أبر عمرو السُتَمْنِي: حضرنا مجلس مجمد بن يحيى النَّهْلِيّ ، فقرأ عاينا كتاب النُّويْطِيّ إليه ، وإذا فيه : والذي أسألك أن تعرض حلى على إخواننا أهل الحديث ، لعل الله تخلصني بدعائهم ، فإنى في الحديد ؛ وقدمجزت عن أداء الفرائض ؛ من الطهارة ، والصلاة ، فضج الناس بالبكاء ، والدعاء له .

قلتُ: انظر إلى هذا الحبر رحمه الله ، لم يكن أسفه إلا على أداء الفرائض، ولم يتأثر بالفيد ولا بالسجن ، فرضى الله عنه ، وجزاه عن صبره خيرا .

وما كان أبو يعقوب ليموت إلا فى الحديد ، كيف ؛ وقد قال الربيع : كنت عند انشافعيّ أنا والْمَرَكَىّ ، وأبو يعقوب، فقال لى : أنت تموت فى الحديث . وقال لأبى يعقوب : أنت تموت فى الحديد . وقال للمُزنىّ : هذا لو ناظره الشيطان لقطعه .

قال الربيع : فدخلت على البُوَيُطيّ أيام المحنة ، فرأيته مقيدا إلى أفصاف ساقيه ، مغاولة يداه إلى عنقه .

وقال الربيع أيضا :كتب إلى البُوَيُّطِيّ : أن اصبر نفسك الغرباء، وحَسَّىٰ خُلُقَك لأهْل حَلقتك، فإنى لم أزل أسمع الشافعيّ رحمه الله يكثر أن يتمثل بهذا البيت :

أُهِينُ لَهُم نفسى لَكِي يَكُرُمُونَهَا وَلَنْ أَنْكُرِمَ النَّفْسَ التي لاَ تَعِينُهَا

مات البُوَيْطِيّ فى شهر رجب ، سنة الحدى والاثبن وماثنين ، فى سجن بغداد ، فى القيد والنّل .

## ﴿ وَمِنَ الْفُوائِدُ عِنْ أَبِّي يَعْقُوبٍ ﴾ :

قال أبو جعفر التَّرْمِذِي : سمت البُوَيْطِيِّ يحكي عن الشافعيِّ أنه قال : ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسنه . روَى ذلك الحاكم أبوعبدالله بن البَيِّع في مناقب الشافعيّ. ورواه غيره أيضا .

• قال البُورَيْطِيّ : سئل انشافعيّ : كم أصول الأحكام ؟ قال : خميه له ` فيل له : وكم أصول السنة ؟ قال : خميهالة ` قيل له : كم منها عند مالك؟ قال : كانها إلا خمسة وثلاثين . قيل له : كم عند ابن عُمِيَّانَة منها ؟ قال : كانها إلا خمسة ،

# ﴿وهذه غرائب استخرجها النووي رحمه الله من مختصر البُوَيْطي ﴾:

- قال الشافعيّ رضى الله عنه في « باب النّسوز » من البُورَهِايّ : إذا بُروج ألحر أمة ، ثم خالمه سيدها على نفس الأمة ، فجملها عوض ألخلع لم يصح الحلم ، وهي امرأته بحالها ؟ لأن الخلع لا يتم إلا بملكه ، وإذا ملكها انفسخ النكاح ، وصارت ملكا له ، ولا يقع الطلاقعلى ملك .
- وفى « باب الدعوى والبينات » منه : لو ادَّعى رجل على رجل ، أو<sup>(٣)</sup> امرأة بالعبودية ، وها معروفالُ بالحرية ، فأقرًا بذلك لم يجز .
- وفى الباب المذكور منه أيضا : لو قال رجل : مَن رمانى ، أو من دخل المسجد ، أو البيت ، فهو ابنالزَّ انية ، فرماه رجل ، أو دخل رجل ، لم يجب عليه حدالقدف ، وكذا لو قال ذلك لإنسان بعينه ، لم يجب عليه الحد ؛ لأنه يعرف كذبه ، فإنه لا يكون بدخوله أو رميه رانيا .
- وق « باب طلاق الحر والأمة الحرة ثلاثا » : إذا كانت الأمة نحت عبد فطلقها ،
   وأداد سيدها أن يسافر أنها ، سافر .

<sup>(</sup>١) ساقط من : د، وفي الطوعة : قال : وكم أصول السنة ، والثبت من : ح . ·

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : والمرأة . والثبت من : ج ، د .

• وفى الباب الذكور منه أيضا: ولو قال لامرأته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت اثنين فى بطن طلقت بالأول، وانقضت عدتها بالآخر. وإن وضعت ثلاثة، طلقت ثنين ، وانقضت عدتها بالثالث. وإن ولدت أربعا ، طلقت بالثلاث ، وانقضت عدتها بالرابع.

﴿وهذه غرائب استخرجها الشيخ الإمام الوالد رحمه الله من مختصر البُو أِطَّيُّهُ :

- قال الشيخ الإمام رحمه الله: نص الإمام الشافعي في « البويطي » على أن الأكل من رأس الثريد ، والقران بين التَّمْرتين ، والتَّمْريس على قرعة الطريق ؟ أي النزول ليلا ، واشتمال الصّمّاء (١) حرام .
- قلتُ : وللشيخ الإمام تصنيف في هـــذه المسائل ، ضم إليها أن الشافعيّ نص في « الأم » أيضا على تحريم احتباء الرجل بنوب واحد مفضيا بوجهه إلى الـماء ، وتحريم أكله مما لا يليه .

وفي « الرسالة » نحو ذلك ، وقد ذكره أبو بكر الصَّيْرَ فِي شارحها ، مصْنوِّ با له .

# ﴿ وَهَذُهُ عُرَائِبِ اسْتَخْرَجْتُهَا أَنَّا ، فَأَقُولَ ﴾ :

• قال فى « البُويطِيّ » فى « باب غسل الجمعة » وهو بعد « باب التيمم » كيف هو وقبل « كتاب الصلاة " ، وإذا ولغ السكاب فى الإناء ، غُسل سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب ، لا يطهره غير ذلك ، وكذلك رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والخنزير قياسا عليه يُنْسَل سبعا ، وبُهَرَاق ما ولغ فيه الخنزير والسكاب من ما ، ، أو سمن أو عسل ، أو لين ، أو غير ذلك ، إذا كان ذائبا ، وإن كان جامداً ألقي ما أكلا ، وأكل ما بقي ، انتهى .

 <sup>(</sup>١) ذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون : هو أن يشتط بثوب واحد ويتفعلى به ليس عليه غيره ،
 ثم برفعه من أحد جانبيه ، فيضعه على منكبيه ، فيبدو منه فرجه. اللمان (سمم) ٢٠٤٦/١٢ .

وهمذا نص وقفت عليه في حياة الوالد رحمه الله ، وكتبته إذ ذالت في « شرح مماج البيضاويّ » ، ثم كتبته في « شرح مختصر ابن الحاجب » ، ولم أزل أغتبط به .

ثم الآن وتفت في « تختصر البَوْيْطِيّ » أيضاً في أواخره في « باب اختلاف مالك والشافعيّ » : قال مالك في السكاب ياتم في الإناء ، وفيه لبن بالبادية : إنه يشرب أللبن ، ويفسل الإناء سبعا ، أولأهن أو أخراهن بالنراب . انتجى .

ولو تجرَّد هذا عما نص عليه في « باب غسل الجمعة » لقيل : إنه إنما قاله نقلا عن مالك، لكن تبيَّن لى أن منقوله عن مالك الذي أشار إلى مخالفة الشافعيّ له فيه إنما هو شرب اللبن، أما تميَّن الأولى أو الأخرى للنسلُ فالمذهبان متوافقان عليه .

ومن العجب أن النووى في « المنثورات » مع تجرده لنرائب الجُوَيْطِي لم يدكر هذا النص ، وذكر السؤال المشهور على الأجماب في اقتصارهم على السبعة في إحداهن ، من غير تميين الأولى والأخرى في الطلق على المقيد ، وأجاب عنه ، ولم يشتغل بذكر هذا النص . في اظنه وقف عليه ، وقط يبنا بعد الكشف أن هذا النص أمر مفروغ منه عند المتقدمين ، ثابت في كل الروايات . .

وقد نقله صاحب « جمع الجوامع » أبو سهل ابن اليفريس ، ولفظ النص عنده : وكلُّ ما أصاب فيه آدى : مسلم ، أو كافر بده ، أو شرب منه ، أو شرب منه أو شرب منه كلب أو خنزير لم يَطْهُرُ إلا بأن تنجسه ، إلا ذابتان : المنكلب ، والخنزير ، فإن شرب منه كلب أو خنزير لم يَطْهُرُ إلا بأن ينسل سبما ؟ أولاهن أو أخراهن بالتراب ، لا يطهر إلا يذلك . انتهى .

ذكرَ م فى « باب الماء الراكد » وهى عبارة الشافعى رضى الله عنه ؛ لأن أبا سهل لا يغتر من العبارة شيئاً ، إنما يمكي النصوص بألفاظها ، وكذلك سائر من يجمع النصوص، ليس لهم فى ألفاظ الشافعي رضى الله عنه تصرُّف . لكن رأيت فى أصل قديم بكتاب ابنا مِغْرِيس : «أو إحداهن» . فجوَّرتُ أن يكون «إحداهن» بالدال تصحَّفت «بأخراهن» بالراه ، كما قيل مثله فى الحديث.

وكذلك وجدتُ فى كتاب « الإشراف » لابن الْمُنْدِر ما نصه : وكان الشافعيّ ، وأبو غُبَيد ، وأبو تُوز ، وأسحاب الرأى يقولون : الماء الذى وكَغ السكلاب فيه نجس ، يُهرَاق ويفسل الإناء ، أولاهن أو أخراهن (١) بالتراب . انتهى .

﴿ أُولاد الموالي ، وموالى الموالي هل يدخلون في الوقف على الموالي ؟ ﴾

هذا فرع حسن ، نص البوليطي على أن أولاد الموالى يدخلون ، وموالى الموالى ،
 أي عُتقاؤهم ، لا يدخلون ، وهذه عبارته :

قال رحمه الله فى أواخر « باب الأحباس » قبل « باب باوغ الرشد » وهو فى أواخر الكتاب : قال أبو يمقوب : وإذا قال دارى حَبِّس على موالي م وله موال مِن فوق ، ومن أسفل (<sup>77</sup>) ولم يبين . فقد قيل : هو ينهما ، وقيل بوقفه حتى يصطلحوا .

وإن قال : موالى من أسفل ، ولولده موالي من أسفل لم يدخل فى ذلك إلا مواليه خاصة ، وولد مواليه ، ولم يدخل فى ذلك موالى مواليه ؛ لأن الولاء لهم قبله ، وأينسبون إليهم، وأولادهم بمنزلة آبائهم ؛ لأنهم مواليه. انتهى . وهو من كلام أبي يمقوب ، لامن كلام الشافعي رضى الله عنه .

وقوله: «وقيل بوقفه حتى يصطلحوا» فى المسألة الأولى، هوالقول الذى حكاه الرافعى فى « لا باب الوصية » عن حكاية البُورَيْطَى ، ولم يذكره فى « كتاب الوقف» وحكاه النووى فى « الوقف» وجها من زيادته عن حكاية الدَّارِينَ ، ثم قال : إنه ايس بشىء .

• واعلم أن صاحب « البحر » نقل مسألة أولادالموالى ، وموالى الموالى ، فقال : الأختان يجتمعان فى الملك فيطأ السالك واحدة ، ثم يطأ الأخرى قبل أن يحرِّم الأولى . قال أسحابنا قاطبة : إذا كان له أمتان ، وهما أختان ، فوطأ إحداها حرَّمت الأخرى ، حتى تحرُم الأولى عليه بترويج ، أو كتابة ، وكو ذلك . فإن أقدم ووطئها قبل ذلك أَثْم ، ولم يجب

<sup>(</sup>١) في الطَّبُوعَةُ ؛ أو إحداهنَ . والنَّبُتُ من : ج ، د .

<sup>(</sup>٢) بعد هذاً في الطبوعة : ولولده موال من أسفل . وهي كلمات أقتصت على النص من المسأنة الآتية.

الحد للشمه ، ثم الثانية مستمرة على التحريم كما كانت ، والأولى مستمرة على الحل ، والحرام لا 'يحزّم الحلال .

وعن أبى منصور بن مِهْران ، أستاذ الأُودَ فِي (') : إنه إذاأحبلَ الناسة حلَّت وحَرُمت الوطوءة ، وعلى هذن الوجهين اقتصر الرافعيّ .

قال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله في « شرح المهاج » : وفي البُوَّ يُطِيّ : إذا كان عند. أمتان أختان ، فوطمهما قيل له : لا تقريبُهُما حتى تُحرَّم فرَّجَ إحداها .

قال الشبيسخ الإمامُ: وهذا يقتضي إثبات قولَ آخر : أنه بوط، الثانية يحرُّمان جميما .

قلتُ : وقد وقفتُ على النص فى البُورُيطى فى «باب الجُمع بين الْاختين» وهو بحو نصف السكتاب، وقد أخطأ بعض الناس ففهم من هذا النص أن الحال بوطء الله يفيرُها كما نو الشتراها ابتداء ؛ بحيث يجوز له أن يقدم بمده على وَطَّء مَن شاء منهما ، ثم 'يحرَّم الأخرى، وهو سوء فهم ، وفى قوله : « لا يقربهما » ما يرد قوله .

#### ۵٤

يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن مَيْسَرة بن حفص بن حيَّان الإمام الكنير ، أبو موسى المَّدَقِيِّ ، المصرى ، الفقيه ، المَّدِي \* ولد في دى الحجة ، سنة سبمن وماثة .

وقرأ القرآن على وَرْشُ ، وغيره ، وأقرأ الناس .

وسم الحديث من سفيان بن عَيَيْنة ، وابن وَهُب ، وانوليد بن مسلم ، ومَعْن بن عيسى، وأبى ضَمْرة أنس بن عياض ، والشافعي ، وأخذ عنه الفقه ، وطائفة أخرى .

 <sup>(</sup>١) بضم الألم وسكون الولو وفتح الدال المهملة والنون ، هذه انسبة إلى قريه من قرى تخارى ،
 يقال لها أودنة . اللباب ١٠/١٧ .

<sup>\*</sup> له ترجمه في : تذكره الحفاظ ٢ / ٩٩ ، تهذيب التهذيب ٢١ / ٤٤ ، الجمع بين رجال الصحيحين ٩٨٥ ، شذرات الذهب ٢ / ١٤٩ ، طبقات الشيرازي ٨٠ ، طبقات الفراء ٢ ، ﴿ ٢٠٠ ، طبقات ان مداية انه ٧ ، العبر ٢ / ٢٩ ، اللباب ٢ / ١٥ : وفيات الأعيان ٢ / ٢٤٧ .

روى عنه مسلم، والنَّسأنَّ ، وابن ماجة ، وأبو عَوانة ، وأبو بكر بن زياد النَّيْسا بُورِيّ، وأبو الطاهم اللَّدينيّ ، وخلق .

وانتهت إليه رياسة العلم بديار مصر .

ورُوِى عن الشافعيّ رضى الله عنه أنه قال : ما رأيتُ بمصر أحدا أعقل من يونس ابن عبد الأعلى .

وقال يحيي بن حسّان: يونسكم هذا من أركان الإسلام.

وكان يونس من جملة الذين يتعاطُّون الشهادة ، أقام يشهد عند الحسكام ستين سنة .

قال النَّسائيُّ : يونس ثقة .

وقال ابن أبي حاتم : سممت أبي بُوثِّق يونس بن عبد الأعلى ، ويرفع من شأنه .

قلتُ: لم يتكلم أحد في يونس ، ولا نقموا عليه إلا تفرده عن الشاقعيّ بالحديث الذي في متنه : « وَلَا مَهْدِيَّ إِلَّا عِيمَى بْنُ مَرْيَمَ » فإنه لم يروه عن الشافعيّ غيره . ولكن ذلك غير قادح ، فالرجل ثِقة ثَبُت .

وكان شيخنا الذهبي رحمه الله يُنبِّه على فئدة ، وهم أن حديثه المذكور عن الشافعي إنما قال فيه : حُدَّت عن الشافعي ، ولم يقل : حدَّثني الشافعي . قال : هكذا هو موجود في كتاب يونس ، رواية أبي الطاهر أحمد بن محمد المديني عنه . ورواه جاعة عنه عن الشافعي ، فأنه أعلم . هدذا فكأنه دَلَّه به عن الشافعي ، فأنه أعلم . هدذا كلام شيخنا رحمه الله تمالي .

وأنا أقول : قد صرَّح الرواة عن يونس بأنه قال : حدثنا الشافعيّ .

فأخبر نامحمدبن عبد المحسن السبكيّ الحاكم ، قراءةً عليه وأنا أسمع، قال: أخبر ناأبو إسحاق إبراهيم بن على بن محمد بن أحمدبن حزة بن الخبوُ بيّ ، سماعاً عليه ، عن أبى الوفاء محمود بن إبراهيم ابن سفيان بن مَندّة ، أخبر نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن عمر البَاغَبان (<sup>11)</sup>، أخبر نا أبو عمرو

 <sup>(</sup>١) بفتح الباء الموحدة وسكون النب المجمة وباء أخرى وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى حفاط
 الباع ، وهو المستان . اللباب ١٩٩١ .

عبد الوهاب بن أبى عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن مَندَة ، أخبرنا أبى الإمام أبوعبدالله. أخبرنا أبو على الحسن بن يوسف الطرَّ إِنْقَ (١) بمصر ، وأحمد بن نمر ، وأبو الطاهم ، قالا : حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن مَيْسَرة الصَّدَقِيّ ، حدثنا محمد بن إدريس الشافميّ ، حدثنا محمد بن خالد الجنديّ (٢) ، عن أبَان بن صالح ، عن الحسن بن أبى الحسن ، عن أنس ابن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدّةً ، وَلَا اللهُ نَيْ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ ، اللهُ نَيْ إِلَّا عَبِلَى إِنْنَ مَرْبَحٍ » . وَلَا تَمُومُ النَّاعِ إِلَّا عَبِلَى إِنْنَ مَرْبَحٍ » .

وأخبر أه أيضا أبي الشيخ الإمام رحمه الله ، قراءة عليه وأنا أسمم ، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن مصرى بدمشق ، وإسماعيل بن نصر [ الله ] (٢) بن أحمد بن عبد الواحد على بالقاهرة ، قالا : أخبرنا أبو المكارم عبد الواحد بن عبد الرحمٰن بن عبد الواحد الأزدى ، أخبرنا الحافظ أبو القاسم الشافعي ، أخبرنا أبو الحسن على بن الحسين بن الحسين الموازيق ، أخبرنا أبو الحسن عمد بن عبد الرحمٰن بن أبي نصر ، أخبرنا القافي أبو بكر يوسف بن القاسم الميانيج ، حدثنا محمد بن بسحاق بن خُزيمة الميسابوري ، وأحد بن محمد بن شاكر الزَّنجانية ، بالميانج ، وأبو محمد عبد الرحمٰن بن أبي حاتم ، بالرَّى ، وزكريا بن يحلي السَّاجي ، بالبصرة ، وأحمد بن عبد الأعلى ، فذكر و بلفظه .

انقرد بإخراجه ابن ماجة (٤) فرواه في سننه ، عن يونس .

 <sup>(</sup>١) فتح العاء والراء وكسر الياء المثناة من تحتها وفي آخرها فاء ، هذه النسبة إلى بيع الطرائف وشرائها ، وهي الأشباء الهمنة المتحدة من الحشب ، اللياب ٨٤/٢ .

 <sup>(</sup>٢) بفتح الجيم والنوق وفي آخرها إنبال المهملة ، نسبة إلى الجند ، وهي بلدة منهمورة بالهيل. اللباب ٢٤١/١ ، وانظر طبقات فقياء الهيل ٦٦٠٠ .

<sup>(</sup>٤) سننه في ( باب شدة الزمان ، من كتاب الفتن ) ٢ ( ١٣٤٠ .

وقيل: إن الشافعيّ تفرَّد به ، عن محمد بن خالد الجُنَدِيّ ، وليس كذلك ، إذ قد تابمه عليه زيد بن السَّكَن ، وعلى بن الزيد اللَّحَجِيّ (١١) ، فروياً عن محمد بن خالد .

وتكام جماعة في هذا الحديث ، والصحيح فيه أن الجنَّدِيُّ تفرد به .

وذكر أبو عبدالله الحاكم أن الجندى رجل بجهول، قال: وقال صاحت بن عبَّاد: عدات إلى الجندى مسيرة بومين مِن صَنْعاً ، فدخلت على عدن لهم ، فطلبت هذا الحديث، فوجدته عنده : عن محمد بن خالد الجندى ، عن أبّان بن أبى عَيَّاش ، وهو متروك ، عن الحسن ، عن رسول الله صلى الله على وهو منقطع .

وأما الشافعيّ فلم يروه عنه غير يونس. وأما يونس فرواه عنه جاعة ، منهم : أبو عَوَانَة يعقوب بن إسحاق الإسْفراينيّ ، وابن ماجة ، وعبد الرحمن بن أبى حاتم ، وأبو بكر بن زياد ، وهؤلاء أئمة ، رحمهم الله أجمين .

مات يونس في ربيع الآخر ، سنة أربع وستين ومائتين .

وبذكره نختتم الطبقة الأولى ، ونقتصر فيها على مَن ذكرناه .

واعلم أن في الرواة عن الشافعي كثرة ، وقد أفردهم الحافظ أبو الحسن الدَّارَ فَطَيّ في جزء ، ونحن لم نذكر إلا مَن تمذّهب بمذهبه ، أو كان كبير القدر ؛ لنبيَّنُ أنه إنما حصل على ما حصل بسببه ، وإلا فقد أهملنا الكثير من الرواة عنه ، وأسقطنا ما لا ترى لذكره معنى غير سواد في بياض (۲) .

 <sup>(</sup>٢) علل ابن السبكي في الطبقات الوسطى لذلك فقال : إذ فيهم العارى من الفقه ، ومن هو فقيـــه
 إلا أنه غير شافعي ، فلا يتوهمن المتوهم فينا تقصيرا في تصادهم .

### ﴿ وَمَنَ الْفُواتُدُو الْمُسَائِلُ عَنْ يُونُسُ ﴾ :

قال يونس: سممتُ الشافعيّ يقول: لولا مالك، وابن عُيينة لذهب علم الحجاز. قال: وسممتُه يقول: إذًا جاء مالك فالك النجم.

قال يونس فيها رواه ابن عبد البرق «كتاب العام»: سمعتُ الشافعيّ يقول: إذا سعتُ الرجل يقول: الأسم غير السُمنَّ ، أو الاسم السُمنَّ فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دن له .

قات : وهذا وأمثاله مما رُوِى فى ذم الكلام ، وقد روى ما يعارضه ، وللحافظ ابن عساكر فى كتاب « تبيين كذب المفترى» على أمثال هذه الكلمة ،كلام لا مزيدعلى حسنه، ذكرت بمضه مع زيادات فى كتاب « منع الموافع » .

حكى يونس، عن الشافعيّ في «باب المِدَد» : أنه قال : اختلف عمر وعلى رضى الله عمهما فى ثلاث سبائل ، القياس فيها مع عليّ ، وبقوله أفول :

إحداها: إذا تروجت في عدّتها ، ودخل بها الثاني ، حرّمها على الثاني أبدا ممرًا الله المائه أبدا ممرًا الخطاب . وبه أخذمالك ، وأحمد في رواية ، وهو قول قديم، وعندعلي لاتحرم على التّأبيد.
 وهو الجديد .

وهكذا الخلاف فى كل وطء أفسد النسب ، هل يحرم به على المفسد أبدا ، مثل وطء زوجة غيره بشبهة ، أو أمة نميره بشبهة ؟

وَوَجَّهَهُ الْمُؤَيِّدُونَ بأنه استمجل الحق قبل وقته ، فحرَّمه الله تعالى في وقته كالميراث ، إذا قتلَ مُورَّتُه لم يرثه، وبأنه سبب يفسد فيحرم به على التأبيد كالمَّان .

وحجة الجديد قوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ﴾ (١) وهذه من وراء ذلكم ، ولأنه لوكان مباحاتم يحرُم به على التأبيد ، فكذلك إذا كان حراما بالزنا ، ولأن الحصوم فرقوا بين العالم ، فلمُ مُحرَّمُوها عليهأبدا ، قالوا : لأنه جاره (٢) بالحد . والجاهل ففيه

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٤ . : (٢) هكذا في الأصول .

حرموها أبدا ، والفرق قاسد ؟ لأن العالم أشد جرما ، وبالزنا يفسد النسب أيضا . في كلمات كثيرة المائنا .

ووجَّه الشافعيّ كون القياس مع على كرم الله وجهه بأن الوطء لا يقتضى تحريم الموطوءة على الواطئ ، على تحريم على الواطئ ، في قالوه خلاف الأسول . وأطال أصحابنا في هذه المسألة ، حتى أنكر أهل البصرة أن يكون المشافعيّ قول قديم فها ، قالوا : وإنما ذكره حكاية ، لا مذهبا .

الثانية: احرأة المنتود، قال عمو: تُشكَح بعد البريُّس، وهو الفديم. وقال عيّ: تصير أبدا، وهو الجديد، ولفظ عيّ: إنها احرأة ابتليت فلتصبر.

والثالثة: إذا تروّجت الرجمية بمد انقضاء الميدة ، وكان زوجها المُطلَق غائبا ،
 ودخل بها الثانى ، ثم عاد المطلَق وأقام بيئة أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها . قال عمر :
 الثانى أحقُ بها . وقال على " : بل هى للأول . وهو قولنا .

ذكر هذا كله « الرُّوبَانِيّ » في « البحر » في « كتاب المِدَد » ، ولم يذكره المَاوَرُدِيّ في « الحاوى » مع تتبعه لأمثال ذلك ، وهو ثابت عن الشافعيّ ، مَرْ وِيّ بإسناد سحيح إليه . رواه ابن أن حاتم ، وابن حَكان في « مناقب الشافعيّ » وغيرها .

وروى عبد الرحمٰن بن أبي حاتم في كتابه في « آداب الشافعي » أنه سمع بونس يقول: سمعتُ الشافعي يقول: لو أتم مسافر الصلاة متعمدا مُذكراً للقَصْر ، (١) فعليه إعادة الصلاة . وهذا شيء غريب .

قال ابن خُزَيَة: سمحتُ يونس وذكر الشافعيّ فقال: كان يناظر الرجل حتى بقصّمه، ثم يقول لمناطره: تقلّد أنت الآن بولى ، وأتقلّد قولك ، فيتقلّد المناظر قوله ، ويتقلّد الشافعيّ قول المناظر ، فلا يزال يناظره حتى يقطعه . وكان لا يأخذ في شيء إلا تقول: هذه صناعته .

<sup>(</sup>١) و آداب الشافعي ٢٨٠ : « للتقصير » .

- قال يونس: قال الشافعي في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَخْرُ جْنَ إِلَّا أَنْ يَأْرِينَ بِهَاحِشَةٍ مُنْكِئَةً ﴾ (١) الفاحشة: أن تَبْدُو (٢) على أهل زوجها.
- وقال: أصح المعانى في تعراه تعالى: ﴿ وَلَا يَحِيلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْمُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه
- وقال يونس: قال الشاقعيّ في قوله تعالى: ﴿ وَالْآَدِنِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ﴾ (\*): الآية كَامَا نسخت بالحديث، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: « خَذُوا عَنَى ، خَذُوا عَنَى ، فَذَوا عَنَى ، فَذَوا عَنَى ، فَذَوا عَنَى ، فَذَ جَمَلَ اللهُ لَهُنَّ سَابِيلًا ، عَلَى الْسِكْرِ جَلْدُ مِائَة وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَعَلَى الثَّيْبِ الرَّجْمُ » . قلتُ : هذا يدل على أن الشافعيّ لا يتمع نسخ القرآن بالسنة ، وقد أطانا في الكلام قلتُ : هذا يدل على أن الشافعيّ لا يتمع نسخ القرآن بالسنة ، وقد أطانا في الكلام
- قال الإمام الجليل أبو الوليد النَّيْسابُورِيّ : حدثنا إراهيم بن محمود ، قال : سأل إنسان يونس بن عبد الأعلى ، عن معنى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى سَكُنَارِهُمْ » فقال : إن الله يحب الحق ، إن الشافعيّ قال : كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الحاجة أنى الطبر في وكره ، فنفره ، فإن أخذ ذات الهين مضى لحاجته ، وإن أخذ

ذات الشَّمال رجع ، ننهى ألنبي على الله عليه وسلم عن ذلك . قال: وكان الشَّافعي رجع الله نسيج وحده في هذه المماني .

على ذلك في أصول الفقه .

وقال محمد بن مُهاجِر : سألتُ وكيما عن تفسير هذا الحديث ، فقال : هو صيد الليل . فذكرت له قول الشافعيّ فاستحصينه ، وقال : ما كنا فظنه إلا صيدً الليل .

<sup>(</sup>٣) سورة القرة ٢٢٨ : (٤) سورة النساء ١٠ . ١

 <sup>(</sup>٥) فى اللمان (مكن) ٢٠١٧ : قبل يعنى بيضها على أنه مستمار لها من الفية ؟ لأن المكن ايس للطبر . وقبل : عنى مواضع الطبر . قال أبوعبيد : وجائز فى كلام العرب أن يستمار مكن الضاب نبجعل المطبر تشبيعا بذلك .

قلتُ : المَكِنُات واحدها مَكِنة بكسر الكاف وقد تفتح ، وهى فى الأصل : بَيض الضَّباب ، وقيل : هى هنا بمعنى الأمكنة ، وقيل : مُكُنانَها : جمع مُكُن ، ومُكُن جم مكان ، كَشُدُدات فى شُدُد ، وُحُرُات فى <sup>م</sup>حُرُ<sup>(1)</sup> .

قال يونس: قلتُ للشافعيّ : ما تقول في رجل يصلي ورجل قاعد ، فعطَس القاعد ،
 فقال له المصلى : رحمك الله ؟

قال له الشافعيُّ : لا تنقطع صلاته .

قال له يونس : كيف ؟ وهذاكلام .

قال : إنما دعا الله كه ، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة لقوم ، وعلى آخرين .

قلتُ : وقد صحح الرُّويانيّ هذا النص ، وصحح المتأخرون بطلانَ الصلاة به .

قال يونس: كنا فى مجلس الشافعي فقال: ما أبين من حيّ فهو ميت. فقام إليه غلام لم يبلغ الخلم ، فقال: يا أبا عبد الله لا يختلف الناس أن الشمر والصوف مجزوز من حيّ ، وهو طاهر. فقال الشافعيّ: لم أُرد إلا فى المتمبدّين.

نقله الآبُرِيّ في «كتابه » وقال : يعنى بالمتعبدين الآدميين ، بخلاف البهائم .

قال يونس : سمنتُ الشافعيّ يقول : أوْحَى الله إلى داود عليه السلام . ياداود ، وعنّ تى وجلالى لأبْـتُرنَّ كل شفتيْن تسكلمتا بخلاف مافى القلب .

قال الحاكم أبو عبد الله : سمتُ أبا نصر أحمد بن الحسين بن أبي مروان ، يقول : سمستُ ابن خُزَيَة ، يقول : سمتُ يونس بن عبد الأعلى ، يقول : إن أم الشافعيّ رضى الله عنه فاطمة بنت عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب ، وإنها هي التي حملت

 <sup>(</sup>۱) العبارة فى الأصول: وقيل مكناتها جم مكن، ومكن جم مكنات ؛ كصعدات فى صعد، وجمرات فى جمر . والنصويب من اللمان ۱۳ / ۱۳ ، (م/ك ) تقلا عن الزمخمرى . وانظر الفائق ۳ /۲ ،

الشافعيّ رضى الله عنه إلى البمن وأدَّبتُه ، وإن يونس كان يقول : لاأعلم هاشميا ولدته هاشمية إلا على بن أبي طالب ، والشافعيّ رضى الله عنهما .

قلتُ : وهذا قول بَن قال : إن أم الشافعيّ رضى الله عنه من ولد على كرم الله وجهه ، وعليه الإمام أبو بكر أحمد بن انفضل الفارسيّ ، فإنه نصره في كتابه الذي صنفه في «نسب انشافعيّ » ، لكن أنكره زكريا السَّاجِيّ ، وأبو الحسن الآبُرِيّ ، والبَيْهَقِيّ ، والحطيب ، والأردَّسْتَانيّ ، وزعموا أنها كانت أزْدية ، ومنهم مَن قال : أسدية ، واحتج هؤلاء بأنه لما قدم مصر سأله بعض أهلها أن ينزل عنده فأبي ، وقال : [ إنَّي ] (1) أنزل على أخوالى الأسديّين .

قلتُ : وأنا أقول : لا دلالة في هذا على أن أمه أسدية ؛ لجواز أن تسكون الأسدية أمَّ أبيه ، أو أم جده ، ونحو ذلك ، ويكون اقتدى في ذلك قولا وفعلا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لمَّا هاجر وقدم المدينة ، ونزل على أخوال عبد المطلب إكراما لهم ، فما ذكره يونس من أن أمه من ولد على قول لم يظهر لى فسادُه ، بل أنا أميل إليه .

فإن قلتَ : قد ضَمَّنه مَن ذكرت من الأُمَّة ؛ وجمل البَنْيهةِيِّ الحملَ فيه على أحمد بن الحسين ابن أن مروان ، واحتج بمخالفة سائر الروايات إليه .

قلتُ : لم يتبين لى بخالفتها ؛ فإن غايتها ما ذكرتُ من أنه رضى الله عنه قال : أنول على أخوالى الأسديين ، وقد بيننا أنه يمكن حمل ذلك على أخوال الأب ، وتحوه ، والمصير إلى ذلك متمين ؛ للجمع بينه وبين هذه الرواية الصريحة فى تميين اسم أمه ، وسياق نسبها إلى على كرم الله وجهه ، وضعفُ ابن أبى مروان لم يثبت عندنا ، ولو كان ، لم يسكت عنه الحاكم إن شاء الله .

والذين قالوا: إن أمه أسدية ربما قالوا أيضاً : أزدية ، ثم قالوا: الأزد والأسد شيء واحد، ولم يعيِّنُوا لها اسها، ولا ساقوا نسبا، وغاية بمضهم أن كناها أمَّ حبيبة (٢٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من : ج ، د . (٢) في الطبوعة : إصبية . والمثبت من : ج ، د .

فإن قاتَ : قد ذكروا أن ابن عبد الحكم قال : سمتُ الشافعيّ يقول : أمِّي من الأزّد .

قلتُ : وقد ذكرنا أن يونس قال ما أبديناه ، والله أعلم أيُّ الأمرين أثبت ، والجمع بينهما عند الثبوت ممكن بالطريق التي ذكرنا .

فإن قالت : فقد وافق ابن المقرى الجاعة على تضميف كونها علوبة ؛ محتجا بقول الشافعي في كرمة الحارث النَّقَال : على الن الشافعي في قال : ولو كان جده لذكر ذلك ؛ لأن الجدودة أقوى من الحذولة والمده مة .

قلتُ : كَمتمِلُ أَن يقال : إنّا اقتصر على كونه ابن عمه ؛ لأنّها القرابة من جهة الأب ، وأما الجدودة فإنّها قرابة من جهة الأم ، والقرابة من جهة الأم لا تُذكر غالبا ، ثم الأم في هذه المسألة موهوم ، فلسنا فيها على قطع ولا ظن غالب ، وما ذكر ناه من اقتصاره على أنه ابن عمه الله منى الذى أبديناه ، حسن في الجواب لو وقع الاقتصار عليه في كل الروايات ، لكن في بعضها ابن عمني وابن خالتي ، وذكر الخوولة يضعف ما أبديناه ، ولا عظيم في المسألة ، وأى الأمرين منها ثبت فشرفُه بين ، فإن الأزْد أيضاً قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا رواه الترفيذي : « الأزْدُ أَزْدُ الله في الأرْضِ ، يُرِيدُ النّاسُ أَنْ يَضَعُوهُمْ ، وَبَالْ الله إلاّ أَنْ يَرْفَعَهُمْ ، وَبَالْ أَنْ الله عليه أَلَا الله إلاّ أَنْ يَرْفَعَهُمْ ، وَبَالْ أَنْ يَرْفَعَهُمْ ، وَبَالْ أَنْ يَرْفَعَهُمْ ، الحديثِ .

وكانت أمه رضى الله عنها باتفاق النَّقَلة من العابدات ، القانتات ، ومن أذكى الخلق فطرة ، وهى التى شهدت هى وأم بِشر المَربِسيّ بحكة عند القاضى ، فأراد أن يفرق بينهما ؟ ليسألهما منفردتين عما شهدتا به استفسارا . فقالت له أم الشافعيّ : أيها القاضى ليس لك ذلك ؟ لأن الله تعالى يقول : ﴿ أَنْ تَصْلِلَ إِحْدَاهُما فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُما الله خُرى ﴾ (١) فل بفرق بينهما .

<sup>(</sup>١) سورة القرة ٢٨٢ .

قلتُ : وهذا فرع حسن ، ومعنى قوى ، واستنباط جيد ، ومنزع غربب ، والمروف فى مذهب ولدها رضى الله عنه إطلاق التول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود استُحب له التفريق بينهم ، وكلامها رضى الله عنها صريح فى استثناء النساء ، للمنزع الذى ذكرتُه ، ولا بأس به .

فإن قلتَ : هـــذا الذي جاء في بمض الروايات ، من قول الشافعيّ في على ّ كرم الله وجهه : ابن خالتي . ما وجهه ؟ فإن كونه ابن عمه واضح ، وأما كونه ابن خالته فغير واضح .

قلتُ : قد وجَّهوه بأن أم السَّائِ بن عُبَيد جد الشافيّ رضى الله عنه ، هي الشَّفا بنت الأرْقم بن هاشم بن عبد مناف ، الأرْقم بن هاشم بن عبد مناف ، وأم هذه المرأة خُلَيدة بنت أسد بن «اهاشم بن ا) عبد مناف ، وأم على (ابن أبي طالب ) كرم الله وجهه فاطمة بنت أسد بن (اهاشم بن ا) عبد مناف ، فظهر أن عليا كرم الله وجهه ابن خالة الشافيّ ، بمنى ابن خالة أم جدِّه .

\* \* \*

### خاعة لهذه الطبقة الأولى

اعلم أن فى الرواة عن الشافعيّ رضى الله عنه كثرة ، وقد أفردهم الحافظ أبو الحسن الدَّارَ تُطْمِنيَّ بجزه ، ونحن اقتصرنا على من تمذهب بمذهبه ، أوكان كبير القدر فى نفسه، وأسقطنا ذكر مَن لا نرى لذكره كبير معنى ، غير سواد فى بياض ، بحيث أسقطنا ذكر جماعة ذكرهم أبو عاصم المَبَّادِيّ ، وغيره ممن صنف فى الطبقات ، وفيمن أخذ علم الشافعيّ وعُرى إليه ، وعاصره .

وذكر الأصحاب في الطبقات عبد الرحمن بن مُهْدِيّ ، ويحيي بن سميد القَطَّان ، أما عبد الرحمن بن مُهْدِي بن حسان بن عبد الرحمن (٢) ...

格容容

 <sup>(</sup>١) زيادات من : ج ، د على ما في الطبوعة .
 (٢) لم يتح لابن السبكي أن يكمل حديثه ،
 ويلاحظ أنه كرر ما سبق أن ذكره في صفحة ١٧٣ وزاد عليه .

## الطبق الثابنية

فيمن توفى بمد المائتين ، ممن لم يصحب الشافعيّ وإنما انتنى أثره

واكتنى بمر استطلع خبره ، واصطنى طريقه ، الذى أطْلع في دياجي الشكوك قرُ.

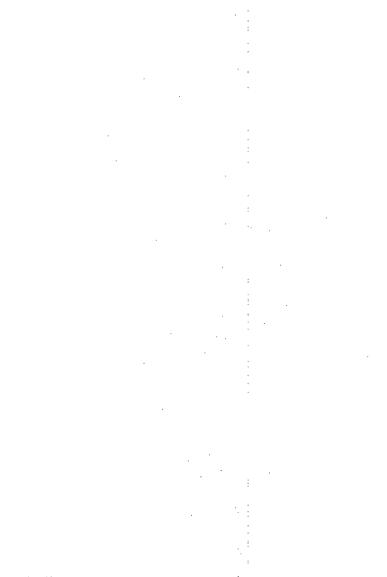

# أحمد بن سيَّار بن أيوب أبو الحسن ، المَرْوَزِيُّ

الراهد الحافظ ، أحد الأعلام .

سمع عفَّان ، وسلمان بن حرب ، وعَبْدان ، ومحمدبن كثير ، وصَفُوان بن صالح الدمشقيّ وإسحاق بن راهُويه ، ويحيٰ بن 'بكّير ، وطبقتهم .

وروی عنه النَّسائَیّ ، ووثَقَه ، وقال فی موضع آخر : ایس به باْس . وابن خُزَیمة ، ومحمد بن نصر المَرْوَزِیّ ، وحاجب الطُّوسی ، وخلق .

وفي صحيح البخاري : حدثنا أحمد ، حدثنا محمد بن أبي بكر الْقَدَّمِي (٢) . فقيل : إن أحمد المشار إليه هذا .

وكان يشبُّه بابن المبارك في زمانه .

وهو مصنف « تاریخ مربو » .

وتوفى فى ربيع الآخر ، سنة تمان وستين وماثتين ، وقد استكمل سبمين سنة .

• ومن مسائله قوله: إن المصلى إذا لم يرفع يديه للافتتاح لا تصح صلاته .

قال ابن الصّلاح : وقد نظرت فلم أجد ذلك محكيًّا عن أحد .

قلتُ : سيأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة ابن خزيمة ما يوافقه .

ونقله النَّووِيِّ في « تَهذيب الأسماء » عن داود .

• ومنها : أنه قال بإيجاب الأذان للجمعة ، دون غيرها .

 <sup>\*</sup> له ترجمة ق: تاريخ بضداد ١٨٧/٤، تهذيب الأسماء واللغات ١٤٦/١. تهذيب التهذيب
 ٣٠/١ ، خذرات الذهب ١٥٤/١. تذكرة الحفاظ ٢٦/٧ ، السر ٢١/٧. النجوم الزامرة ٤٤/٣.

<sup>(</sup>١) بضم الميم وفتح القاف والدال المهملة المشددة وفى آخرها ميم ، نسبة إلى جده مقدم . اللباب ٣ / ١٠٤٩ . (٢) يمني: داود الظاهري ، كما في شهذيب الأسماء والطناب ١٩٤٧/ .

#### ٤٧

# أحمد بن عبد الله بن سيف

## أبو بكر السِّجسْتاني

 حكى أنه سمم الركزيّ يقول ، وقد سئل عمن تروج امرأة على بيت شعر : بجوز على معنى قول الشافعيّ : إذا كان مثل قول القائل :

يُرِيدُ الرء أن يُعطَى مُناهُ ويانِي اللهُ إلا ما أرادًا يقولُ المره فاند تي ومالي وتقوى الله أكرمُ ما استفادًا

وروَى عن يونس بن عبد الأعلى ، عن الشافعيّ رضى الله عنه : أنه سمع رجلين بتمانيان والشافعيّ يسمع كلامهما ، فقال لأحدهما : إنك لا تقدر أن ترضيّ الناس كلهم ، فأصلح ما بينك وبين الله ، ولا تبالى() بالناس .

ذكره الحافظ أبو سند ابن السَّمَا نِيِّ في ترجة الحافظ أبي مسعود عبد الجليل بن محمد ابن كُونَاه (٢)

وروَى عن الْمُرَنَى ، قال : قال الشافعي فيمن تكشَّف في الحمَّام : إنه لا تُقبَل شهادته ؛ لأن الستر فرض.

## أحمد بن الحسن بن سهل أبو بكر الفارسي\*

صاحب « عيون المسائل » إمام جليل .

وهو بمن استَبْهم عليُّ أمرُه ؟ ففي «طبقات أبي عاصم المبَّاديّ » ذكره في الطبقة

<sup>(</sup>١) كذا فى كل الأصول . بإثبات الياء .

<sup>(</sup>٢) بضم الكاف، وهو فارسي ، معناه : القصير . ناج العروس ١٩/٩٠ (ك ت م).

<sup>\*</sup> قطع المصنف بأت ذكر أبى بكر الفارسي في الطبقة الثالثة أحق من ذكره في هــــذه الطبقة ؟ ولهذا لم ترقم النرجمة ، وأرجأنا ذكر المصادر إلى هناك .

الثانية ، مع ابن خزيمة وأنظاره ، قبل أبى عبد الله البُوشَنْجِيّ ، ومحمد بن نصر ، وغيرها . وقضية هذا أن يكون أخذ عمن لق الشافعيّ رضى الله عنه ، ويؤيد ذلك أن محمود الخُوارَزْمِيّ ذكر أنه تمقةً على المُزْنَى وأنه أول مَن درَّس مذهب الشافعيّ بَبَلْع ، برواية المُزَنّ . كذا نص عليه في ترجمة أبى الحياة محمد بن أبى قاسم عبد الله بن أبى بكر محمد ابن أبى الحسن ابن أبى الحسن على بن الإمام أبى بكر أحمد بن الحسن بن سهل ، وقال : سمته ـ يعني أبا الحياة ـ يذكر أن سهل الله في نسبه من التابعين .

ويوافق هذا قول من قال : إن أبا بكر الفارسيّ توفى سنة خمس وثلثهائة ، قبل ابن سُرَيج ، وهو ما ذكرته فى « الطبقات الوسطى » لكنى على قطع بأن صاحب « عيون المسائل » تُوف بعد ابن سُرَيج ؛ لأنى رأيت أصلا أصيلا من كتابه ، موقوظ بخزانة المدرسة البادرَ (أيّية (١) بدمشق ، ومما دلّى على أنه كتب فى حياته قول كانبه فيا دعا به لمصنفّه ، مدّ الله فى عمره ، وأدام عزّ (٢٠٠٠ وذكر فى آخر الجزء الأول منه : أنه فرغ منه ليلة الأحد لليلة مضت من ذى الحجة ، سنة تسع وثلاثين وثلثائة ، بسمرقند ، فى ولاية الأمير أبى محمد نوح بن نصر ، مولى أمير المؤمنين . هذه صورة خطه ، وذكر فى آخر الكتاب أنه فرغه فى شوال، سنة إحدى وأربعين وثلثائة ، وهذه النسخة بحزأة ثمانية أجزاء ، ضمن بجاد واحد، فى شوال، سنة إحدى وأربعين وثلثائة ، وهذه النسخة بحزأة ثمانية أجزاء ، ضمن المستخة .

وفیها ذکرته ما یدل علی أنه کان موجودا سنة تسع وثلاثین وثانیائة ، ویوافق هذا منام لابن سُرَیج شهیر ، ممّن حکاه عنه أبوبکر الفارسیّ، سنذکره فی ترجمهٔ ابن سُرَیج إن شاءالله ، مع فرائن تحقیقهٔ بأنه من تلامذهٔ ابن سُرَیج ، وعند هذا فد یقف الذهن ، أو یقفی بأنهما فارسیان ، ولا شك أن لنا فارسیین : أحدها أبو بکر صاحب « العیون » ، والثانی أبو محمد أحمد بن مَیْمون ، الذی ذکره الأصحاب ، منهم الرَّافعیّ ، عند تقلیم عنه :

<sup>(</sup>١) في الأصول : البادرانية ، والصواب ما أثبتناه . انظر اللباب ١ /٨٣ ، منادمة الأطلال ٨٧ .

 <sup>(</sup>۲) فهامش ج: هــذا لا يدل ؛ لاحيال أن يكون الكاتب مففلا ، وجد ما نصه : أمد الله في
 عمره ، فكنها .

أن الأمّة إذا سُلّمت لزوجها في اللّيل دون النّهار يجب لها نصف النفقة .

أما فارسيّان ، كل منهما أبو بكر فبعيد ! وبتقدره فكل منهما أبو بكر أحمد بن الحسن ابن سهل أبعد ، وبتقديره فنا صاحب «العيون» بمتقدم على ابن سُرَج ، ولا بتلميد للمُزَ نِن ولا بعدرك زمانه قطعا . وقد تضى المَبَّادِيّ بأن أبا بكر الفارسيّ هو صاحب « العيدون و «كتاب الانتقاد» ، وغيرها ، فكيف هذا ! ؟

وليقع الاكتفاء بترجَّة صاحب « العيون » فإنه المذكور في بطون الأوراق ، وليكن ذكره في الطبقة الثالثة ، فيمن توفي بمد الثلمائة ، فذكره هناك أحق منه هنا .

٤٨

أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السَّائب الإمام أبو محمد، ويتال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعيّ رضي الله عنهم \*

كذا ساق نسبه الشيخ أبو زكريا النَّوَوِيِّ رحمه الله ، في « باب الحيض » من « شرح المهذب » ، وقال : إنه يقع في اسمه وكنيته تخبيط في كتب المذهب ، وإن المُتَمَد هذا الذي ذكره ، وإن أمه زينب بنت الإمام الشافعيّ ، وإنه روى عن أبيه ، عن الشافعيّ .

وقال: كان إماما مبرِّزًا ، لم يَكن في آل شافع بعد الشافعيّ مثلُه ، سرت إليه بركمّ جَدّه. قال : وقد ذكرت حاله في « تهذيب الأسماء » وفي « الطبقات » .

> ٩٩ أحمد بن نصر بن زياد أبو عبد الله ، القرش ، النَّيْسَا بُورِي\*\*

> > الْقُرِي ، الراهد، الرَّحَّال .

<sup>\*</sup> له ترجمة مستوفاة في تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٥ ٧٨ .

<sup>\*\*</sup> له ترجمة فى : تهذيب التهذيب ١/٥٥ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ١١٠ ، طبقات القراء ١/ ٥١٠ العبر الهرة ٤٠٨ ، العبر الهرة و ١٤٠٨ .

رَوَى عن عبد الله بن ُنمَير ، وابن أبي فُدَيك ، وأبي أُسامة ، والنَّضْر بن شُمَيْل ، وجاعة .

سمع منه أبو نُعُمَيم ، وهو من شيوخه .

وحدَّث عنه التَّرْ مِذِيَّ ، والنَّسائِيُّ ، وابن خُزَيمة ، وأبو عَرُوبة الحرَّانِيُّ .

قال الحاكم : كان فقيه أهل الحديث فى عصره ، كثير الحديث والرحلة ، رحل إلى أبي عُبيَّد على كبر السِّنِّ (١) متفقها ، فأخذ عنه ، وكان يُفْرِي بنيسابور على مذهبه ، وعليه تفقّه ابن خُرِيَة قبل أن رحل .

توفى سنة خمس وأربمين ومانيين .

## أحمد بن الحسن بن سهل الفارسيّ ، أبو بكر

لأصحابنا فيم يظهر اثناز، كل منهما أبو بكر الفارسيّ، أحدهما صاحب «عيون المسائل».

۰ ن

ِ مُحمّد بن أحمد بن نصر الشيخ الإمام ، أبو جعفر التَّـ ْمِذِيّ\*

شيخ الشافعية بالعراق قبل ابن سُرَبج .

رحل وسمع بحيي بن بُكَير ، ويوسف بن عَدِيّ ، وإبراهيم بن الْمُنْذِر الِحْزَامِيّ<sup>(۲)</sup> والقَوَّارِيرِيّ ، وطبقتهم .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : سنه . والمثبت من : ج ، د .

<sup>\*</sup> له ترجمهٔ ق : تاریخ بغداد ۱ / ۴٦٥ ، شذرات الذهب ۲ / ۲۲۰ ، طبقات ابن هدایتمالهٔ ۱۰ ، طبقات الشیرازی ۸۱ ، العبر ۲ / ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٢) فالطبوعة، د: الحرانى. والثبت من: ج، المثقبه ٢٣٣ وتقدمت ترجته في هذا الجزء صفحة ٨٣.

رَوَى عنه عبد الباق بن قانِع ، وأحمد بن كامل ، وأبو القاسم الطُّبَرَ انِيَّ ، وغيرهم . تفقًا على أصحاب الشافسيّ .

وكان إماماً ، زاهداً ، ورعاً ، قانماً باليسير

حكى أبو إسحاق إبراهيم بن السِّرِيّ الرُّجَّاج : أنه كان ُيجرَى عليه في الشهر أربعه دراهم.

قال: وكان لا يسأل أحداً شيئاً .

وقال محمد بن موسى بن حمَّاد : أخبرتى أنه تقوَّت بِضْعة عشر يوماً بخمس حبَّات قال : ولم أكن أملك غيرها ، فاشتريت بها ليفتاً ، وكنت آكل منه .

قال أحمد بن كامل: لم يكن للشافعية بالمراق أرأس منه ، ولا أورع ، ولا أكثر تقلُّلا. وقال الدَّارَقُطنيّ : ثقة ، مأمون ، ناسك .

توفى أبو جعفر فى المحرم ، سنة خمس وتسمين وماثتين ، وقد كمَّـلَ أَربِمَّا وتسمين سنة . و ُتُعَلَّ أَنه اخْتَلُطُ بِأُخْرَة .

وله في المقالات كتاب ساه « كتاب اختلاف أهل الصلاة » في الأصول . وقف عليه ابن الصَّلاح ، واثنتي منه فقال : ومن خطه نقلت أن أبا جعفر قلَّ ما (١٠) تمرَّض في هـذا الكتاب لما بختار هو ، وأنه رَوَّى في أوله حديث : « تَفْتَرَقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْمِينَ فِرْقَةً » عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة .

وأنه بالغ في الرد على مَن فضَّل الغني على الفتر .

وأنه نقل أن فِرْقَهَ مَنْ الشَّيعَة ، قالوا : أبو بكر وعمر أفضل الناس بعـــد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير أن عليًّا أحبُّ إلينا .

قال أبو جمفر : فلحقوا بأهل البدُّع ، حيث ابتدعوا خلاف مَن مضي .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : قاله ما . والثبت من : ج ، د .

#### 91

# مُحد بن أحمد بن علىّ الْخِلَالِيّ

#### أبو بكر\*

من أصحاب المُزَنِّى ، ذَكره العَبَّادِيّ . وهو من أصحاب المُزَنِّ ، والربيع . رَوَى عنه أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن التُنْزِى ، وقال : هو ثقة ، صاحب المُزَّنِّ والربيع .

وقال ابن نَقْطة في « التقييد » : إنه الِخلَالِيّ ، بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام ، وزعم أنه نقل ذلك من خطّرٍ مُوّ تَمَن ، في غير موضع .

#### ۲د

محد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمٰن بن موسى

وقيل: موسى بن عبد الرحمٰن ، أبو عبد الله ، البُوسَنْيِجيّ ، المُبْدِيّ\*\* شيخ أهل الحديث في زمانه بنيسابور<sup>(١)</sup> .

سمع من إراهيم بن المُنذِر الحِزَامِيّ ، والحارث بن سُريج النَّقَال ، وأبي جمفرعبد الله ابن محمد النُفَيَّـلِيْ (٢) وعبد العزيز بن عِمْران بن مِقْلاص ، وعلى بن الجَمْد ، وأبي كُرَيْب محمد بن العلاء ، ومُسدَّد بن مُسَرْهَد ، ويحييٰ بن عبد الله بن بُسكَير ، وسعيد بن منصور ، وأبي نصر التَّمَّار ، وغيرهم .

روى عنه محمد بن إسحاق الصَّفَانِيِّ ، ومحمد بن إسهاعيل البخاريُّ ، وهما أكبر منه ،

<sup>\*</sup> انظر المثتبه ١٩٧ .

<sup>\*\*</sup> له ترجمة ق: تذكرةالحفاظ ٢/٧٠٪، تهذيبالتهذيب ٩/٥، الجم بين وجال الصحيحين ٥٥٠. شفرات الذهب ٢/٥٠٪، طبقات ابن هداية الله ٨، العبر ٢ / ٥٠، التجوم الزاهرة ٣/٩٣٢، الواقى بالوفيات ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>١) فالطبقاتالوسطى : نزل نيــابور، وسكنها ، وبها مات.

<sup>(</sup>٢) بضم النوزونتح الفاءوسكون الياء تمتها تلطتان ويعدها لام، نسبة إلى الجد .اللباب٣ إ ٣٣٤ .

وابن خُزَيَة ، وأبو المباس الدَّغُولِيِّ ، وأبو حامد ابن الشَّرْقِيَّ<sup>(١)</sup> ، وأبو بكر بن إسحاق السَّبْذِيُّ <sup>(٢)</sup>، وإساعيل بن نُجَيِّد ، وخلق كثير .

وقيل: إن البخاريّ روّى عنه حديثًا في « الصحيح » ذكر ذلك محمد بن يعقوب ان الْأَحْذِرَمْ ( ) .

وفي « الصحيح » للبخاري : حدثنا مجمد ، حدثنا النَّهُ مِلْيِيّ . ذكره في تفسير سورة البقرة ( ) .

قال شيخنا الذهبيُّ : فإن لم يكن البُوشَنجيُّ ، وإلا فهو محمد بن يحيى(٥).

قال : والأغلب أنه البُوشَنْجِيّ ؟ فإن الحديث بعينه رواه الحاكم عن أبى بكر ابن أبي نصر ، حدثنا البُوشَنْجِيّ ، حدثنا النَّفْيْ إِيّ ، حدثنا مِسْكَيْن بِن بُكِير ، حدثنا شُعبة ، عن خالد الحَذَّاء ، عن مروان الأَسْفر ، عن رجل من أصحاب النبِّ صلى الله عليه وسلم ، وهو ابن عمر : أنَّهَا نُسِيَحَتْ ﴿ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي النَّفْسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ (١) الآية .

وكان البُوشَنْجِيّ مَن أَجلّ الأُنْدَــة ، وله ترجمة طويلة عريضة ذات فوائد في « تاريخ الحاكم » .

قال ابن حمدان : سمتُ ابن خُزَيمة ، يقول : لو لم يكن في أبي عبد الله من البخل بالعلم ماكان(٧) ، ما خرجتُ إلى مصر .

وكان إماما في اللغة ، وكلام العرب .

قال أبو عبد الله الحاكم: سممت أبا بكر بن جعفر ، يقول : سممت أبا عبد الله البُوشَنجيَّ يقول للمُستملِيّ : الزم لفظي وخَلاكُ ذمُّ .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ابني الصرتى . والمثبت من : ج . والطبقات الوسطى ، وتهذيب التهذيب. وهو بفتح الشين العجمةوسكون الراء وفي آخرهاقاف ، نسبة إلى الجانبالصرق من نسابور . اللباب ١٧/٢.

 <sup>(</sup>۲) في المطبوعة : الضبعي، والتصويب من : ج ، د ، والباب ۲ / ۶۹ .
 ابن الأحزم . والتصويب من : ج ، تهذيب التهذيب .
 (٤) تحيج البخارى ٦ / ۲ .

<sup>(</sup>ه) نص صاحب «الحمم» على أنه البوشنجي .

 <sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢٨٤٠ (٧) ف تهذيب النهذيب زيادة : وكان بعلمي .

ُ وَقَالَ أَبُو عَبِدَ اللَّهُ بِنَ الْأُخْزُمَ : سَمَتَ أَبا عَبِدَ اللَّهِ اللَّهِ شَنْجِيَّ غَيْرَ مَرة يقول : حدثنا يحيي بن عبد الله بن ُ بُسكَيرٍ ، وذكره بِيشُل<sup>(1)</sup> الفم .

وقال دَعْمَاج ؛ حدثنى فقيه أن أبا عبد الله حضر مجلس داود الظَّاهِم،ى ببنداد ، فقال داود لأصحابه : حضركم مَن يفيد ، ولا يستفيد .

وكان أبوعبد الله البُوشُنْجِيّ قويَّ النفس ، أشار يوما إلى ابن خُزَيَّة ، فتال : محمد ابن إسحاق كيِّس ، وأنا لا أقول هذا لأبي تُور .

ولما تُوفّى الحسين بن محمد القَبَّانِيّ ، قَدِّمَ أَبُو عبد الله للصلاة عليه فصلى ، ولما أراد أن ينصرف قُدَّمت دابته ، وأخذ أَبُو عُمْرُو الْحَلْقَاف باجامه ، وأبو بكر محمد بن إسحاق بركابه ، وأبو بكر الجَارُودِيّ وإبراهيم بن أبى طالب يسوِّيان عليه ثيابه ، فضى ولم يكلم واحدا منهم .

وفى لفظ : ولم يمنع واحدا منهم . والمنى هنا واحد ؛ فإن مراد مَن قال : ولم يُسكلم أنه لم يمنع .

وقال أبو الوليد النَّيْسَابُورِى : حضرٌ نا مجلسَ البُوشَنْعِينَ ، وسأله أبو على الثَّقَفِيّ عن مسألة ، فأجاب . فقال له أبو على : باأباعبد الله ، كأنك تقولِ فيها بقول أبى عُبَيد . فقال: يا هذا لم يبلغ بنا التواضع أن نقول بقول أبى عُبَيد .

وقال ابن خُرَيْمة ، وقد سئل عن مسألة بعد أن شيَّع جنازة أبي عبد الله : لا أفتى حتى نُوارِ بَه لحدَه .

وكان البُوشَنْجِيّ جوادا سخيا ، وكان يقدِّم لسنانيره من كل طعام يأ كله . وبات ليلة ثم ذكر السنانير بعد فراغ طعامه ، فطبخ في الليل مِن ذلك الطعام وأطعمهم .

وقال السيد الجليل أبو عثمان سعيد بن إسهاعيل : تقدمتُ يوما لأسافح أبا عبد الله البُوشَنْجِيّ ، تبرّ كا به، فقبض يده عني ، وقال: لست هناك .

٠ (١) في الطبوعة : يتلأ . ورسم الـكلمة غيرواضح في : ج ، د . والمثبت في تذكرة الحفاظ .

وقال الحسن بن يمتوب : كان مُقام أبي عبد الله بنيسا بورعلى الَّمِيثية ، فلما انقضت أيامهم خرج إلى بخارى ، إلى خضرة إساعيل الأمير ، فالتمس منه بعد أن أقام عنده برهة أن بكتب أرزاقه بنيسا بور .

قلتُ : الَّذِيْثَيَّة : يعقوب بن الليث العَنَّفَار ، وأخوه عمرو ، وذووهما ، ملكوا فارس متغلِّبين عليها ، وبلغت بهما تنقُّلات<sup>(۱)</sup> الأحوال إلى أن بلغا درجة السلطنة بعد العَّنْعَة في المُّنُو<sup>(۲)</sup> ، وجرت لهم أموريطول شرحها .

وقال الحاكم : سمنتُ الحسين بن الحسن الطُّوسِيّ ، يقول : سمعتُ أبا عبد الله اللهُ شُنْعِيّ ، يقول : سمعتُ أبا عبد الله اللهُ شَنْعِيّ ، يقول : أخذتُ من اللَّيْئيّة سبمائة الف درهم .

قيل: مات أبو عبد الله البُوشَنْجِيّ فى غرّة المحرم ، سنة إحدى وتسعين ومالتين . وقيل : بل سَلْخ دى الحلجة ، سنة تسعين ، ودفن من الند . وهو الأشبه عندى . وصلّى عليه إمام الأثبة ابن خُرِّيمة .

ومولده سنة أربع وماثتين

## ﴿ ومن الرواية عنه ﴾

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إذنا خاصا ، أخبرنا محمد بن عبد السلام ، وأحمد بن هبة الله، وزينب بنت كِنْدِي (٢) قراءة ، عن المُوثِيد الطُّوسِي ، أن أبا عبد الله الفراوي أخبره ، وعن عبدالمز الهروي أن عبا المؤدّب أخبره ، وعن زينب الشّعرِيّة ، أن إساعيل بن أفي قاسم (١) أخبرها ، قالوا : أخبرنا عمر بن أحمد بن مسرور ، أخبرنا إساعيل بن نُجَيد الزاهد ، سنة أربع وستين وثلثانة ، حدثنا محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِي ، حدثنا روّح بن صلاح المُصرِيّ، حدثنا موسى بن عُلَى (٥) بن رَبَاح ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « الْحَسَدُ فِي اثْنَتَ بْنِ : رَجُلْ آنَاهُ اللهُ النَّهُ أَنْهُ مِنْهُ ، وَأَحَلُ حَلَالُهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في الطبوعة: تقلبات . والمثبت من : ج ، د . (٢) في الطبوعة: بعد الضبعة في الصغر . والمثبت من ج: ، د . والصفر : النجاس . (٣) انظر القاموس (ك ٥ د) . (٤) في الطبوعة : القالم . والمثبت من : ج ، د . (٥) انظر المثبه ٢٩ ٤ .

وَحَرَّمَ حَرَامَه . وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالًا ، فَوصَلَ مِنْهُ أَقْرِبَاءُهُ وَرَحِمَهُ ، وَعَمِلَ بِطَاعَةِ الله \_ تمنى أن يكون مثله \_ وَمَنْ يَسكُونُ فِيهِ أَرْبَحْ فَلاَ يَضُرُّهُ مَا زُوِيَ عَنْهُ مِنَ الدُّنيَا: حُسْنُ خَلِيقَةِ ، وَعَفَافٌ ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ ، وَحِفْظُ أُمَا نَةٍ » .

أخبرنا السُنيد أبو حنص عمر بن الحسن الرَاغِي ، بقراء في عايه ، أخبرنا أبو الحسن ابن البُخارِي إجازة ، أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن على بن سُكينة ، كتابة ، عن زاهر بن طاهر ، عن شيخ الإسلام أبي عثمان الصَّابُونِي ، قال : أخبرنا الحاكم أبو عبد الله ، سماعا عايه ، قال : أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر الدَّاوُودِي (١) بَرُو ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البُوسَنْجِي بمرو، حدثنا سُلَيم بن منصور بن عرَّر، حدثنى أبي ، حدثنا يوسف بن الصَّبَاح الفَرَارِي ، كوفي ، عن عبد الله بن يونس بن أبي فَرُوة ، قال : لما أصاب امرأة العزيز الحاجة ، قبل لها : لو أثبت يوسف . فاستشارت في ذلك ، فقالوا : إنا نخافه [ عليك ] (٢) قالت : كلا ، إني لا أخاف ممن يخاف الله . فلما دخلت عليه فرأته إن علم المديد ، قالت : الحد لله الذي يجمل المبيد ملوكا بطاعة الله ، والحد لله الذي يجمل الملوك عبيدا بمصيته .

قال : فتروجها فوجدها بكرا ، فقال : أليس هذا أحسن ، أليس هذا أجمل ؟ قالت : إنى ابتُدلِيت بك بأربع : كنتَ أجملَ أهل زمانك ، وكنتُ أجملَ أهل زمانى ، وكنتُ بكرا ، وكان زوجى عِنْمِنا .

قال: ولما كان من أمر الإخوة ما كان ، كتب يعقوب إلى يوسف ، وهو لا يعلم أنه يوسف: بسيم الله الرحم ، من يعقوب بن إستحاق بن إبراهيم إلى عزيز آل فر عَون، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد فإنا أهل بيت مُولَع بنا أسبابُ البلاء ، كان جدى إبراهيم خليل الله ألقي في النار ، في طاعة ربه ، فجعلها عليه بردا وسلاما ، وأمر الله تعالى جدى أن يذبح أبى ، فقداه الله بما فداه به ، وكان لى ابن ، كان من

<sup>(</sup>١) في الطبوعة: الداربردي . وانشبت من :ج، د . (٢) ساقط من :ج .

أحب الناس إلى ، ففتدته فأذهب حزى عليه نورَ بصرى ، وكان لى آخر من أمه ، كنت إذا ذكرته ضمّمته إلى صدرى ، فأذهب عنى بعض وَجدى ، وهو المحبوس عندك في السرقة ، وإنى أخبرك أنى لم أسرق ، ولم ألد سارقا () . فلما قرأ يوسف الكتاب بكي وصاح ، فقال : ( اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْتُوهُ عَلَى وَجُهِ أَنِي يَأْتِ بَصِيرًا ) () .

### (ومن شعره)

قال أبو عَمَان الصَّابُونِيّ: أنشدني أبو منصور بن حَمْشاد<sup>(٣)</sup>، قال: أنَّشدت لأبي عبد الله البُّوشَنْجيّ في الشَّافِيّ)، رضي الله عنه :

ومِن شُعَبِ الإيمان حبُّ ابن شافع وفرضُ أكيدُ حبُّه لا تطوُّعُ وإن أمتُ فتَوْسِيتِي بمدى بأن تشفَّمُوا<sup>(1)</sup>

• ذكر الحاكم بسنده إلى أي عبد الله البُوشَنْجي ، حدثنا عبد الله بن بزيد الدمشق ، حدثنا عبد الرحن بن بزيد بن جار ، قال : رأيت في المسلاط<sup>(ه)</sup> ، وهو موضع بسوق، الدقيق من دمشق صا من تحاس ، إذا عطش نزل فشرب ، قال البُوشَنْجي : ربحا تكامت العاماء على قدر فهم الحاضرين تأديبا وامتحانا ، فهذا الرجل ابن جابر أحد عاماء الشام ، ومعني كلامه أن الصم لا يعطش ، ولو عطش لنزل فشرب ، فنني عنه النزول والعطش .

قلتُ : لكن قوله : « إذا عطش » قد ينازَع في هذا ؛ فإن سينة « إذا » لا تدخل إلا على المتحقق ، فلابد وأن يكون صدور العطش والنزول منه متحققا ، وإلا فلا يصح الإتيان بصيغة إذا ، ولوكات العبارة « إن » لم يكن اعتراض ، والحاصل أن المتنبع إذا فُرض جائرا ترب عليه جواز ممتنع آخر ، وقد ظرّف القائل :

<sup>(</sup>١) والطبوعة : ولم ألَّد ولنا خارةا . والثنيت من : رج ، د. ﴿ ﴿ ٢ ﴾ سورة يوسف ٩٣.

 <sup>(</sup>٣) راجع ناج العروس ( حمش د) ٢ / ٣٤ ١ . (٤) ق ج ، د : قوصيق ، والمثبت فالمطبوعة ،
 والوزن بها أثم . وق رواية على هامش د : قوصيق للناس أن ينشفهوا .

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة : الملاط . والثبت من : ج ، د ، والطبقات الوسطى .

ولو أن ما بى من ضمّى وصبابة على جمل لم يدخل النمارَ كافرُ فإن معناه : لوكان ما بى من الصبابة بالجمل لضمُف ورق وصار بحيث لمِج في سَمَّ الخياط ، ولو ولَج'' في سَمِّ الخياط لدخل الكافر الجنة ، على ماقال تعالى : ﴿ وَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى كِلْمَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِ ﴾ (\*) ولو دخل الجنة لم يدخل النار ، فوضح أن ما بى من الحب لوكان بالجل لم يدخل النار كافر .

• وأبو عبد الله البُوشَنيجي هو الناقل: أن الربيع ذكر أن رجلا سأل الشافعي عن حالف قال: إن كان في كمي دراهم أكثر من ثلاثة فعبدى حر. فيكان فيه أربعة ، لا يعتق ؛ لأنه استثنى من جملة ما في بده دراهم وهو جمع ، ودرهم لا يكون دراهم . فقال السائل: آمنت بمن فَرَّهمك هذا (٢٠) العلم . فأنشأ الشافعي يقول:

إذا المُصِلات تصدَّيْنني كشفتُ حقائقَها بالنّظرُ الأبيات التي سقناها في الباب المقود ليسير من نظم الشافعيّ ؟ رضي الله عنه .

# ﴿ وهذه فوائد ونخب عن أبي عبد الله رحمه الله ﴾

• قال الحاكم: أخبرنى أبو محمد ابن زياد ، حدثنا الحسن بن على بن نصر الطُّوسِيّ ، قال : محمت أبا عبد الله البُوشَنْجِيّ بدَمَرْقَنْد ، وسأله أعرابى ، فقال له : أيُّ شيء القرَّطبان ؟ قال : كانت امرأة فى الجاهلية بقال لها : أم أَبان ، وكان لها قرطب ، والقرطب : هو السَّدْر ، وكان لها تَبْس فى ذلك القرطب ، وكان الناس يقولون : نذهب إلى قرطب أم أَبان نُنزِّى تيسمها على مِعْزانا . فسكثر ذلك ؟ فقالت السامة : قرَّطبان (4) .

قلتُ : وهذه التثنية تما جاء على خلاف الغالب ، فإن التثنية عند العرب جمل الإسم

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : دخل . والثبث من : ج ، د . ﴿ ﴿ ﴾ صورة الأعراف ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة ، د : بهذا . والثبت من : ج . وفوهه العلم : أنطقه به .

<sup>(</sup>٤) تقل الزبيدي مقالة ابن السبكي في تاج العروس (قرطب) ٢ /٢٧ ، عن الطبقات .

القابل دليل اثنين متفقين في اللفظ غالبا، وفي المعنى على رأى، بريادة ألف في آخره رفعا ، وياء مفتوح ماقبلها جرا ونصبا ، يلجمها نون مكسورة ، فتحها لغة ، وقد تُنضم ، والحارثيُّون أيلزمون الألف. قال النحاة : فتى اختلفا في اللفظ لم يجز تثنيمهما ، وما ورد من ذلك يُحفّظ ولا يقاس عليه .

قال شيخنا أبو حَيَّان : والذي ورد من ذلك إنما رُوعيَ فيه انتنايب ، فن ذلك : القد ان ؛ للشمس والقمر .

والعُمْرَانَ ؛ لأني بَكْرُ وعمر رضي الله عنهما .

والأبوان؛ للأب والأم، وفى الأب والحالة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْمَرْشِ الْمَرْشِ

والأُمَّانِ ؛ للأم والجدة .

. والزُّهْدَمان ، في زَهْدَم وكَرْدَم ابني قُلْس .

والعَمْران ؛ لعمرو بن حارثة ، وزيد بن عمرو .

والأحْوَصان ؛ الأحوص بن جعفر ، وعمرو بن الأحوص .

والمُصْمَبان ؛ مُصْمَب بن الزبير ، وابنه .

والبُجَيْرِ انَ ؟ رُجِيَرِ ﴾ وفارس ابنا عبد الله بن مَسْلَمة .

والحُرَّانَ ؛ الحر ، وأخوه ، [رُوُّ } [ ("

والمَجَّاجان ؛ في المَجَّاج ، وابنه . هذا جميع ما أورده شيخنا في «شرح النسهيل » .

ورأبت الأخ ، سيدى الشيخ الإمام أبا حامد ، سلمه الله ، ذكر في « شرح التلخيص » في الماني والبيان ما ذكر أبو جَيّان ، وزاد فقال :

والحافِقان؛ للمغرب، والشرق، وإنما الخافق حقيقة اسم للمغرب، بمعنى محفوق فيه. والمُصّر تان؛ للمصرة، والكرفة.

والَشِّر قان؟ للمشرِّق، والمغرب.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ١٠٠ . (٢) ساقط من الطبوعة ، وهي في: ج، ديا

والَغُرْبان ؛ لهما أيضاً .

واُلْحَنَيْفان ؟ الحنيف ، وسيف ابنا أوس بن حِمْيَرِيٌّ .

والأقْرَعان؟ الأقرع بن حايِس، وأخوه تمنييد.

والطُّلَيْحَتَانَ ؛ طُلَيحة بن خُو َيْلد الْأَسَدَى ۚ ، وأخوه حَبَال (١) .

والخُرَيْميَّانُ<sup>(٢)</sup> والرَّ بِببان ؛ خُزَيَّمة وربيبة ، من باهلة بن عمْرو .

فهذا مجموع ما ذكره الشيخ والأخ . وفاتهما :

القرطبان ، كماعرفت .

والدُّحْرُ صَانَ ؛ اسم لمساءين ، يقال لأحدها : الدُّحْرُ صَ ، وللآخر : وَسِيم ، قال الشاعر (٣) :

شَرِبَ ْ بِمَاءَ اللهُّ حُرُصْيْنِ فأصبحت ْ زَوْراءَ نَنفِرُ عَنْ حِياضِ اللهُّ بْلَمِ والأسودان ؛ للتمر ، والماء . قال صلى الله عليه وسلم : ﴿ الْأَسُودَانِ : انتَّمْرُ وَالْمَـالَهُ ﴾. والفَمَان ؛ للفم ، والأنف . ذكره الشيخ جمال الدين ابن مالك .

والأُخوان ؛ لأخ ، وأخت .

والأذانان : الأذان ، والإقامة ، وقال صلى الله عليه وسلم : « َ يَثِنَ كُلِّ أَذَا نَئِنِ صَلَاةٌ » أجموا أن المراد به الأذان والإقامة .

والجَوْنان؟ معاوية ، وحْسَّان ابناالجَوْن الكِنْديَّان . ذكره أبو المباس المبرّد في أوائل « الكامل » بعد نحو خمس كراريس منه ، وأنشد [عليه](<sup>4)</sup> :

كُأَنَّكَ لَمْ تَشْهِدْ لَقَيْطاً وحاجِباً وعمْرَو بنَ عمرو إذ دَعَوْ ابالَ دَارِمِ ولم تشهدِ الجَوْنَيْن والشَّعْبَ والصَّفاَ وشَدَّاتَ قِيسٍ يوم دَيْرٍ الجَمْاحِمِ والعاشقان ؛ اسم للعاشق ، والمعشوق . وعليه قول المبَّاس بن الأحنف (٥٠) :

 <sup>(</sup>١) القاموس ( حبل ) . (٢) ق الطبوعة : والخزيمان . والمثبت من : ج ، د .

<sup>(</sup>٣) البيت لفترة . اللــان ( د ح ر ض ) ١٤٩/٧ . (٤) زيادة من : ج ، د . والبيتان في الــكامل ١٩٤/ . (ه) في المطبوعة ، د يعد هذا زيادة : حيث يقول . والأبيات في ديوانه ٢٨ .

العاشقان كلاهما مُتفسِّبُ وكلاهما مُتوجَّدُ مُتحبِّبُ(۱) صدَّت مُناضِباً وكلاهما مميا يُعالج مُثْعَبُ(۱) راجع أحبِّتُك الذين هجرتَهم إن المُتِيَّمَ قلَما يتجنَّبُ إن التَّبَاعدَ إن تعاول منكا كباً الشَّلُولُ له فعزَّ المَطلبُ(۱)

أراد بالماشقين : الحليفة ، وواحدة من حظاياه ، كان وقع بينه وبينها شنآن فمهاجرا ، غدَّثُ الدباسَ في ذلك ، فأنشده هذه الأبيات ، فقام إليها وسالحها .

والأنفان ، اسم للأنف ، والنم . ذكره ، وأنشد عليه :

إذا ما الغلامُ الأحْمِقُ الأمَّ ساقَفَى بأطرافِ أَنْفَيْهُ الشَّمَازِ فَانْزَعَا<sup>(٤)</sup> واعلم أن شيخنا أبا حَمَّان استشهد على أن المُمَرَّين اسم لأبي بكر وعمر بقول الشاعر:
ما كان يُرضى رسول الله فعلُهمُ والعمران أبو بكر ولا عمرُ ولا عمرُ وأنا ما أحفظ هذا البيت إلا : « والعلَّيَّان أبو بكر ولا عمرُ » والوزن به أتم .
واستشهد على أن القمر ن اسم للشمس والقمر بقول القرزْدق<sup>(٥)</sup>:

أخــُوْنَا بَآفَاقِ السَّمَّاءِ عَلَيْكُمُ لَنَا قَرَاهَا وَالنَّجُومُ الطَّوَالَعُ وكان الشيخ الإمام الوالد رحمه الله يقول: إنما أداد بالقمرين: النِّيَّ صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام، وبالنجوم الصحابة، وهذا ما ذكره ابن الشَّجَرِيَّ في «أماليه».

ورأيت في ترجمة هارون الرشيد ، أنه سأل مَن حضر مجلسه عن الراد بالقمرين في هذا البيت ، فأجاب مهذا الجواب ، نعم أنشسد ابن الشَّجَرِيّ على القمرين للشمس والقمر قول المتنبي (\*):

واستقبلت قر الساء بوجهها فأرتني القمرين في وقت مما

 <sup>(</sup>١) ق الديوان : متشوق متطرب .
 (٢) ق الديوان : صدت حمائمة وصد حماغما .

<sup>(</sup>٣) فيالدبوان : إنالتجنب. (٤) في ج، د : استمر. والمثبت في المطبوعة . وساف الشيء . شمه.

<sup>(</sup>ه) دیوانه ۱۹۵ . (۱) دیوانه ۱۰۸ .

وقال أبو عبدالله البُوسَنْجِي ، في قوله صلى الله عليه وسلم : «البَّذاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ» ثلاثا \_ : البَذَا خلاف البَّذَاذة ، إنما البَذَا طول اللسان برَّ ي الفواحث والبهتان ، بقال : فلان بَذِيُّ اللسان . والبَذَاذة : رثاثة اثياب في المابس والمفرش ، وذلك تواضع عن رفيع الثياب ، وهي ملابس أهل الزهد .

وقال الحاكم : حدثنا أبو زكريا يحلي بن محمد المَنْبَرِيّ ، حدثنا أبو عبدالله البُوشَنْجِيّ، حدثنا النَّهُ بِلَيّ ، حدثنا عَرْمة بن إبراهيم الأَذْدِيّ ، قاضى الرَّق ، عن عبد الملك بن عُمَيْر ، عن موسى بن طلحة ، قال : ما رأبت أخطب من عائشة ، ولا أعرب ، لقد رأبتها يوم الجل ، وثار إليها الناس ، فقالوا : يا أم المؤمنين ، حدثينا عن عُمَان وقتله ، فاستجلست الناس ، ثم حدث الله وأثنت عليه ، ثم قالت: «أما بعد ، فإنكم تقميم على عمان خصالا ثلاثا : إمرة الفتى ، وضَرْبَة السَّوط ، وموقع النهمة المُحْماة ، فلما أعتبنا منهن مُعنْقُموه مؤس الثوب بالصابون ، عَدَوْتُم به الفُقر الثلاث ، عدوتم به حُرْمة الشهر الحرام ، وحُرْمة الخلافة . والله لَمْهان كان أتفاكم للرب ، وأوصلكم للرحم ، وأحصنكم فرَّجًا ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ».

قال الحاكم: سممت أبا زكريا المُنتَرِى ، وأبا بكر محمد بن جعفو ، يقولان : سمعت أبا عبد الله البُوشَنْجِيّ ، يقول في عقب هذا الحديث: أما قولما : « إمرة الفتي » فإن عثمان ولّى الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي مُتيط؛ لقرابته منه ، وعنهل سعد بن أبي وقاص .

وأما قولها : « ضَرَّبَهَ السَّوْط » فإن عَمَان تناول عَمَّار بن ياسر ، وأبا ذَرِّ ببعض التَّقوم ، كما يؤدب الإمام رعيّتَه .

وأما قولها : « موقع الغامة المحاة » فإن عثمان حَمَى أَحماء فى بلاد العرب لإبل الصدقة ، وقد كان عمر حمى أحماء أيضاً كذلك ، فلم ينكر الناس ذلك على عمر .

فهذه الثلاث التي قالمها عائشة ، فلما استعتبوه منها أعتبهم ، ورجع إلى مُرادِهم ، وهو قولها : « مُصْتُمُوه مَوْص الثوب بالصابون » والموْص : هو النسل ، والفُقَر : الفُرَص(١)،

 <sup>(</sup>١) روى ابن منظور عن أبن الهيئم قال: الفقرات هي الأمور العظام : جمع فقرة بالضم كما قبل في
 قتل عثمان رضي الله عنه : استحلوا الفقر الثلاث . اللمان (فقر) ١٦٤/٥ .

يقال أفقر الصيد إذا وجد الصائد فرصته ، وكان عثمان آمنا أنَّهم لا يعُدُون عليه فى الشهر الحرام، وأنهم لا يستحاَّون حَرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهى المدينة ، وكانت الثالثة حرمة الحلافة .

قلتُ : ومع هذا لم يشر الشاعر في قوله (١) :

تتاوا ابنَ عَفَّانَ الخليفة ُ مُحرِمًا ودعا فلم أرَّ مثلَه مخذولاً

إلى شيء من الحرمات انثلاث ، ولا حرمة الإحرام ؛ فإن عثمان لم يكن أحرَّم بالحج ، وإنما أراد .. على ما ذكر الأصمميّ .. أنه لم يكن أتى تحرَّما يُحِل عقويته ، كا سنذكره عن الأصميّ إن شاء الله تمالى ، في ترجمة أبي نصر أحمد بن عبد الله الثنَّا بِتَيِّ (٢) البُخاريّ في الطبقة الرابعة .

وقوانا فى سياق هذا السند: سمت أبا زكريا وأبا بكر ، بقولان: سممت أبا عبدالله، كذا هو فى « مقتضب تاريخ نيسابور » للحافظ أبى بكر الخازميّ بخطه ، وقد كتب كما رأبته بخطه فوق سممت «صح» وقد أجاد ؛ فإنه حالتُ عن اثنين قولهما ، فكل منهما يقول سممت ، فافهمه فهو دقيق .

ويشبه هذا الأثر عن عائشة رضى الله عنها فى اجباع كثير من غريب اللغة فيه ، حديث رَبَّان بن قَيْسُور السكاني (<sup>(7)</sup> ويقال : رُبَّان بن قسْور ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو نازل بوادى الشَّوْحَط<sup>(4)</sup>. وهو عند إراهيم بن سمد ، عن ابن إسيعاق عن يحلي بن غُروة بن الزبير ، عن أبيه ، عن رَبَّان . وهو حديث ضميف الإسناد ، ليس دون إراهيم بن سعد مَن يُحتَج به .

<sup>(</sup>۱) البيت النراعى التميرى ، وقد ذكر إن الأثير لـ« محرما» معنى آخر ، هو صائم ، وأشد عليه بيت الراعى . النهاية ٢٧٧/١ .

(۲) بفتح الناء المنابة المنابة المناب (۲) بفتح الناء المئتة وبعد الأنف باء موحدة وفي آخرها الناء مالت الحروف، هذه النسبة المحل لجد . اللباب ١٩١/١ . (٣) في المطبوعة : حديث ريان بن فيسور السكاني . ويقال ريان بن فيسور ، ولئيت من : ج – ضبط فلم ساء د. وفي الإسابة ٣/٣ زبان سه بفتح أوله وتشديد الناء الموحدة ثم نون ، ويقال وتسور المناب النون ـ ورجعه عبد الفني ـ بن فيس ، ويقال ونسور السكلي . ونقانا ما في المناموس (ش ح طأ يجب تصويه . (٤) الشوحط : شجر تنخذ منه النسي ، ينبت في خضيض الحبل . القاموس (ش ح ط) .

وقد ساقه الشُّهَيْلِيُّ في «الروض الأُنْفِ »<sup>(١)</sup> بدون إسناد .

و تحن مرى<sup>(١٢)</sup> أن نذكر حديث زيان بن قيسور ، فإن ابن الأثير لم يذكر، في « نهاية غرب الحديث » مع شدة تفحصه ، فنقول :

عن زبّان بن قيسور رضى الله عنه ، قال : رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وهو نازل بوادى الشّوْحَط ، فكلمته ، فقلت : يا رسول الله ، إن معنا لُوباً ، كانت في عَيْم ، لنا به طرّ م وشَمَع (٢٠) ، فجاه رجل فضرب مَمتَّين فأنتج حيًّا ، وكفّنه بالثّمام ، وتحسه ، فطار الله بالنّوب هاربا ، ودَلِّي (١٠) مِشُوارَ ، في المّيّام ، فاشتار المسل ، فضى به . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَلْمُونَ ، مَلْمُونَ ، مَلْمُونَ مَنْ سَرَقَ شَرْوَ فَوْمٍ فَأْضَرَّ بِهِم ، أَ فَلا يَبِمْتُمُ أَرُّ ، وَ عَرَفْتُم خَبَرَهُ ! » قال : قلت يا رسول الله : إنه دخل في قوم لهم مَنعة ، وهم جبرتُنا (٥) من هُذَبل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صَبْرَك ، صَبْرَك ، صَبْرَك ، تَوِدْ نَهْرَ أَلْجَنّية ، وَإِنَّ سَمَتَهُ كَمَا بَيْنَ اللَّهَيْقة وَ السُّحَيْقة ` يَلَسَبْسَبُ جَرْيًا بِعسَل صَاف مِنْ فَذَاهُ ، مَا تَقَيَّهُ وَلُوبٌ » حديث عرب .

وكان صلى الله عليه وسلم قد أوتى جوامع الكلم ، فيخاطب كل قوم بلغتهم .

« والنُّوب » بضم اللام وسكون الواو : النحل . قاله الشَّهَيْلِيّ ، وحَكَاه ابن سِيدَه في «الحكم» وأغفله الجوْمَويّ ، والْأَزْهَرِيّ .

و « المَّيْمَ » بنتج العين المهملة وسكون آخر الحروف ، قال السُّهَيْمِلَىّ : هى البئر، وأراد بها هنا وَثْبَةُ (١٠) النحل أو الخليّة ، وقد يقال لموضع النحل إذا كان سَدْعا فى جبل : شِيقُ وجمعه شِيقاًن (١٧) .

 <sup>(</sup>١) ٢٠/٢ . (١) في ج: تريد، والمثبت من : ح ، د .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: سمم ، والمثبت من السهيلي ، والشم معروف .

<sup>(</sup>٤) ق الأصول: وولى . والتصوب من السميلي . ﴿ (٥) والروش الأنف : جيراننا .

 <sup>(</sup>٦) فى الأسول: وفيه . والتصويب من السهيلى . والوقبة : النفرة فى الصغر يجتمع فيها المساء .
 القاموس (وقب) . (٧) فى الأسول: شنق وجمعه شنقان . والتصويب من السهيلى .

و « الطِّرْم » كسر الطاء المهملة وإسكان الراء : العسل عامة . قاله ابن سِيدَهْ وغيره ، وحكى الْأَرْ تَعرِي عن اللَّيثِ أنه الشَّهد .

وقوله : « فضرب ميتين فاستخرج حيًّا » يريد أورى نارا من زَندين ضربهما ، فهو من باب الاستمارة ، شبه الزّناد والحجر بالميتين ، والنار التي تخرج منهما بالحيّ .

و «الثّمام» قال الجَوْ هم ِ تَى: «نبت ضعيف ذوخوص ، وربما خُشِي منه أوسُد به خَسَاص البيوت». فعنى قوله أنه كفنه بالثّمام : أنه ألق ذلك النبت على النار التى أوراها ، حتى صار لها دخان ، وهو المراد بقوله « نَحَسه » قال السُّهَيْلِيَّ : يقال لسكل دخان نُحاس (١٠) ، لها دخان انتحل خاصة، يقال آمَها يُؤثّومُها إذا دَخَّنها ، قاله أبو حنيفة . ولا يقال إيام (٢٠) إلا لدخان النحل خاصة، يقال آمَها يُؤثّومُها إذا دَخَّنها ، قاله أبو حنيفة .

ويقال : شار العسل يَشُورُه ويشتاره ، إذا اجتناه مِن خلاياه ومواضعه .

و«المشوار» الآلة التي يُقطَف سها .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سَرَقَ شِرْقَ قَوْمٍ » كذا هو في أصل مُعتَمَد كسر الشين المعجمة وإسكان الرآء وبمدها واو ، لم أجد هذه اللفظة في كتب اللغة (٣).

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن نهر الجنة «سَمَتُهُ مَا كَيْنَ اللَّمَيْقَةِ وَالسُّحَيْقَةِ » وكأنهما اسم موضعين يعرفهما أَلْحَاطَب ، والفيتُهما كذلك مضيوطين ، بضم أولهما .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « صَبْرُكَ ، صَبْرُكَ » أَخَمَر فيه الفعل ، أى الرم صبرك ، وأغنى انتكرار عن لزوم الفعل كما في التحذير .

و « يَتَسَبْسَبُ » أَى يجرى . قال الأزُّ همرى : يقال سَبْسَب ، إذا سار سَبْراً لَيُّنا ؟ فَكَا أَنه استُعِير لجريان النهر باللهن .

و « النُّوب » أيضا من أساء النحل ، وهو بضم النون وإسكان الواو ، قال أو ذُوَّب (!) :

<sup>(</sup>١) في القاموس (ن حس) بتثلث النون، وفي اللسان (ن حس) ٢٢٧/٦: بضم النوز وقبل بكسرها.

<sup>(</sup>٢) فَ الْأُصُولُ : أَتَامُ ، وَالْتَصُوبُ مِنَ القَامُوسُ (أُومُ) .

<sup>(</sup>٣) في القاموس (شور) : الشور \_ بفتح الشين \_ العسل المشور .

<sup>(</sup>٤) البيت له في ديوان الهذايين ١ /١٤٣ .

إذَا لسعتهُ النحلُ لم يَرْجُ لسمَها وحاَلَفها في ينْتِ نُوبٍ عَواسِلِ<sup>(1)</sup> أي لم يخفُ لسمَها .

قال أبو عُبَيدة : سُمِّيت نُوباً ، لأنها تضرب إلى السواد .

ومن هذا اللَّهيع يقال له « باب المُاياة ».وصنف فيه الفقهاء فأ كثروا :

ورَووا أن رجلا قال لأبي حنيفة: ما تقول في رجل قال: إنى لا أرجو الجنة ،
 ولا أخاف النار ، وآكل المُيتَّة والدم ، وأصدَّق اليهود والنصارى ، وأبغض الحق ، وأهرب من رحمة الله ، وأشرب الحر ، وأشهد عالم أرّ ، وأحب الفتنة ، وأصلى بغيروُضوء ، وأترك النسل من الحناية ، وأقتل الناس ؟

فقال أبو حنيفة لمن حضره : ما تقول فيه ؟

فقال : هذا كافر .

فتبسم ، وقال : هذا مؤمن . أما قوله : لا أرجو الجنة ، ولا أخاف النار ، فأراد : إنما أرجو وأخاف خالقَهما .

وأزاد بأكل الميتة والدم ، السمك والجراد ، والكبد ، والطُّحال .

وبقوله : أصدق اليهود والنصارى ، قول كل منهم : إن أصحابه ليسوا على شى. ، كما قال تعالى حكاية عنبهم .

وبقوله : أهرب مِن رحمة الله : الهروبَ من المطر .

وبقوله : أبغض الحق ، يعني للوت ؟ لأن الموت حق لابد منه .

وبشرب الخمر ، شرَّبه في حال الاضطرار .

وبحب الفتنة ، الأموال والأولاد ، على ما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمُوَالُكُمْ ۚ وَأَوْلَادُكُمْ ۗ وَأَوْلَادُكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وبالشهادة على مالم يرَ ، الشهادة بالله ، وملائكته ، وأنبيائه ، ورسله .

<sup>(</sup>١) في ديوان الهذليين : إذا لسعته الدبر . ورواية : وخالفها . وفي ج ، د : نوب عوامل .

<sup>(</sup>٢) سورة التفاين ١٥ .

وبالصلاة بغير وضوء ولا تيمُّم ، الصلاة على الذيِّ صلى الله عليه وسلم . وبترك النسل من الجنابة ، إذا فقد الماء .

وبالناس الذين يقتلهم ، الكفار ، وهم الذين سماهم الله ﴿ النَّاسَ ﴾ في قوله : ﴿ إِنَّ النَّاسَ عَدْ جَمُوا لَـكُمْ ﴾ (١) .

• ورُوِى أن مجمد بن الحسن سأل الشافعيَّ عن : خمسة زَنُوا بامرأة ، فوجب على واحد القتل ؛ والآخر الرجمُ ، والثالث الحدُّ ، والرابع نصفُ الحد ، ولم يجب على الحامس شيء .

فقال الشافعيّ : الأول ذِمِّيُّ زني بمسلمة ، فانتقض عهدُه ، فيُقتَل .

وانثانی زان مُحصَن ، والثالث بِکر حر ، والرابع عبد ، والخامس مجنون .

ورُوِىَ أَن الشافعيُّ رضى الله عنه سُئِيل عن : امرأة في فيها لقمة ؛ قال زوجها :
 إن بلمتها فأنت طالق ، وإن أخرجتها فأنت طالق . ما الحملة ؟

قال: تبلع نصفها ، وتُجُوِّر ج نصفها . .

وأنه جاء رجل إلى أبى حنيفة رضى الله عنه ، فقال : حلفتُ بالطلاق لا أكلَّم امراتى قبل أن تسكلَّمنى . فقالت : والميتاقُ لازمْ لى لا أكلك قبل أن تسكلَّمنى . فكيف أصنع ؟ فقال : اذهبُّ فسكلَّمُها ، ولا حنْثَ عليسكا .

فذهب إلى سفيان التَّوْرِيّ ؛ غمّاء سفيان إلى أبى حنيمة مُفضَباً ، فقال : أَتَبِيحُ الهروجَ! قال أبو حنيفة : هو كذا ؛ إنها لمّا قَالتْ له : إن كُلتَك فعلى الميتاقُ شافهتهُ بالسكلام ، فأنحلَّ يمينه ، فإذا كلما بعدُ لم يقع الطلاق. فقال سُفيان ؛ إنك لتكشفُ ما كنا عنه غافلين ...

وعن أنى يوسف القاضى، قال: طلبنى هارونُ الرشيد ليلا ، فلما دخلتُ عليه إذا
 هو جالس ، وعن يمينه عيسى بن جعفر ، فقال لى : إن عند عيسى حاريةً ، وسألته أن يهما فامتنع .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٧٣ .

نقلتُ : وما منعك مِن بيه إ ، أو هِبتها لأمير المؤمنين ؟

فقال: إن عليٌّ يمينا أن لا أبيعها ولا أهبها .

فقال الرشيد: فهل [له](١) في ذلك تخرج؟

قلت : نعر ، بهبُ لك نصفها ، ويبيئك نصفها ؛ فيكون لم يهبها ، ولم يبشها .

قال عيسىٰ : فَأَشْهِدك أَ: , قد وهبتك نصفَهَا ، وبمتُك نصفَهَا .

فقال الرشيد بعد ذلك : أيها القاضي ، بقيتُ واحدة .

#### فقلت : وما هي ؟

فقال: إنها أمة ، ولا بد من استئبرائها ، ولا بد أن أطلبها في هذه الليلة .

فقلتُ له : أعتنَّمها ، وتروجُها ؛ فإن البحرَّةَ لا تُستَبْرَا . فنمل ذلك ، فمقدتُ عقدَه عليها ، وأمر لي بمال جزيل .

وحضرت امرأة إلى أمير المؤمنين الأمون ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن أخى مات
 وترك ستمائة دينار ، فلم أُعْطَ إلا دينارا واحدا .

فقال : كأنى بك قد ترك أخوك زوجة ، وأما ، وبنتين ، واتسَى عشر أخا ، وأنت . فقالت : فيم ، كأنك حاضر .

فقال: أَعْطَوْكُ حَقَّك ، للزوجة ثُمنُ السّمَائة ، وذلك خسة وسبعون دينارا ، وللأم السُّدُس، وذلك مائة دينار ، وللبنتين الثَّاثان ، وذلك أربعائة دينار ، وللاثنى عشر أخا أربعة وعشرون ديناراً ، ولك دينار واحد .

 وشُمُل القَفَّال عن : بالغ عاقل مسلم ، هتك حِرْزا ، وسرق نِصابًا لا شبهة له فيه بوجه ، ولا قطع عليه !

فقال: رجل دخل فلم يجد فى الدار شيئًا ، فقعد فى دَنٍّ . فجاء صاحب الدار بمال ووضعه، خرج السارق وأخذه وخرج ، فلا ′يقُطَم ؛ لأن المال حصلٌ بعد هَتْك الحِرْز .

<sup>(</sup>١) زيادة من : ج ، د .

• وسُئل بمض الشابخ عن : رجل خرج إلى السوق ، ورك امرأته فى البيت ، ثم رجع فوجد عندها رجلا ، فقال : ما هذا ؟ قالت : هذا زوجى ، وأنت عبدى ، وقد بمتُك .

فقال الشيخ: هو عبدٌ زَوَّجه سيدُه بابنتِه ، ودخل العبديها ، ثم مات سيدُه ، ووقعت الفَرْقَةُ ؟ لأنها مَكَكَ زُوْجَها بالإرث ، ثم إنها كانت حاملا ، فوضعتْ ، فانقضت المِدَّة، فَرَوْجَتْ ، وباعت ذلك الزُوجَ ؟ لأنه صار عبدُها .

وسُثل آخر عن : رجُّل نظر إلى امرأة أوَّل النهار وهي حرام عليه ، ثم حلَّتْ ضَحْوَةً ، وحرات الظهر ، وحلَّت المصر ، وحرست الفجر ، وحلَّت العشاء ، وحرمت الفجر ، وحلَّت العشاء ، وحرمت الفاجر !

فقال : هذا رجل نظر إلى أمّة غيره بُكْرَةً ، واشتراها صَحْوَةً ، وأسقط الاستبراء علية فلّت له ، وأعتقها الظهر فحرمت عليه ، فنزوّجها العصر فحلّت ، فظاهم منها المعرب فحرمت ، فراجمها صَحْوَة فحلت، فطلقتها عند الفجر فحرمت ، فراجمها صَحْوَة فحلت، فارتدّت الظهر فحرمت .

ولك أن تريد ، فتقول : ثم حلَّ المصر ، ثم حرمت المغرب حرمة مُؤَبِّدة ؟ وذلك بأن تكون أسلمت العصر فبقيت على الروجيَّة ، ثم لاعنها المغرب .

- وسُئل آخر عن : أمرأة لها زَوْجان ، ويجوز أن يتروَّجها ثالثُ ويطأها !
   فقال: هذه امرأة لها عبدُ وأمة ، زوَّجت أحدَها بالآخر، فيصدق أنها امرأة لها زَوْجان.
   واللام في «لها » للهلك ، وإذا جاء ثالث حر أراد نكاحَها فله ذلك .
- وسئل آخر عن : رجل قال لامرأته ، وهي في ماء جارٍ : إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق، وإن لم تخرجني فأنت طالق .

فقال : لا تُطَلَّق ، حُرِجتٌ أو لم تخرج ؛ لأنه جرَى وانْفصل . نقله الرافعيّ في « فروع الطلاق » .

وشئل آخر عن: رجل تكلم كلاما في بنداد، فوجب على امرأة (١٠ عصر أن تعيد صلة سنة!

<sup>(</sup>١) في : ج ، د : احمأته. والمثبت من الطبوعة .

فقال : هذه جاريتُه ، اعتقها ببغداد ، وهي بمصر ، ولم يبلغها الحبرُ إلا بعد سنة ، وكانت تصلى مكشوفة الرأس ، فإذا بلفها الحبرُ ، يجب علمها إعادة الصلاة ؛ لأن صلاة الحرة مكشوفة الرأس لا تصح .

• وفي « الرافعيّ » في رجل قال لامرأته : إن لم أقل لك مثل ما تقولين لي في هــذا المجلس فأنت طالق . فقالت (١٠ : أنتَ طالق \_: إن الحيلة في عدم وقو م الطلاق أن يقول: أنت تقولين أنتَ طالق.

قلتُ : وفيه نظر ، فإن صيغتَها «أنتَ » بفتح التاء ، وصيغته «أنتِ» بكسرها إذا أراد خطامها بالطلاق فقد يقال : يقول كما قالت : « أنتَ طالق» بفتح التماء ، ولا يقع الطلاق ؛ لأنه خطاب المذكر ، فلملها قالت له « أنت طالق » بكسر التاء .

> محد بن إدريس بن المُنذر بن داود بن مِهْران ، العَطَفَأ ني الحَنْظَلِيُّ ، أبو حاتم الرَّازي \*

> > أحد الأعة الأعلام .

ولد سنة خمس وتسمين ومائة .

سمع عُبَيد الله بن موسى ، وأبا نُمَيم ، وطبقتهما بالكوفة .

ومحمد بن عبد الله الأنصاري ، والأصْمَعيّ ، وطبقتهما بالبصرة .

وعفَّان ، وهَوْذَة بن خليفة (٢) ، وطبقتهما ببغداد . وأبا مُسْهِر ، وأبا أُلجَاهِم محمد بن عثمان (٢٠) ، وطبقتهما بدمشق .

<sup>(</sup>١) في الطبعة : فقالت له .

<sup>\*</sup> له ترجة في: تاريخ بغداد ٧٢/٢ ، تهذيب التهذيب ٩١/٩ ، شذرات الذهب ١٧١/٢ ، تذكرة الحفاط ٢ / ١٣٢ ، طبقات القراء ٢ / ٩٧ ، العبر٢ / ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) والطبوعة، د: هودة . والثبت من : ج، والطقات الوسطى ، تارخ بفداد، تذكرةالحفاظ، وفي تهذيب التهذيب : هوذة بن خالد . (٣) هوكذلك في تهذيب تهذيب ١ ٣٣٩ ، وفي العجر ٢٩٢/١ : عدين عمر .

وأبا اليَمَان ، ويحلِّي الوُحَاظِيِّ ، وطبقتهما بحمُّصَ .

وسعيد بن أبي مريم ، وطبقته بمصر .

وخلْمًا بالنواحى ، والتغور .

وتردد فى الرحلة زمانًا . قال ابنه : سمتُ أبي يقول : أول سنة خرجتُ في طلب الحديث أقمتُ سبع سنين ، أحصيتُ مامشيتُ على قدى زيادة غلى ألف فر سنخ ، ثم تركتُ المدد بعد ذلك ، وخرجتُ من البحرين إلى مصر ماشيا ، ثم إلى الرَّمَلة ماشيا ، ثم إلى الرَّمَلة ماشيا ، ثم إلى دمشق ، ثم إلى أنْطا كِيّة ، ثم إلى طرَسُوس ، ثم رجت إلى حِمْس ، ثم منها إلى الرَّقَة ، ثم ركبتُ إلى المواق ، كل هذا وأنا إلى عشر بن سنة .

حدَّث عنه من شيوخه الصَّغار (١٠) : يو ُنس بن عبدالأعلى ، وعَبْدة بن سُليان الَمْ وَزِيّ والربيم بن سايان المُرَّادِيّ .

ومِن أقرانه : أبو زُرْعة الرَّازِيِّ ، وأبو زُرْعة الدمشقّ .

ومن أسحاب الشُّنَن : أبوداود ، والنَّسائِيِّ ، وقيل : إن البخاريّ ، وابن ماجةرويا عنه، ولم يثبت ذلك .

وروَى عنه أيضاً : أبو بكربن أبى الدُّنيا ، وابن صاعِد ، وأبوعَوانة ، والقاضى المَحَامِلِيّ وأبو الحسن على بن إبراهيم القَطَان ، صاحب ابن ماجة ، وخلق كثير .

قال عبد الرحمٰن بن أبي حاتم : قال لى موسى بن إسحاق القاضى : ما رأيت أحفظ مِن والدك .

ونال أحمد بن ساَمة الحافظ : ما رأيت بعد إسحاق بن رَاهُويه ، ومحمد بن بحـليي أحفظَ للحـديث مِن أبي حاتم ، ولا أعلم بمعانيه .

وقال ابن أبى حاتم : سحت يونُس بن عبد الأعْلىٰ ، يقول : أبو زُرْعة ، وأبو حاتم إماما خُراسان ، بقاؤهما صلاحُ للمسلمين .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة: الصفار ويونس ، وهو خطأ ، صوابه من : ج ، د ، والطبقات الوسطى :

وقال ابن أبي حاتم : سمعتُ أبي يقول : قلتُ على باب أبي الوليد (١) الدَّيا لِسِيّ : مَن أُغرب على حديثا سحيحا (٢) فله درهم ، وكان ثَمَّ خُلق : أبو زُرْعة ، فَن دونه ، وإنما كان مرادى أن رُبِلْقَى على ما لم أسمع به ، فيتولون : هو عند فلان . فأذهب وأسمه ، فلم يتهيّأ لأحد أن رُبِيْرب على حديثًا.

وَسَمْتُ أَنِى يَقُولَ : كَانَ مُحَمَّدُ بَنَ يُرَيْدُ الْأَسْفَاطِيُّ<sup>(٢)</sup> قَدْ وَ لِعَ بِالتَّفْسِيرِ ، وبحفظه ، فقال يوما : ما تحفظون فى قوله تعالى : ﴿ فَمَقَنَّبُوا فِي الْبِلَادِ ﴾ <sup>(١)</sup> .

فسكتوا ، فقاتُ : حدثنا أبوَ صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قال : ضر بوا في البلاد<sup>(ه)</sup> .

وسمتُ أبى يقول: قدم محمد بن يحسي النَّيْسَابُورِيّ الرَّيّ ، فألقيتُ عليه ثلاثة عشر حديثا من حديث الرُّهْرِيّ ، فلم يعرف منها إلا ثلاثة أحاديث<sup>(٦)</sup> .

قال شيخنا الذهبيّ رحمه الله : إنما ألق عليه مِن حديث الزُّهرِيّ ؛ لأن محمدا كان إليه المنهَى في معرفة حديث الزُّهمِ يّ ، قد جمه ، وصنفه ، وتتبَّه ، حتى كان يقال له الزُّهْرِيّ .

قال : وسمتُ أبي بقول : بقيتُ بالبصرة سنة أربع عشرة (٧) ثمانيةَ أشهر ، فجعاتُ أبيع ثيابي حتى نفِدتُ ، فمضيتُ مع صديق لى أدور على الشيوخ فأ نصرف رفيقى بالعشِّى ، ورجعتُ فجعاتُ أشرب الماء من الجوع ، ثم أصبحت ، فغدا على رفيق ، فطُفتُ معه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، ج : قلت لأبي الوليد ، وفي د : قلت على باب الوليد . والمثبت من تاريخ بفداد ، تقدمة الجر ح والنمديل ٥ ٣٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) ق تاريخ بغداد ، تهذيب النهذيب : من أغرب على حديثا غريبا مسندا صحيحا لمأسمم به فلهدرهم.

 <sup>(</sup>٣) في المطلوعة ، د : ألأسقاطي ، وفي ج بدون إعجام ، والثبت من نقدمة الجرّ ح والتعديل ٢٥٧، تهذيب التهذيب إن ٢٥٥، وهوبة تح الهنزة وسكون السين المهملة وفتح الفاء وبعد الألف الساكنة طاء مهملة ، نسبة إلى بيم الأسفاط وعملها ، اللباب ٢٣٨١ .

<sup>(</sup>ه) في تقدمة الحرح والتعديل ٧ه٣ ، زيادة : « فاستحسن » .

 <sup>(</sup>٦) فى تقدمة الجرح والتعديل ٢٥٨ زيادة : «وسائر ذلك لم يكن عنده ولم يعرفها» .

 <sup>(</sup>٧) في الطبوعة: سنة وعمانية أشهر ، والتصويب من : ج ، د ، وتقدمة الجرح والتعديل ٣٦٣،
 وفيها زيادة « سنة أربع عشرة وماتين » ،

على جوع شديد ، وانصرفتُ جائماً ، فلما كان من الند غدا على (١) ، فقلتُ : أنا ضعيفَ لا يمكنني .

و قال: ما بك ؟

قلتُ : لاأ كَتُمُكُ ، مضى ومان ما طَعمتُ فيهما شيئا .

فقال : قد بق معى دينار ، فتصفه لك ، وتجمل النصف الآخر في الكِراء .

فخرجنا مِن البصرة ، وأخدت منه نصف الدينار .

سممت أبى يقول : خرجنا من المدينة من عند داود الْجُمْفَرِى ، وصرنا إلى الْجَار (٢٠) ، فركبنا البحر ، فكانت الرخ في وجوهنا ، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر ، وضافت صدورنا وفي ما كان معنا ، وخرجنا إلى البر تشي أياما ، حتى فَيني ماتبقي معنا من الرَّاد والماء ، فبشينا يوما لم نأكل ولم نشرب ، واليوم التالى كثل ، واليوم التالى ، فلما كان المساء صلينا، والتينا بأنفسنا ، فلما أصبحنا في اليوم التالى (٢٠) جملنا عشى على قدر طاقتنا ، وكنا تهري أنا ، وشيخ يُيسًا بُورِي ، وأبوزهير الزَّورُوذي (١٠) ، فسقطالشيخ مفشيًا على ، فشنا كور كناه ، وبشينا قدر فرسخ (١٠) ، فضعفت، وسقطت منشيًا على ، ومضى صاحبي وهو لا يعقل ، فرأى من بعيد قوما قرَّ والسفينَتَهم من البرَّ ، وتولوا على بثر موسى ، فلما عاينهم عشى ، فرأى من بعيد قوما قرَّ والسفينَتَهم من البرَّ ، وتولوا على بثر موسى ، فلما عاينهم يشيء بوبه إليهم ، فجاءوه ومعهم ماء ، فسقوه ، وأخذوا بيده ، فقال لهم : ألحقوا رفيقين لى فالسمرت إلا برجل يصب الماء على وجهى ، فقتحت عيني ، فقتلت : استهى . فصبّ من الماء في مشرّ بنه قليلا ، فشرب ، ورجمت ألى قسي (١٠) ، ثم سقاني قليلا ، وأخذ بيدى ، فقلت :

<sup>(</sup>١) في تقدمة الجرح والتعديل ٣٦٤ زيادة : ﴿ فَقَالَ : مَمْ بِنَا إِلَى الْمُعَارِخُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في الطبوعة : الجادي، وهو خطأ صوابه من : ج ، د ، تقدمة الجرح والتعديل ٣٦٤، القاموس
 ( جور ) وهي بلد على البحر بينه ولين المدينة المصريقة بوم وليلة . انظر أيشا مراصد الاطلاع ٣٥٣.

 <sup>(</sup>٣) كذا في ج ، د . وفي تقدمة الجرح والتعديل: «فلما أصبحنا اليوم الثالث» وفي الطبوعة : الرابع.

 <sup>(</sup>٤) فى النسخ اصطراب فى هذا الاسم، فهو فى ج : الميروردى ، وفى د : الميروردى . وفى الطبوعة :
 أبو زهر الروزى والمثبت من تقدمة الجرح والتعديل ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٥) في تقدّمة الجرح والتعديل ه٣٦ زيادة : « أو فرسنفين » .

 <sup>(</sup>٦) فى تقدمة الجرح والتعديل ٣٦٥: « ورجعت إلى نفسى ، وم يرونى ذلك انقــدر ، فقلت :
 اسقى . فسقانى شيئا يسيرا ، وأخذ يبدى ... » .

وراً في شيخ مُلق . فذهب جماعة إليه ، وأخذ بيدى ، وأنا أمشى وأجر رجلي حتى إذا بلغت عند سفينتهم . وأتوا بالشيخ ، وأحسنوا إلينا ، فيقينا أياما ، حتى رجعت إلينا أنسنا ، ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها : راية (١) ، إلى واليهم ، وزوَّدُونا(٢) من الكمك والسَّوبق والماء ، فلم نزل محشى حتى قد ماكان معنا من الله والقوت ، فجملنا محشى جياعا على شطِّ البحر ، حتى دُ فِفنا(١) إلى سكَحْفاة مثل التُرْس ، فعمدنا إلى حجر كبر ، فضر بنا على ظهرها ، فاتفلق ؛ فإذا فيه مثل صُفْرة البيض ، فحسيناه حتى سكن عنا الجوع ، حتى على ظهرها ، فاتفلق ؛ فإذا فيه مثل صُفْرة البيض ، فحسيناه حتى سكن عنا الجوع ، حتى كل يوم القرع ، ويقول لخادمه : هاتى (١) لم التيفيطين البارك ، فيقدمه مع الخبز أياما . كل يوم القرع ، ويقول لخادمه : هاتى (١) لم التيفيطين البارك ، فيقدمه مع الخبز أياما . فقال واحد منا : ألا تدَّعُو باللحم المشرو . فصمع صاحب الدار ، فقال : أنا أحسن بالفارسية ؛ فان جدتى كات هَرَوَيَّة . وأنانا بعد ذلك باللحم ، ثم زوَّدنا إلى مصر .

سمعت ُ أبي بقول : لا أحضِر كمْ مرةٍ سرتُ من الكوفة إلى بنداد .

وقال أبو محمد الإيادي ، يرثى أبا حاتم من قصيدة :

أُنْسِيَ مَالِكِ لَا تَجْزَعِينَا وعِينَ مَالِكِ لَا تَدْمَيِينَا أَلَمْ تَسمِي بَكَسُوفِ العَاوِ مِ فِيثَهُرِشِعْبَانَ مَعْنَا مَدِينَا<sup>(٧)</sup> أَلَمْ تَسمِي خَبِرَ الْمُرْتَفَى أَبِي عَاتِمٍ أَعْلِمِ العَالَمِينَا

توفى أبو حاتم الرَّازِيّ في شعبان ، سنة سبع وسبعين وماثتين ، وله اثنتان وثمانونسنة.

### ﴿ ومن الفوائد عنه ﴾

(Y) ...

<sup>(</sup>١) هي راية القلزم ، كورة من كور مصر القبلية . ياقوت ٣/٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) ق ح : فزورونا ، وفي د : فتزورنا ، والثبت في الطبوعة .

 <sup>(</sup>٣) في تقدمة الجرح والتعديل: ٣٦٥ « حتى وقعنا إلى » .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : هات . والمثبت من : ج ، د ، والتقدمة .

 <sup>(</sup>ه) و الأصول: المشوم، والمثبت من التقدمة ٣٦٦، وفيها: « فقال واحد منا بالفارسية : لا
 تدعو باللحم انشؤوم؟ وجعل يسمم الرجل صاحب الدار ».

<sup>(</sup>٢) في التقدمة ٣٦٩ : « لَكُوف العلوم ... حقا مدينا» . (٧) بياض في كل الأصول -

## محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المُغِيرة بن بَرْدز به

ب بفتح الباء الموحدة بعدها راء ساكنة ثم دال مكسورة مهملة ثم زاى ساكنة ثم باه موحدة مفتوحة ثم هاه ابن بدّ في به بياء موحدة مفتوحة ثم ذال ثمانية معجمة ساكنة ثم باء موحدة ثم ذال تسمعه من الشيخ الإمام الوالد رحمه الله . وقيل عير ذلك \*

هو إمام السلمين ، وقدوة الموحّدين ، وشيخ المؤمنين ، والمُموّل عليه في أحاديث سيد المرسلين ، وحافظ نظام الدين ، أبو عبد الله الحُمْفِيّ مولاهم ، البُخارِيّ ، صاحب « الجامع الصحيح » وسَاحِب ذيل الفصل للمُستمِيخ (١).

كأنما اللدحُ مِن مقدارِه يضعُ هذي السيادةُ طودًا ليس ينصدِعُ نق الشريعة أن تفتاف البيدعُ كالشمس يبدُو سناها حين ترتفعُ فكُم وهو عالٍ فيهمُ خضعُوا فإن ذلك موضوعٌ ومنقطعُ تعجلُ فإن الذي تبغيه مُمتنعُ أليس يحسي مُحيًّا الجامع البيعُ

عَلَاعِن اللَّدِح حَتَى ما يُواْنُ بهِ عَلَاعِن اللَّذِي عَلَى اللَّهِ عَلَاعِن اللَّهِ عَلَاعِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَسَبُه ذَلَّتْ وقابُ جَاهِرِ الْأَنَامِ له لا تسمعنَّ حديث الحاسدين له وقُل لن دام يحتكيه اسطيارك لا وهبْكَ تَاتِي عَلَي يَجْلَكِي اسطيارك لا

<sup>#</sup> له ترجمة في تاريخ بفداد ٢/٤ ، تذكرة الحفاظ ٢/٢٧، تهذيب التهذيب ٩/٧؛ ، شدرات الذهب ٢/٢٠ ، طبقات الخنابلة ١٩٠١ ، العبر ٢/٢١ ، كتاب الجر ح والتعديل في ٢ ، ح٣ ، ص ١٩٩ ، محبم البلدان ١/٣٥٦ ، النجوم الزاهرة ٣/ ٢٠ ، الراقي بالوفيات ٢/٠٦/٣ ، وفيات الأعيان ٣/٣٦٩ . (١) في المطبوعة : وصاحب الفضل المستعيح ، وفي د : للمستميح ، والمثبت من : ح . والمستميح : طالب العطاء .

كان والده أبو الحسن إسماعيل بن إبراهيم من العلماء الورعين .

سمع مالك بن أنس ، ورأى حمَّاد بن زيد ، وصالح الله البارك .

وحدَّث عن أبي معاوية ، وجماعة .

والصواب: وصافح اب المبالِ انظر السيم١٢/٢٢

(۱) هذا تصحیف

روى عنه أحمد بن حفص ، وقال : دخلتُ عليه عندموته ، فقال : لا أعلم في جميع مالى درها من شههة .

. قال أحمد بن حفص : فتصاغَرتْ إلى َّ نفسي عند ذلك .

ولد البخاريّ سنة أربع وتسمين ومائة ، ونشأ ينيا . .

وأول سماعِه سنة خمس ومائتين ، وحفظ تصانيف ابن المبارك ، وحُبِّب إليه العلم من الصغر ، وأعانه عليه ذكاؤه المُفرط .

ورحل سنة عشر وماثنين ، بعد أن صمع الكثير ببلده من : مجمد بن سلّام البِيكَنْدِيّ ، ومحد بن يوسف البِيكَنْدِيّ ، وعبد الله بن محمد السُّنيديّ ، وهارون بن الأشمث<sup>(۱)</sup> ، وطائنة .

وسم بَبُلخ من : مَـكِّى بن إبراهيم ، ويحيى بن بِشر الزاهد ، وقَتْنَبة ، وجماعة . وبَرُو من : على بن الحسن بن شقيق ، وعَبْدان ، وجماعة .

وبنيْسابُور من : يحيى بن يحيي ، ويشر بن اَلحَـكُم ، وإسحاق ، وعِدَّة .

وبالرَّىّ من : إبراهيم بن موسى الحافظ ، وغيره .

وببنداد من : شُرَيح بن النُّعْمَان ، وعفَّان ، وطائنة .

وبالبصرة من : أبى عاصم النَّبيل ، وبَدَل بن الْمُحبَّر ، ومحمد بن عبد الله الأنصارِيّ ، وغيرهم .

وَبَالَكُوفَةَ مَن : أَنِي نُعَمِ ، وطَلْق ِ بن غَنَّام ، والحسن بن عطِيَّة ، وخَلَّاد بن يحيي ، وقَبِيصة ، وغيرهم .

 <sup>(</sup>۱) فى المطوعة : وإبراهيم بن الأشعت . والتصويب من ج ، د ، وانظر تهذيب التهذيب ۱۹/۳،
 الوانى بالوفيات ۲۰۳/۲ .

وبمسكة من : الحُمَيْدِيّ ، وعليه تفقّه عن الشّافعيّ . وبالدينة من : عبد العرز الأُوَيْسيّ ، ومُطرّف بن عبد الله .

وبواسِط وِمصر ، ودمشق ، وقَيْسارِيَّة (۱) ، وعَسْقلان ، وحِمْص ، من خلائق يطول سردهم . ذكر أنه سمع من ألف نفس ، وقد خرَّج عنهم مشْيَحَةً ، وحدَّث بها ، ولم نرها .

وفى « تاريخ نيسابور » للحاكم أنه سمع بالجزيرة من أحمد بن الوليد بن الوّرُ تَنِيسَ الْحَرَّانِي ، وإسماعيل بن عبدالله بن زُرَارة الرَّقِّيِّ ، وعمرو بن خالد، وأحمد بن عبد الملك بن (٢٠) واقد الحرَّانِيِّ .

وهذا وَهُم ؟ فإنه لم يدخل الجزيرة ، ولم يسمع من أحمد بن الوليد ، إيما روى عن رجل عنه ، ولا من ابن زُرَّارة ، إنما إسماعيل بن عبد الله ، الذي يَرْوي عنسه هو إسماعيل بن أي أويس ، وأما ابن واقد ، فإنه سم منه ببغداد ، وعَمْرو بن خالد سمع منه بعصر . نبه على هذا شيخنا الحافظ المرتَّى فَها رأيته بخطه .

وأكثر الحاكم في عدّ شيوخه ، وذكر البلاد التي دخايا ، ثم قال : وإنما سمّيّتُ من كل ناحية جماعة من المتقدمين ؛ ليُستّدَلّ بذلك على عالى إسناده ؛ فإن مسلم بن الحجّاج لم يدرك أحداً ممن سميتُهم ، إلا أهل نَيْسَابور .

واعترضه شيخنا الذَّهيّ كما رأيته بخطه ، بأنه أدرك أحمد ، وعمر بن حفص ، يمنى : وُهما مِمَّن عدَّ الحاكم .

ذَكُرُ أَبُو عاصم المَبَّادِيُّ أَبَا عبدالله فَ كَتَابِهِ «الطبقات» ، وقال: سمع من الرَّ عُفَرانِيّ، وأبي تُورُ والْسُكُرا بِيسِيّ

قلتُ : وتفقُّه على ٱلحُمَيْدِيُّ ، وكامهم من أصحاب الشافعيُّ .

<sup>(</sup>١) فيسارية : بلدة على ساحل محر الثام ، تعد فى فلسطين ، بينها وبين طبرية ثلانة أيام . مراصد الاطلاع ١١٣٩ . الطلاع ١١٣٩ . نظر تهذيب التهذيب ١٩٧١ . المصنف بعد ذلك ، وانظر تهذيب التهذيب ١٩٧١ .

قال : ولم يَرْوِ عن الشافعيّ في « الصحيح » لأنه أدرك أقرانَه ، والشافعيّ مات مكتهلا ، فلا بروبه نازلا ، ورَوَى عن الحسين ، وأبي ثُوْر مسائلَ عن الشافعيّ .

قلتُ : وذكر الشافعيَّ في موضعين من « صحيحه » في « باب [ في ]<sup>(۱)</sup> الرُّكاز اُلخمُس »<sup>(۲)</sup> وفي « باب تفسير العراليا »<sup>(۲)</sup> من « البيوع » .

ورقم شيخنا المِزِّيِّ في « المهذِّيبِ » الشافعيِّ بالتعليق ، وذكر هذين المكانين .

حدَّث البُخارِيّ بالحجاز ، والعراق ، وخُراسان ، وما وراء النهر ، وكتب عنــه الْحَدَّثون وما في وجهه شعرة .

رَوَى عنه أبو زُرْعَة ، وأبو حاتم ، والتَّرْمِذِيّ ، ومسلم خارج « الصحيح » ، ومحد بن نصْر المَرْوَزِيّ ، وسالح بن محمد جَزَرة ، وابن خُزَيْتة ، وأبو المبَّاس السَّرَّاج ، وأبو قَرَيش (١) محمد بن جمة ، ويحلي بن محمد بن صاعِد ، وأبو حامد بن الشَّرْقِيّ ، وخلق .

وآخر مَن رَوَى عنه « الجامع الصحيح » منصور بن محمد البَرْ ْدَوِى ّ<sup>(ه)</sup> ، المتوفّ سنة نسم وعشر بن وثلثمائة ،

وآخر مَن زعم أنه سمعه منه موتا ، أبو ظهير عبد الله بن فارس البَّليخيّ ، المتوفَّ سنة ست وأربمين وثلاثمائة .

وآخر مَن رَوَى حديثَه عاليًا خطَيبُ المَوْصِل ، في « الدعاء » للْمَحَامِلِيّ ، بينـــه وبينه ثلاثة رجال .

وأما كتابه « الجامع الدجيح » فأجلُّ كتب الإسلام ، وأفضلها بعد كتاب الله ، ولا عِبرة بمن يُرَجِّح عليه « صحيح مسلم » ؛ فإن مقالته هذه شاذَة ، لا يُعَوَّلُ عليها .

<sup>(</sup>١) زيادة من محميح البخارى . (٢) محميعه ٢ /١٠٥ . (٣) محميعه ٣ /١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : وابن قريش ، والنصويب من : ج ، د ، العبر ١٥٨/٢ .

 <sup>(</sup>ه) بفتح الماء الموحدة وسكون الزاى وفتح الدال المهملة وفى آخرها الواو ، نسبة إلى قامة حصينة علىسنة فراسخ من نسف. الآباب ١٩١١، القوت ١٩٧٤/٠

قال ابن عَدِى : سمعت الحسن بن الحمين البَرَّار ، يقول : رأيتُ البُخاريّ شيخاً نحيفاً ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، عاش ائنتين وستين سنة ، إلا ثلاثة عشر يوما .

وقال أحمد بن الفضل (1) البَلْخِيّ : ذهبتْ عينا مجمد في صغره ، فرأت أمه إبراهيم عليه السلام ، فقال : يا هذه ، فد ردَّ الله على ابنك بصرَه بكثرة بكائك أو دعائك ، فأصبح وقد ردَّ الله عليه بصرَه .

وعنجبريل بن ميكائيل: سمعتُ البخاريّ يقول: لما بلغتُ خُراسان أُصبت ببصري (٢٠)، فعلَّمني رجل أن أحلق رأسي ، وأُغلِفُه بالخِطْمِيّ ، ففعلتُ ، فردَّ الله عليَّ بصرى . رواها عُنْجار في « تاريخه » .

وقال أبو جعفر مجمد بن أبى حاتم الورَّاق : قاتُ للبخارى : كيف كان بده أمرك ؟ قال : ألهمت حفظ الحديث في المكتب ولى عشر سنين أو أقل ، وخرجت من الكُتّاب بعد المشر ، فجعلتُ أختلف إلى الدَّاخِليّ وغيره ، فقال يوما فيما يقرأ على الناس : سفيان ، عن أبى الوُّبير ، عن إبراهيم ، فقلتُ له : إن أبا الرُّبير لم يَرْو عن إبراهيم ، فانتهرنى ، فقلتُ له : ارجع إلى الأصل ، فدخل ، ثم خرج ، فقال لى : كيف يا غلامُ ؟ قلت : عو الرُّبير بن عَدِيّ ، عن إبراهيم ، فأخذ القلم منى وأصلحه ، وقال : صدقت ، فقال للبخاريّ بمن أبحابه : ابن كم كنت ؟ قال : ابن إحدى عشرة سنة .

فلما طمنت في ست عشرة سنة ، حفظت كتب ابن المبارك ووَكِيم ، وعرفت كلام. هؤلاء .

ثم خرجتُ مع أى وأخى أحمد إلى مكم ، فلما حججتُ رجع أخى بها ، وتخلَّفتُ في طلب الحديث .

فلما طعنتُ في تمانُن عشرة سنة ، جعلتُ أصنفً قضايا الصحابة والتابعين وأقاويكَهم ، وذلك أيام عُبَيد الله بن موسى! ، وصنفت «كتاب التاريخ» إذ ذاك عند قبر النبيّ صلى الله

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : أحمد بن الفضل . والمثبت من : ج ، ذ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : أصيب بصرى ، والثبت من : ج ، د .

عليه وسلم ، فى الليالى المقمرة ، وقلَّ اسم فى التاريخ إلا وله عندى قصة ، إلا أنى كرهت تطويل الكتاب .

وقال عمر بن حفص الأشتر : كنا مع البخارى بالبصرة نكتب الحديث ، ففقَدناه أياما ، ثم وجدناه في بيتٍ وهو عُرْيان ، وقد نفيد ما عنده ، فجمعنا له الدراهم وكسّوْناه .

وقال عبد الرحمٰن بن محمد البخارى : سممتُ محمد بن إسهاعيل ، يقول : لقيتُ أكثر من أف رجل من أهل الحيجاز ، والمراق ، والشام ، ومصر ، وخُراسان ، إلى أن قال: فمارأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء : « أن الدين قول وعمل ، وأن القرآن كلام الله » .

وقال محمد بن أبى حاّم : سمعتُه يقول : دخلت بغداد ثمان مرات ، كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل ، فقال لى آخر ما ودَّعتُه : يا أبا عبد الله ، تتركُ العلم والناس ، وتصير إلى خُراسان ! فأنا الآن أذكر قول أحمد .

وقال أبو بكر الأغين<sup>(١)</sup>: كتبْنا عن البخارى ّ ، على باب محمد بن يوسف الفِرْ يَا لِيَّ وما فى وجهه شمرة .

وقال محمد ابن أبى حاتم ، ورَّاق البخارى : سمعتُ حَاشِد (٢) بن إساعيل ، وآخر ، بقولان : كان البخارى يختلفُ معنا إلى السَّماع وهو غلام فلا يكتب ، حتى أنى على ذلك أياما ، فكنا نقوله . فقال : إنكما قد أ كثرتُما على العُوضا على ما كتبتُما . فأخرجُنا إليه ما كان عندنا ، فزاد على خمسة عشر ألف حديث ، فقرأها كلَّها على ظهر قلب ؟ حتى جملنا نُحْكِم كَتَبْنَا مِن حفظه ، ثم قال : أثرَ وَن أنى أخْتِلِف (٢) هَدَرًا ، وأُسَيِّع أياى ؟ فعرفنا أنه لا يتقدَّمُه أحدُه .

قالاً: فكان أهل المعرفة يَمْدُون خلفه فى طلب الحديث وهو شاب ، حتى ينلبوه على نفسه ، ويُجْلِسوه فى بعض الطريق ، فيجتمع عليه ألوف ، أكثرهم ممَّن بكتب عنه ، وكان شابًا لم يخرُجُ وجهُه .

 <sup>(</sup>١) بمتح الألف وسكون الدين المهملة وقتح الياء آخر الحروف وفي آخرها النون ، هذه الصفة لمن عينه سعة . المباب ١١/٦ .
 (٣) في ح : أخلف ، وفي دُ"؛ اختلفت ، والمثبت في الطبوعة ، تارخ بهداد ٢/١٤ .

قال محمد بن أبي حاتم : وسمعتُ سلم بن مجاهد ، يقول : كنت عند محمد بن سلاّم الِبيكَنْدِيُّ ، فقال لي : لو جئتَ قبلُ لرأيت صبيًّا يحفظ سبعين ألف حديث .

قال: فخرجتُ في طلبه ، فلقيته ، فقات : أنت الذي تقول : أنا أحفظ سبعين ألف حديث؟ قال: نعم، وأكثر، ولا أجيئك بحديث عن الصحابة أو التابعين ، إلا عرفت مولدَ أَكْثَرِهُم ، ووفاتهم ، ومساكنهم ، ولستُ أروى حديثاً من حديث الصحابة أو التابعين ، إلَّا وَلِي في ذلك أصل أحفظه حفظا ، عن كتاب الله ، أو سنة رسول الله صلى الله

قال غُنْمجار : حَدَثنا أَنو عَمْرُو أَحمد بن محمد المُقْرِي ، حدثنا محمد بن يعقوب بن يرسف البيكَ نُدِي ، سمتُ على بن الحسين بن عاصم البيكَ نُدِي ، يقول : قدم علينا محمد بن إساعيل فاجتمعنا عنده ، فقال بمضنا : سممت إسحاق بن رَاهُويه ، يقول : كأني أنظر إلى سبعين ألف خدیث من کتابی .

فقال محمد : أوَ تُعجِب من هــــذا ؟ لعل في هذا الزمان مَن ينظر إلى ماثتي ألف حديث من كتابه .

قال: وإنما عَني لِله نفسَه .

وقال ابن عَدِيٌّ : حدثني محمد بن أحمد القُومِسيُّ (١) : سمَّتُ محمد بن حَمَّدُو يَه (٢٠) ، يقول: سمعت محمد بن إساعيل ، يقول : أحفظ مائة ألف حديث صحيح ، وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح .

وقال إمام الأئمة ابن خُزَيمة : ما رأيتَ تحت أديم الساء أعلم بالحديث من محمد ابن إسهاعيل البيخاري".

وقال ابن عَدِيٌّ "سمعتُ عِدَّة مشايخ يجكون أن البخاريُّ قدم بغداد ، فاجتمع أصحاب الحديث، فعمَدوا إلى مائة حديث ، فقلبوا مُتُونها وأسانيدها ، وجماوا من هذا لإسناد هذا

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قومس ، وهي كورة كبيرة واسعة ، فرذيل جبال طيرستان. معجم البلدان ٢٠٣/٤ (٢) في الطبوعة : حدونة ، والثبت في : ج ، د ، وانظر المثقبه ٢٤٩ .

وإسنادهذا لمتن هذا ؛ ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحديث ؛ ليُلتوها على البخاريّ في المجلس؛ فاجتمع الناس ، وانتدّب (١) أحدُهم فقال (٢) ، وسأله عن حديث من تلك العشرة . فقال : لا أعرفه . حتى فرغ من العشرة .

فكان النقهاء يلتنتُ بمضُهم إلى بعض ، ويقولون : الرجل فهم ، ومَن كان لا يدرى قضًى عليه بالمحز .

ثم انتدَب آخر ، ففعل كفعل الأول ، والبخاريّ يقول : لا أعرفُه : إلى فراغ العشرة أنفُس ، وهو لا نزيدُهم على : لا أعرفه .

فلما علم أنهم قد فرغوا ، التفت إلى الأول ، فقال : أمّا حديثُك [الأول] (٢٦) فإسناده كذا وكذا ، والثانى كذا وكذا ، وائتاك ، إلى آخر العشرة ؛ فردَّ كلَّ مَّرْنِ إلى إسناده، وفعل بالثانى مثل ذلك ، إلى أن فرغ. فأقرَّ له الناسُ بالحفظ .

وقال يوسف بن موسى الْمَرْوَرُوذِى : كنتُ بجامع البصرة ، إذ سممتُ مناديا ينادى، يا أهلَ العلم ، لقد قدم محمد بن إساعيل البخارى . فقاموا فى طلبه ، وكنتُ فيهم ، فرأيتُ رجلا شابًا يصلّى خلف الأُسْطُوَانة ، فلما فرَخ أحْدَقوا به ، وسألوه أن يعقِد لهم مجلسا للإملاء ، فأجامهم .

فلماكان من الند ، اجتمع كذا وكذا ألف ، فجلس ، وقال : يا أهل البصرة ، أنا شابُّ وقد سألتمونى أن أحدَّ تَكم ، وسأحدُّ ثَكم بأحاديثَ عن أهل بلدكم ، تستفيدون السكل :

حدثنا عبد الله بن عثمان بن جَبَلة بن أبى رَ وَاد ، بَلدِ يَبكُمُ ، حدثنا أبى ، حدثنا شعبة ، عن منصور ، وغيره ، عن سالم بن أبى الْجَمَّد ، عن أنس : أن أعرابيا ، قال : يا رسول الله الرجلُ محتُ القوم ... الحديث .

ثم قال : ليس هذا عندكم ، إنما عندكم عن غير منصور . وأمْلَى مجلسًا على هذا النَّسَق .

<sup>(</sup>۱) انتدب فلان لفلان : عارضه فی کلامه . القاموس ( ن.دب ) . (۲) فی المطبوعة : فقام ، والمثبت من : ج ، د . (۳) زیادة من المطبوعة ، تاریخ بغداد ۲۱/۳ علی ما فی : ج ، د .

قال يوسف : وَكَانَ دَخُولَى البِصرة أيام محمد بن عبد الملك بن أبي الشُّوارب.

وقال الدَّرْمِذِيّ : لم أرَّ أحدًا بالعواق ، ولا بخُراسان ، في معنى المِلَل ، والتاريخ ، ومعرفة الأسانيد أعلم من حجد بن إسماعيل .

وقال إسحاق بن أحمدالفارسيّ: صممتُ أبا حاتم ، يقول سنة سبع وأربعين وماثنين : محمد ابن إسماعيل أعلمُ مَن دخل العراق ، ومحمد بن يحيي أعلم مَن بخُراسان اليومَ ، ومحمد بن أسْلَمَ أورعُهم ، وعبد الله الدَّارِمِيّ آثبتُهُمَ .

وعن أحمد بن حُنبل، قال: انتهى الحفظُ إلى أربعة من أهل خُراسان: أبو زُرْعَة ، وتحمد بن إسماعيل، والدَّارِمِيّ، والحسن بن شُجاع البَرْنِحيّ .

وقال أبو أحمد الحاكم : كان البخاريّ أحد الأثمة في معرفة الحديث وجمع ، ولو قلتُ إنى لم أرّ تصنيفَ أحدٍ يُشيبِه تصنيفَه في البالغة والحسن ، لرَجوْتُ أن أكون صادقًام.

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ، إذناً خاصا، قال: قرأتُ على عمر بن القوّاس، أخبركم أبو القاسم ابن الحرّستانيّ ، حضورا ، أخبرنا جال الإسلام ، أخبرنا ابن طَلَّاب ، أخبرنا ابن جُميع ، حدثني أحمد بن يوسف البخاريّ ، قال : كنت عند محمد بن إساعيل بمنزله ذاتَ ليلة ، فأحصيتُ عليه أنه قام وأسرج ؛ ليستذكر أشياء يُملّقها في ليله عمرة مرّة .

وقال محمد بن أبى حاتم الورَّاق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه فى سفر ، يجمعنا بيت واحد ، إلا فى الغيظ أحيانا ، فكنت أراه يقوم فى ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشر بن مرة ، فى كل ذلك يأخذ القدَّاحة ، فيُورى نارا فيُسرِج ، ثم يُخوج أحاديث ، فيُملَّم علما ، ثم يضع رأسه ، وكان يصلىً وقت السحر ثلاث عشرة ركمة ، وكان لا يوقظنى فى كل ما يقوم ، فقلت له : إنك تحميل على نفسك فى كل هذا ، ولا توقظنى . قال : أنت شار ، ولا أفسيد عليك نومك .

وقال الفرَ بْرِيّ : قال لى محمد بن إسماعيل : ما وضتُ في الصحيح حديثًا إلا اعتسلتُ قبل ذلك ، وصليت ركتين ! وقال إبراهيم بن مَثْقِل : سمعتُه يقول : كنتُ عند إسحاق بن رَاهُويه ، فقال رجل : نو جمنم كتابا تختصَر اللسنن . فوقع ذلك في قلبي ، فأخذتُ في جمع هذا الكتاب .

قال شيخنا أبو عبد الله الحافظ: رُوِيَ من وجهين ثابتين عن البخارى ، أنه قال: أخرجتُ هذا الكتاب من نحو سنهائة ألف حديث ، وصنَّفتُهُ في ستَّ عشرة سنة ، وجملتُهُ حُجَّةً فَمَا بِنِي وَبِينَ اللهُ .

وقال إبراهيم بن مَثْقِل: سمعتُه يقول: ما أدخلتُ في «الجامع» ، إلا ماصح، وتركت من الصِّحاح لأجل الطول.

وقال محمد بن أبى حاتم : قلتُ له : تحفظُ جميع ما فى المصنَّف ؟ قال : لا يخفَى علىَّ جميعُ ما فيه ، ولو نشر بمض إسنادى ، هؤلاء لم يفهموا كتاب « التاريخ » ولا عرفوه ، شمقال: صنفتُهُ ثلاث مرات (١).

وقد أَخذه ابن رَاهُويه فأدخله على عبد الله بن طاهم ، فقال : أيها الأمير ، ألا أُرِيك سحرًا . فنظر فيه عبد الله ، فتعجَّب منه ، وقال : لستُ أفهم تصنيفَه .

وقال الفَرَ بُرِى : حدثنى نجم بن الفضل ، وكان من أهل الفهم ، قال : رأيت النيَّ صلى الله عليه وسلم فى النوم ، خرج من قرية ، ومحمد بن إسهاءيل خلفه ، فإذا خطا خُطُوة يخطو محمد ، ويضم قدمه على قدمه ، ويتبَعُ أثرَ .

وقال خَلَف الحَيَّام: سمعت أبا عمرو ، أحمد بن نصر الخفَّاف ، يقول: محمد بن إساعيل أعلم ُ في الحديث مِن أحمد وإسحاق بمشرين درجة ، ومَن قال : فيه شيء ، فعليه منى ألفُ لعنة ، ولو دخل مِن هذا الباب لمُمِلثُت منه رعبًا .

وقال أبو عيسى التَّرْ مَذِيّ : كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن مُنير ، فلما قام من عنده ، قال له : يا أبا عبد الله ، جملك الله زَيْن هذه الأمة .

قال أبو عيسى : اسْتُجِيب له فيه .

 <sup>(</sup>١) جم المصنف هنا بين جوابين للجارى ، أجاب بهما ابن أبى حاتم ، الأول عن المصنف ، والثانى عن النارخ ، وببدأ الثاني بقوله : « ولو نشر بعض إسنادى » انظر نارخ بفداد ٧/٧ ، ٩ .

وقال جعفر بن محمد السُتَّفْفِرِيِّ في « تاريخ نَسَف » ، وذكر البخاريِّ : لو جاز لي لفضَّلتُه على مَن لَقِيَ مَن مشايخه ، ولفلتُ: ما لَقِيَ بعينِه مثلَ نفسه .

وقال إبراهيم الخوَّاص : رأيتُ أبا زُرْعة كالصيِّ ، جالسا بين يدى محمد بن إساعيل ، يسأله عن عكل الحديث

وقال جعفر بن محمد القطَّان : سمعتُ محمد بن إساعيل ، يقول : كتبتُ عن ألف شيخ ، أو أكثر ، ما عندى حديث إلا أذكُر السادَه . إسادَه .

قلتُ : فارقَ البخارى 'بخارى ، وله خس عشرة سنة ، ولم يرَ ، محمد بن سلّام البيكندي ، البيكندي بعد ذلك ، (اوقد قال سليم بن مجاهد : كنت عند محمد بن سلّام البيكندي ، فقال : لو جثت قبلُ لرأيت صبيا ، يحفظ سبمين ألف حديث . فرجتُ حتى لحقته ، فقلت : أنت تحفظُ سبمين ألف حديث ؟ قال : نم ، وأكثر ، ولا أجيبك بحديث هن الصحابة والتابمين ، إلا عرفت مولد أكثرهم ، ووفاتهم ، ومساكنهم ، ولست أرْوى حديثا من حديث الصحابة والتابمين ، إلا ولى من ذلك أصل أحفظه حفظا ، عن كتاب أو سنة .

وقال بعضهم : كنت عند محمد بن سلّام البِيكنْدِيّ ، فدخل محمد بن إساعيل ، فلما خرج، قال محمد بن سلّام : كلما دخل على هذا السبيّ ، تحيَّرتُ والْتَبَس على المرُ الحديث ، ولا أزال خائدًا مالم يحرُجُ ؟ .

• وقال محمد بن أبي حاتم : سممتُ محمد بن يوسف ، يقول : كنت عند أبى رجاً ، ، يمنى فُتيَبة ، فسُشِل عن طلاق السَّكران ، فقال : هذا أحمد بن حنبل ، وابن الْمُديني ، وابن رَاهُويه ، قد ساقهم الله إليك . وأشار إلى محمد بن إساعيل ، وكان مذهب محمد أنه إذا كان مذاوب المقل ، لا يَذْ تُرُم الْمُحدِث في سكره ، أنه لا يجوز عليه مِن أمره شيء .

<sup>(</sup>١) ساقط من : د . وهو في المطبوعة ، ج .

وسمعت عبد الله بن سميد ، يقول : لما مات أحمد بن حَرْب النَّيْسابُورِيّ ، ركب محمد وإسحاق يُشيِّمان جنازتَه ، فكنتُ أسمع أهل المعرفة بنيْسابور ، ينظرون ، ويقولون : محمد أفقه من إسحاق .

وعن الفَرَ بْوِيَّ : رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقال لى : أبن تُرِيد ؟ فقلت : أريد البخاريّ ، فقال : أفْرأه منِّي السلام .

وكان البخارى يختم القرآن كل يوم نهارا ، ويقرأ في الليل عند السَّحَر ثُلْثًا من القرآن، فمجموع دِرْده خَتْمة وثلث خَتْمة .

وكان يقول: أرجو أن ألقى الله ، ولا يحاسبُنِني باغْتياب أحد .

وكان يصلِّى ذات يوم ، فلسمه الزُّنبور سبع عشرة مرة ، ولم يقطع صلاته ، ولا تفرِّر حاله .

وعن الإمام أحمد : ما أخرجتُ خُراسان مثل البخاري .

وقال يمقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِّي : البخاري ْ فقيهُ هذه الأمة .

وقال محمد بن إدريس الرَّازِيّ ، وقد خرج البخاريّ إلىالمراق : ما خرج من خُراسان أحفظ منه ، ولا قدِم العراق أعلم منه .

قال الحاكم أبوعبد الله : سمت أبا نصر أحمد بن محمد الورّاق ، يقول : سمت أبا حامد أحمد ابن حَمْدون ، يقول : سمت مسلم بن الحجّاج ، وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخارى ، فقبّل [ما] (١) بين عينيه ، وقال : دغنى حتى أقبل رجّائيك ، ياأستاذ الأستاذ بن ، ومسند (١) المحمد بن سلّم ، حدثنا تحمّلد بن يزيد الحرّاني ، قال أخبرنا ابن جُرَج ، قال : حدثنى موسى بن عُتْبة ، عن سَهيل بن أبى سالح ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابي هربرة ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم .

فقال البخارى : وحدثنا أحمد بنحنبل ، وبحلي بن مَمِين ، قالا: حدثناحجَّاج بن محمد، عن ابن جُرَج ، قال : حدثنى موسَّى بن عُقْبة ، عن سُهَيلَ بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن ------

<sup>(</sup>١) زبادة عن طبقات الحنابلة ١ /٣٧٣ .

<sup>(</sup>٢) و الطبوعة : وسيد ، وهو يوافق ما في طبقات الحنابلة ١ /٢٧٣ . والمثبت من : ج ، د .

أبى هررة ، عن النبيُّ صلى الله عليهوسلم ، في كفّارة المجلس أن يقول ، إذا قام من مجلسه: « سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَ بِحَمَّدكَ » .

فقال محمد بن إسماعيل : هذا حديث مليح ، ولا أُعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غيرَ هذا ، إلا أنه معلول : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وُهَيْب ، حدثنا سُهَيل ، عن عَوْن بن عبد الله قولَه .

قال محمد بن إسماعيل : هذا أولى . ولا نذكر لوسى بن عُقْبة مُسندًا عن سُهَيل ، وهوسُهَيل بن ذَكوان ، مولى جُورَرية ، وهم إخوة : سُهَيل ، وعبّاد ، وصالح ، بنو أبي صالح، وهم من أهل المدينة .

وقال نسج بن سعيد : كان محمد بن إساعيل البخارى إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان ، تجتمع إليه أسحابه ، فيصلّى بهم ، ويقرأ فى كل ركمة عشر بن آية ، وكذلك إلى أن يختم القرآن ، وكان يقرأ فى السحر ما بين النضف إلى انثلث من القرآن ، فيضم عند السَّحَر فى كل ثلاث ليال ، وكان يختم بالنهار فى كل يوم خَتْمة ، ويكون خَتْمه عند الإفطار كل ليلة ، ويقول : عند كل خَتْم دعوة مستجابة .

وقال بكر بن مُنير : سممت البخاري ، يقول : أُرجو أَنْ أَلقى الله ولا يُحاسبُني أَنى اعتبَّتُ أحدا .

قال شيخنا أبو عبد الله الحافظ : يشهد لهذه المقالة كلامُه فى الجرح والتمديل ، فإ به أبلغ ما يقول فى الرجل المتروك أو الساقط : فيه نظر ، أو سكتوا عنه ، ولا يكاد يقول : فلان كذاّب، ولا فلان يضم الحديث ، وهذا من شدة ورعه :

قلتُ : (اوأبلغ تضميفه قوله في المجروح : مُنْكَر الحديث) .

قال ابن القطَّان : قال البخاريّ : كلّ من قاتُ فيه مُنكَر الحديث ، فلا يحلُّ الرواية عنه .

<sup>(</sup>١) ساقط من : د ، وهو ق الطبوعة ، ج ،

وقال أبو بكر الخطيب: سُئِيلِ الساس بن الفضل الرَّاذِيّ الصَّايِنِم : أَيُّهُما أَحْفَظُ ، أَبُو رُرُعة ، أو البخاريّ بين خُلُوان وبنداد ، فرجتُ معه مَرْحلة ، وجَهِدت أن أَجِيء بحديث لا يعرفه ، فيا أمكن ، وأنا أُغْرِب على أبى زُرْعة عدد شَمَرى .

وقال أبو عمرو أحمد بن نصْر الخفَّاف : محمد بن إساعيل أعلم بالحمديث مِن إسحاق ابن رَاهُوبه ، وأحمد بن حنبل ، وغيرها ، بشوين درجة ، ومن دل نيه شيئاً فنتًى عليه أنف أمنة .

هم قال : حدثنا محمد بن إسهاعيل التَّقِيِّ ، النَّقِيِّ، العالم ، الذي لم أرَّ مشلَّه .

وقال محمد بن يمقوب الأخْرَم : سمعتُ أصحابَنا ، يقولون : لمــــا قدم البخارى البخارى المنقبله أربعة آلاف رجل على الحميل ، سوى مَن ركب بغلا أو حمارا ، وسوى الرَّجَّالة .

وقال أبو أحمد الحما كم فى « الكُنى »: عبد الله [بن] (١) الدَّ يُلْمِي ، أبو بُسُر . وقال البخاري وسلم فيه : أبو يِشْر بشين ممجمة . قال الحاكم : وكلاهما أخطأ فى علمى ، إنما هو أبو بُسر ، وخليق أن يكون محمد بن إساعيل مع جلالته ومعرفته بالحديث اشتبه عليه ، فلما نقله مسلم من كتابه تابعه على زَلَّته ، ومن تأمل كتاب مسلم فى « الأسماء والسكنى » علم أنه منقول من كتاب محمد بن إسماعيل ، حَدُّو القُدَّةِ بالقُدَّةُ (٢) ، حتى لا يزيد عليه فيه إلا ما يشهُل عدُّه ، وتجلَّد فى نقله حتى الجلادة ؟ إذ لم ينسبه إلى قائله ، وكتاب محمد البنا إسماعيل فى «انتار خ» كتاب لم يسبق إليه ، ومن ألف بعده شيئاً من (٢) التاريخ

<sup>(</sup>١) زيادة من : ج ، د ، على ما في الطبوعة .

 <sup>(</sup>۲) فى الطبوعة : حذو القدم بالقدم . والمثبت من : ج ، د . وقد الريش : قطع أطرافه وحذفه
 على نحو الحذو والندوير والنسوية ، وحذو القذة بالقذة ، يسى : كما تقدر كل واحدة منهن على صاحبتها
 وخضم . انظر اللسان ۳/۳ ، و (قذذ ) .
 (٣) فى الطبوعة : فى . والمثبت من : ج ، د .

أو الأساء ، أو الكُنَّى لم يستمن عنه ، فنهم من نسبه إلى نفسه ، مثل أبى زُرعة ، وألى حاتم ، ومسلم ، ومنهم مَن حكاء عنه ، فالله يرحمه ، فإنه الذي أصَّل الأصول .

وذكر الحاكم أبو أحمد ، كلاما سوى هذا .

وقال محمد بن أبي حاتم: رأيت أبا عبد الله استلقى على قفاه بوما ، و بحن بقر بر ، في تصفيف «كتاب التفسير» وأتعب نفسه بومئذ ، فقلت : إبى أواك تقول : إبى ما أتيت شيئاً بنير علم قط منذ عقلت ، فما الفائدة في الاستلقاء ؟ قال : أتمبنا أنفسنا اليوم ، وهذا ثغر من الثفور ، خشيت أن أستر ع ، وآخذ ثغر من الثفور ، خشيت أن أستر ع ، وآخذ أهبة ، فإن غافصنا (١) المدو كان بنا حراك ، وكان يركب إلى الرّشي ، فما أعلم أنى رأيته في طول ما صبته أخطأ سهمه الهدف ، إلا مرتين ، وكان لا يُسْبَق .

وسمعتُه يقول: ما أردتُ أن أنكلَم بكلام، فيه ذكر الدنيا، إلا بدأت بحمد الله والثناء عليه .

قال : وكان لأبى عبد الله غَرِيم ، قطع عليه مالا كثيرا ، فيلغه أنه قَدِم آمُل ، ومحن بَفَرَ بْر ، فقلنا له : ينبغى أن تعبُر ، وتأخذه بمالك ، فقال : ليس لنا أن نَرُوعه .

ثم بلغ غريمه ، فحرج إلى خُوارَزْم ، فقلنا : ينبغى أن تقول لأبى سلَمة الكُشَا فِي (٢) ، عامل آمُل ، ليكتب إلى خُوارَزْم فى أخذِه . فقال : إن أخذتُ منهم كتابًا طمِعوا منتًى فى كتاب ، ولست أبيع فِينى بدنياى .

فيهدنا ، فلم نأخُذ ، حتى كلَّمنا السلطانَ عن غير أمره ، فنكتب إلى وَاتَى خُوارَزْم .
فلما بلغ أبا عبد الله ذلك وجد وجداً شديداً ، وقال : لا تسكونوا أشفقَ على من نفسى .
وكتب كتاباً ، وأرَّدف تلك الكتب بكتب ، وكتب إلى بمض أصابه بحُوارَزْم : أن
لا تتم ش لنه عه .

 <sup>(</sup>١) عافصه : فاجأه وأخذه على غرة .
 (٢) بضم أولها والدين المعجمة وفي آخرها النون ،
 نسبة إلى كثانية ، وهي بلدة من بلاد الصفد، بنواحي سمرقند . اللباب ٤٢/٣ .

فرجع غربمه ، وقصد ناحية مَرْو ، فاجتمع التيجار ، وأُخْرِر السلطان ، فأراد التَّشْديد على الغريم ، فكره ذلك أبو عبد الله ، وصالح غريمَه على أن يُمطِيَه كلَّ سنة عشرة دراهم ، شيئاً يسيراً، وكان المال خمسة وعشرين ألفا ، ولم يصل من ذلك إلى درهم، ولا إلى أكثر منه.

سمتُ أباعبد الله ، يقول : ما تولّيتُ شراء شيء قطّ ، ولا بيمَه .

قلتُ : فمن يتولَّى أمرَكُ فى أسفاركُ ؟

قال: كنت أكني أمر ذلك .

وذكر بكر بنُ منير : أنه حمَل إلى البخاريّ بضاعةً ، أنفذها إليه ابنُه أحمد ، فاجتمع به بمض التجار ، فطلبوها [ منه ] (١) برنج خمسة آلاف درهم ، فقال : انصرفوا الليلة . فجاءه من الفد نجار آخرون ، فطلبوها منه برنج عشرة آلاف درهم ، فقال : إلى نوبتُ البارحة بهمَها للذي أنّوا البارحة .

قلتُ : وقال محمد بن أبي حاتم : سمعتُ أبا عبد الله يقول : ما ينْبغى للمسلمِ أن يكون بحالةٍ ، إذا دُعِيَ لَم يُسْتَجَبُ له .

قال : وسممتُه يقول : خرجتُ إلى آدم بن أبى إياس ، فتخلَّفَتْ عنَّى نفقتى ، حتىجملتُ أتناولُ الحشيشَ ، ولا أُخبر بذلك أحداً ، فلما كان اليوم الثالث ، أتانى آتٍ لم أعُرفْه ، فناولنى صُرْةَ دنانير ، وقال : أنْفق على نفسيك .

وسمتُ سُلَم بن مجاهد ، يقول : ما رأيتُ بعيني منذ ستيِّن سنة أفقهَ ، ولا أورعَ ، ولا أزهدَ في الدنيا ، من محمد بن إسماعيل .

واعلم أن مناقبَ أبي عبد الله كثيرة ، فلا مطمّع في استيماب غالبها ، والكتب مشحونة به ، وفيها أوردناه مُقْنَع وبلاغ .

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوعة على ما ف : ج ، د .

## (قصته مع محمد بن يحيي الذُّهلِيُّ ﴾

قال الحسن بن محمد بن جابر : قال لنا الدُّهُ لِيّ ، لما ورَد البخاريّ تَسَابور : اذْهبوا إلى هذا الرجل الصالح ، فاسمعوا منه . فذهب الناس إليه ، وأقبلوا على السماع منه ، حتى ظهر الحللَ في مجلس الذَّهْ لِيّ ، فحسده بعد ذلك ، وتـكلَّمْ فيه .

وقال أبو أحمد بن عَدِى : ذكر لى جماعة من الشايخ أن محمد بن إسماعيل لمما ورد نَيْسابور ، واجتمعوا عليه حمدَه بعضُ الشايخ ، فقال لأصحاب الحديث : إن محمد بن إسماعيل يقول : اللفظ بالقرآن مخلوق ، فامتحنوه .

فلما حضر الناس ، قام إليه رجل ، فقال : يا أبا عبد الله ، ما تقول في اللفظ بالقرآن ، مخلوق هو ، أم غير مخلوق ؟ فأعرض عنه ، ثم أعاد ، فعلوق هو ، أم غير مخلوق ، وأفعال المباد مخلوقة ، فالتفت إليه البخاري ، وقال : القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأفعال المباد مخلوقة ، والامتحان بدعة .

فشنَّ الرجل، وشنَّ الناس، وتفرُّ قوا عنه، وقَدد البخاريُّ في مزله.

قال مجمد بن يوسف ألفرَ بُرِيّ : سمعتُ مجمد بن إسماعيل ، يقول : أمّا أفعال العباد فخلوقة ؛ فقد حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا مَرْ وان بن معاوية ، حدثنا أبو مالك ، عن رِبْدِيّ (١) ، عن حُذَيفة ، قال : قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : « إنَّ الله يَصَنعُ كُلُّ صَالِع وَصَنْعَتُهُ » ، وصحتُ عُبَيْد الله بن سميد : سمتُ يحي بن سميد ، يقول : ما زلتُ أسم أسحا بنا يقولون : إن أفعال العباد مخلوقة .

قال البخارى : حركاتُهُم ، وأسواتُهم ، واكتسابُهم ، وكتابتُهم خلونة ؛ فأمّا القرآن المُنْلُو ، المُثبَّتُ في الصاحف ، المسطُور ، المكتوب ، المُوعَى في القاوب ، فهو كلام الله ، ليس بمخاوق ؛ قال الله تعالى : ﴿ بَلْ هُو ٓ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أَوْتُوا الْهِلْمِ ﴾ (٣٠ .

<sup>(</sup>١) انظر القاموس (ر سوع) . (٣) سورة العسكبوت ٩٠٤٠

وقال : 'يقال فلان حسن القراءة ، ورَدى، القراءة ، ولا يقال : حسن القرآن ، ولا رَدِى، القرآن ، ولا رَدِى، القرآن كلام الرب ، والقراءة فعلُ العبد ، وليس لأحد أن 'يُشَرَّع في أمم الله بنير علم ، كما زعم بمضهم أن القرآن بألفاظنا ، والفاظنا به شيء واحد ، والتلاوة هي المتلوَّة ، والقراءة هي المقرُّو . .

فقيل له : إن التلَّاوة فعلُ القارئُ ، وعمل التَّالَى .

فرجع ، وقال : ظننتُهما مصَّدرين .

فقيل له : هلَّا أمسكتَ كما أمسك كثير من أسجابك ، ولو بعثتَ إلى مَن كتب عنك، واستَرْدَدت ما أَثْبَتُ ، وضربْتَ عليه .

فزءَم أن كيف 'يمكين هذا ، وقال : قلتُ ، ومضى .

ففلت له : كيف جازَ لك أن تقول في الله شيئا لا تقوم به شرحا وبيانا ، إذا لم تمزِّ بين التِّلاوة والمُتْلَوِّ . فسكت ، إذ لم يكن عنده جواب .

وقال أبو حامد الأعَمَّتِيّ : رأيتُ البخاريّ في جِنازة سميد بن مَرْوان ، والدَّهْلِيّ يَسْلُه عن الأسماء والسُكْنَى والمِللَ، ويمَّ فيه البخاريّ مثل السَّهم ، فما أتى على هذا شهر ، حتى قال الدُّهْلِيّ : ألا مَن يختلفُ إلى مجلسه فلا يأتينا ؛ فإنهم كتبوا إلينا مِن بنداد أنه تسكلم في اللفظ ، ونهيناه فلم ينتُهُ ، فلا تقرَّبوه .

قلتُ : كان البخاريّ على ما رُوِي ، وسنحكي ما فيه ، مِمَّن قال : لفظى بالقرآن مخلوق .

وقال محمد بن يحلي اللهُ هَلِيّ : مَن زعم أن لفظى بالقرآن مخلوق فهو مُبتدعٌ لا ُيجالَس، ولا يُسكلّم ، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر .

وإنما أراد محمد بن يحلي \_ والعلم عند الله \_ ما أراده أحمد بن حنيل ، كما قدمناه في ترجمة الكَمر الييسي (۱) ، من النَّهي عن الحوض في هذا ، ولم يُرد مخالفة البخاري ، وإن خالفه وزعم أن لفظة الحارج من بين شفتيه المُحدَّثَتَ بن قديم، فقد باء بأمر عظيم، والفان به خلاف ذلك ،

<sup>(</sup>١) صفحة ١١٨ من هذا الجزء.

وإنما أراد هو ، وأحمد ، وغيرها من الأنمة النهى عن الحوض فى مسائل الكلام ، وكلام البخارى عند الاحتياج البخارى عندنا محمول على ذكر ذلك عند الاحتياج إليه ، فالكلام في الكلام عند الاحتياج واجب ، والسكوت عنه عند عدم الاحتياج سنة .

فافهم ذلك ، ودع خُرافات المُؤرِّخين ، واضرب صفحاً عن تمويهات السَّالِّين ، الدين يَظنُّون أنهم تُحدَّثُون ، وأنهم عند السنة واقفون ، وهم عنها مبتدون ، وكيف يُظن بالبخاريّ أنه يذهب إلى شيء من أقوال المعرّلة ، وقد صح عنه فيها رواه الفرَّ بْرِيّ ، وغيره، أنه قال : إنى لأستَجْهل مَن لا يكَفَرُ الجُهِيئَة .

ولا يرتاب المُنصِف في أن محمد بن يحليي النَّهْ لِمِيّ لحقتُه آفةُ الحسد ، التي لم يَسْلَمَ منها إلا أهل المعشمة .

وقد سأل بمضُهم البخاريّ ، عما بينه وبين محمد بن يحسّي، فقال البخاريّ : كَمْ يَمْترِي محمد بن يحسّي الحسدُ في العلم ، والعلم رزقُ الله يعطيه مَن يشاء .

ولقد ظَرَّف البخاريّ ، وأبان عن عظيم ذكائه ، حيث قال ، وقد قال له أبو عمرو الحفّاف : إن الناس خاصُوا في قولك « لفظى بالقرآن مخلوق » : يا أبا عمرو ، احفظ ما أقول لك : مَن زعم من أهل نيسبابور ، وقُومِس ، والرَّيِّ ، وهَمَدَان ، وبغداد ، والسكوفة ، والبصرة ، ومكم ، والمدينة ، أنى قلت: « لفظى بالقرآن مخلوق » فهو كدّاب ، فإى لم أقله ، إلا أنى قلتُ : أفعال العباد بخلوقة .

قلتُ : تأمَّلُ كلامه ، ما أذكاه ! ومعناه \_ والعلم عند الله \_ إنى لم أقل لفظى بالقرآن غلوق ؛ لأن الكلام في هذا خوض في مسائل الكلام ، وصفاتِ الله [ التي ] (١) لا ينبغي الحوض فيها ، إلا للضرورة ، ولكني قلتُ : أفعال العباد نخلوقة ، وهي قاعدة مُنبية عن تخصيص هذه المسألة بالذكر ؟ فإن كل عاقل يعلم أن لفظنا من جعلة أفعالنا ، وأفعالنا مخلوقة ، فألفاظنا مخلوقة .

<sup>(</sup>١) زيادة من : ج ، د ، على ما ف الطبوعة .

ولقد أفصح بهذا المعنى فى رواية أخرى صحيحة عنه ، رواها حاتم بن أحمد [ بن ] (١) الكندي ، قال : سمتُ مسلم بن الحجَّاج ، فذكر الحكاية ، وفيها : أن رجلا قام إلى المبحّاري ، فسأله عن اللفظ بالقرآن . فقال : أفعالنا خلوقة ، وألفاظنا مِن أفعالنا .

وفى الحكاية : أنه وقع بين القوم إذ ذاك اختــلاف على البخاريّ ، فتال بمضهم : قال لفظي بالقرآن مخلوق، وقال آخرون: لم يقل.

قلتُ : فلم يكن الإنكاد إلا على مَن يتكلَّم في القرآن .

فالحاصل ما قدمناه فى ترجمة الكرايسي ، من أن أحمد بن حنبل ، وغيره من السادات الموقّة بن ، نَهُوْ ا عن الكلام فى القرآن جملة ، وإن لم يخالفوا فى مسألة اللفظ ، نميا نظنه فيهم ، إجلالا لهم ، وفهما من كلامهم فى غير رواية ، ورفعا لمحلّهم عن قول لا يشهد له معقول ولا منقول ، ومن أن الكرّايسي ، والبخارى ، وغيرها من الأئمة الموقّين أيضا أفصحوا بأن لفظهم مخلوق ، لكّ احتاجوا إلى الإفصاح ، هذا إن ثبت عنهم الإفصاح بهذا ، وإلا فقد نقلنا لك قول البخارى ، أن مَن نقل عنه هذا فقد كذَب عليه .

فإن قلتَ : إذا كان حقًّا لِمَ لا يُفْصِح به ؟

قلتُ : سبحان الله ! قد أنبأناك أن السرَّ فيه تشديدُهم في الخوض في علم الكلام ، خشية أن يجرَّهم السكلام فيه إلى ما لا ينْبني، وليس كل علم ُيفْصَح به ، فاحفظ ما نُلْقيه<sup>(٢)</sup> إليك ، واشْدُد عليه يديْك .

ويمجُبنى ما أنشده النزاليّ فى « منهاج العابدين » (٣) لبعض أهل البيت :
إنِّى لا كُمْ مِن على جواهم، كى لا برّى الحقّ ذو جهل فيقُتناً
يا رُبَّ جوهرٍ علم لو أبوحُ به لقيلَ لى أنتَ ممَّن يمبـــدُ الوثَنَا
ولاسْتحلَّ رجالُ صالحون دي يروْنَ أفيحَ ما يأتونَه حسناً
وقد تقدَّمَ في هــذا أبو حسن إلى الحسيْن ووصَّى قبلَة الحسناً(١)

<sup>(</sup>١) زيادة من : ج ، د، على ما في الطبوعة . ﴿ ٧) في الطبوعة : نقلته ، والثبت من: ج ، د.

<sup>(</sup>٣) منهاج العابدين صفحة ٣ . وقد نسب الغزالى الأبيات إلى زين العابدين على بن الحسبن بن على ،

كما ورد في حاشية د . ﴿ ﴿ }) ورد هذا البيت في منهاج العابدين بعد قوله : ﴿ إِنِّي لا كُتَّم . . . . .

#### ﴿ ذَكُرُ النَّبُّ عَنْ وَفَاتُهُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴾

قال ابن عَدِى : سممت عبد القدُّوس بن عبد الجُبَّار السَّمَرْ قَبْدِى ، يقول: جاء البخاري إلى خَرْ تَنْك ، قرية مِن قرى سَمَرَّقَنْد ، على فرسخين منها ، وكان له مهاأقرباه يعرل عندهم ، قال: فسمعته ليلة ، وقد فرغ من صلاة الليل ، يقول في دعائمه : اللهم إلى ضافت على الأرض عارحُبَت ، فالمُبِعْنَى إليك .

قال : فما تمَّ الشهر حتى قبضَه الله ، وقبر. بخَرْ تَنك .

وعن عبد الواحد بن آدم الطَّواويسِيّ : رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في المنسام ، ومعه جاعة من أصحابه ، فسلَمتُ عليه ، فردَّ عليَّ السلام ، فقلت : ما وقوفك بارسول الله ؟ فقال : « أَنْتَظِيرُ مُحَمَّدٌ بَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيّ » ، فلما كان بعد أيام بلغني موته ، فنظرنا ، فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيها .

قال الحاكم أبو عبد الله : سممتُ أبا صالح خلف بن محمد بن إسماعيل البخارى ، يقول : سمعت أبا حسان مِمِنْبُ (١) بن سُلَيم الكَرْ مَا نِيّ ، يقول : مات محمد بن إسماعيل رحمه الله عندنا ، ليلة الفِطر ، أول ليلة من شوال ، سنة ست وخسين وماثنين ، وكان بلغ عررُ ماثنين وستين سنة ، غير ثنتي عشرة ليلة ، وكان مولده في شوال ، سنة أربع وتسمين وماثة ، وكان في بيت وحده ، فوجدناه لما أضبحنا وهو مَيّت .

وقال بكر بن مُنير بن خُلَيد البخارى : بمث الأمير خالد بن أحمد النَّهْلِي ، مُتولَّى ُبخارى إلى عمد بن إسماعيل : أن احمل إلىَّ كتاب « الجامع » و « التاريخ » وغيرها ؛ لامعم متك .

فقال لرسوله : أنا لا أُدِلُّ العلم ، ولا أحمله إلى أبواب الناس ، فإن كان له إلى شيء منه حاجة فليحضر في مسجدي ، أو في دارى ، وإن لم يمجيّه هذا ، فإنه سلطان فليمنعني

<sup>(</sup>١) ق د : مهيب ، والثنيتُ من الطبوعة .

من الجلوس؛ ليكون لى عذرٌ عند الله يوم القيامة؛ لئلاً أكتمَ العلم . فكان هذا سببَ الوحشة بينهما .

وقال أبو بكر بن أبى تمرو البخارى : كان سببُ منافرة البخارى أن خالد بن أحمد ، خليفة الظاّهرية بُبخارى سأله أن يحضر منزله ، فيقرأ «الجامع» و «التاريخ» على أولاده ، فامتنع ، فراسله بأن يعقد مجلسا خاصًا لهم ، فامتنع ، وقال : لا أخصُ أحدا . فاستعان عليه بحرَيْث بن أبى الوَرْقاء ، وغيره ، حتى تحكلّموا فى مذهبه ، وتفاه عن البلد ، فنت عليهم ، فلم يأت إلا شهر حتى ورد أمر الظاّهرية بأن ينادَى على خالد فى البلد ، فنودى عليه على أدّن ، وأما حُرّبَث فابْتُهُ بَيْ بأهله ، ورأى فيها ما يجيل عن الوصف ، وأما فلان فَابْتُهُ إلى بأولاده .

رواها الحاكم ، عن محمد بن العبَّاس الضَّبِّيِّ ، عن أبي بكر هذا .

وحُرَيْث بن أبي انوَرْ تاء من كبار فقهاء الرَّأْي بْبخارَى .

قال محمد بن أبي حاتم : سمعت غالب بن جبريل ، وهو الذي نزل عليمه أبو عبد الله ، يقول : أقام أبو عبد الله عنصدنا أياما ، فرض ، واشتد به الرضُ ، حتى جاء رسول إلى سَمَرُ قَنْد بإخراجه ، فلما وَاقَى(١) ، تَهيَّأ الركوب ، فلبس خُفَّيه وتعمَّم ، فلما مشى قدرَ عشر بن خُطوة أو نحوها ، وأنا آخذ بمَضُده ، وزجل آخر معى يقود الدابة ، ليركبها ، فتال رحمه الله : أرسلونى ، فقد ضعُفت ، فدعا بدعوات ، ثم اضطجع فقضى رحمه الله ، فسال منه [من] (٢٥] الموق شى ، لا يُوصَف ، فا سكن منه العرق إلى أن أدرَجْناه في ثبا به .

وكان فيما قال لنا ، وأوصى إلينا ، أن كفّنونى فى ثلاثة أثواب بيض ، ليس فيها قيص ، ولا عامة ، فعملنا ذلك .

فلما دفناًه فاح من تراب قبره رائحةُ عَالِية ، فدام على ذلك أياما ، ثم علَت سوارئُ بيضٌ فى الساء مستطيلة ، بحذاء قبره ، فجمل الناس يختلفون ويتمجَّبون .

وأما التراب، فإنهم كانوا يرفعون عن القبر، حتى ظهر القبر، ولم يكن ُيقْدَر على حفظ

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : فلمارآنا ، والثبت من : ج ، د . (٣) زيادة من : ج، على ما في الطبوعة ، د .

القبر بالحرَّاس ، وغُلْبنا على أنفسنا ، فنصَّبْنا على القبر خشبا مُشَبَّكًا ، لم يكن أحد يقدر على الوصول إلى القبر .

وأما ربح الطِّيب ، فإنه تداوم أياما كثيرة ، حتى تحدّث أهل البادة ، وتعجَّبوا من ذلك .

وظهر عند مخالفيه أمرُه بمد وفاته ، وخرج بمض مخالفيه إلى قبره ، وأظهرَ التربة والندامة .

قال محمد : ولم يعيشُ غالبُ بمده إلا القايل ، ودفن إلى جانبه .

وقال أبو على النَسَّانِيَّ الحافظ: أخبرنا أبو الفتح نصر بن الحسن السَّكَنِيّ ، السَّمَرُ قَنْدَى، قدم علينا بَلَسْية عام أربع وستين وأربعائة ، قال: قُحِط المطرُ عندنا بسَمَرْ قَنْد في بمض الأعوام ، فاستَشْق الناس مرارا فلم يُسْقوا ، فأنى رجل صالح معروف بالمسّلاح إلى قاضى سَمَرْ قَنْد ، فقال له: إنى قد رأيت رأيا أعرضه عليك . قال: وما هو ؟ قال: أدى أن تخرج ، ويخرج الناس ممك إلى قبر الإمام محمد بن إسماعيل البُخارى ، ونشمّسقى عنده ، فعسى الله أن يَسْتَهِينا ، فقال القاضى : يشم ما رأيت .

غرج القاضى ، والناس ممه ، واستسقى القاضى بالناس ، وبكى الناس عند القبر ، وتشفّعوا بصاحبه ، فأرسل الله تعالى الساء بماء عظيم غربر ، فقام الناس مِن أجله بخر وَنَك سبمة أيام أو بحوها ، لا يستطيع أحد الوصول إلى سَمَرْ قَنْد ، من كثرة المطر وغزارته ، وبين سَمَرْ قَنْد ، من كثرة المطر وغزارته ، وبين سَمَرْ قَنْد ورُثِنَك بحو ثلاثه أميال .

قلتُ : وأما « الجامع الصحيح » وكونُه ملجأً للمُمضلات ، وُمُحرَّبًا لقضاء الحواَّج فأمر مشهور ، ولو اندفعنا في ذكر تفصيل ذلك ، وما انفق فيه لطال الشرح .

### ﴿ ذَكَرَ نَحْبِ وَفُوائَدُ وَلَطَائُفَ عَنَ أَبِّي عَبْدَ اللَّهُ ﴾

قال الحاكم أبو عبد الله : ومن شعر البخارى ، قرأت بخط أبى عمرو المُستَمْلِي : وأنشد البخاري :

اعتم في الفراغ فضل ركوع فسي ال يكون مونك بَنْتَهُ كم صيح رأيت من غير سُتْم ذهبت نفسه المحيحة فَلْقَهُ قال: وأنشد البخاري :

خالق النساس بخُلُق واسع لا تكن كاباً على الناس تَهِر (١) قال : وأنشد أبو عبد الله :

مِثلُ البهاشم لا رَى آجالَها حتى تُساقَ إلى المجازرِ تُنْحَرُ قال: وأنشد البخاريّ:

إِن تَبْقَ تُفْجَعُ بِالْأُحَبَّةِ كُلِّهُمْ وَفَنَـا ﴿ نَسِكَ لَا أَبَالَكَ أَفْجِعُ قلت : هذا أحسن وأجم من قول القائل :

ومَن يُممَّر يلْنَ في نفسِهِ ما يتمنَّاهُ لأَعْدائِهِ ومن قول الطُّفْرَائِيِّ :

هذا جزاله امرِي أفرانُه درَجوا مِن ثبله فتمنَّى فُسحةَ الأَجَلِ وهي من قسيدنه التي تسمى « لاميَّة العجم » ، وهي هذه ("):

أَصَالَةُ الرَّأَيِ صَانَتَنَى عَنِ الْحَالَ ِ وَحِلْيَةَ الفَصَلِ زَانَتَنَى لَدَى الْمَطَلَ ِ عِنْدى أَخْلُو عِنْدى أخيراً ومجــــدى أوَّلاً شَرَغْ

والشمسُ وأْدَ الضُّحي كالشمس ِ في الطُّفَل ِ(٢)

<sup>(</sup>١) في ج : بخلق واسمع . والثبت في المطبوعة ، د .

 <sup>(</sup>۲) شرح الصفدى هذه القصيدة شرحا وافيا ، وأفرد لهذا مصنفا سماه: «الفيث المسجم وشرح لامية العجم»
 (۳) شرع: سواء . ورأد الضحى: 'رتفاعه . والطفل: ما بعد العصر .

مها ولا ناقتي فمها ولاجلي(١) كالسيف عُرِّي مَتناهُ مِن الْخَالِ (٢) ولاأنيسُ لديب مُنتَهى حَذَّلَى وَزَحْلُهَا وَقَرَى الْعَسَّالَةِ الذُّكِلِ (٢) يلْقَى رِكَانِي وَلِجَّ الرَّكِ فِي غَذَ لِي (١) على قضاء حقوق العُلَى قَبَلَى مِن الغنيمة بعد الكدِّ بَالْقَفَلِ (٥) المله غمير اهيَّاب ولا وَكُلُ (٠) يقوَّة البأس منه رقَّةُ الغَرَّل (٧) والليلُ أغرى سَوامَ النَّومِ بِالْفَلَ (١) صاح ِ وآخر ً مِن خمر الكرى ثَمِل (٩) وأنتَ تخذُلُني في الحادث اكحللَ (١٠) وتَسْتَحِيلُ وصَبْغُ اللَّيْـل ِ لَم يَحُل (١١) والفَّيُّ وَجُر أحيانا عرب الفَسَل في مَ الإقاميةُ بالرُّوراء لا سكني ناء عرب الأهل صفر الرَّحْل منفرد " فـلا صديقٌ إليه مُشتكَى حَرَى طال اغتراني حتى حن راحلتي وضح من لنب نضوى وعج لمسا أريدُ بَسْطةً كُفِّ السَّمينُ بها والدَّهِيُ يعكسُ آمالِي وُيُقِنعُني وذِي شِطاطِ كَصَدْرِ الرُّمْحِ مُعْتَقِلِ حُلُو الفُكاهة مُرِّ الجُدُّ قد مُزجَّتْ طردتُ سَرْحَ الكرى عن وزَّد مُعَلَيَّه والركبُ ميلٌ على الأكوارِ مِن طَرِبِ فقلتُ أَدْعــوكَ للخُلِّي لتَنْصُرَ بي تنامُ عيني وعين ُ النَّجِمِ ساهرة ْ فهل أُتِينَ على غَيِّ الْمُمَثِّرُ بِيهِ

<sup>(</sup>۱) الزوراء: بفداد. (۷) فالأصول: منفرذا، والثبت من الفيث ١/٥١، وفيه: صفرال كند... عن الحلل. والحلل: بطائن كانت تغفيها أجفان السيوف، منفوشة بالنحب وغيرة. (٣) القارية من السنان: أعلاد ، والسانة: الرماح ، والذيل: جع ذايل ، وهو من صفات الرجع، كانه يصف الرماح بالحفة والدقة. (٤) اللغب: الإعاء والنعب، والنصو: العبر المهزول ، والمجيح: رفع الصوت ، وق الغيث ١٦٦/١: ألق . (٥) الفقل: الرجوع من السف. (٦) المصالط بالفتح والسكس . اعتدال القامة ، واعتقال الرحع: أن يضعه الفارس بين القور كانه ، والوكان الماجز يكي أمره الدغيره . (٧) في ج: بقسوة الناس فيه رفة الفارل ، وفي د: بقوة البأس فيه ، وفي الغيث ١٠ - ١٠ : بشدة البأس منه. والثنب في المطوعة. (١) المسرح: المائم . (١) ميل : جمع أميل ، وهو الذي لايستوى على المسرح . (١) الملي : الأمر المنظم . (١) الاستحالة : النفر ، والصبغ : المهون .

إِنَّى أُرِيدُ طُرُوقَ الْجِرْعِ مِن إِ صَهْمِ يَعُونُ اللَّمَانِ مِهِ يَحْمِرُ اللَّمَانِ مِهِ فِيرْ بنا فى ذِمامِ الليسل مُهتدياً فالحِبْ حيث الميدى والأُسْدُ را بِضةُ فَا لِحَبْ المَّاسِدُعِ قد سُقِيتُ فَد رَادَ طيبَ أحاديثِ الكرامِ بها تبيتُ نارُ الهوى منهنَّ فى كيدٍ تبيتُ نارُ الهوى منهنَّ فى كيدٍ تبيتُ نارُ الهوى منهنَّ فى كيدٍ يُشْفَى لدينُ العوالى فى بيدونِهمُ يُشْفَى لدينُ العوالى فى بيدونِهمُ للسلَّ النَّامِةُ المَّالِينَ تَسْفِيدَ لا أَرْهُ اللَّهُ المَّالِينَ النَّامِةُ المَّالِينَ تَسْفِيدَى وَانْيَةً لا أَرْهُ الطَّمَانَةَ النَّجْلَاءَ قد شُفْفَتُ لا الطَّمَانَةَ النَّجْلَاءُ قد شُفْفَتُ ولا أهابُ الطَّمَاحَ البِينَ تُسْفِيدَى

وقد عاءُ رماةُ الحيِّ مِن ثَمَلِ (۱)
سود الندائر مُحَرَّ الحَلِّي والحَلَلَ (۲)
فَنَفْحَةُ الطَّيْبِ نَهْدِينا إلى الحِللَ (۲)
حولَ الكِناسِ لها غابُ مِن الْأَسَلِ (٤)
ما بالكرائم مِن جُبْن ومِن بَحَلَ حَرَّى ونارُ القِرى منهم على القُللَ (۲)
وينحرون كرام الخيسل والإبل (۲)
بتُشْلَة مِن عَدِيرِ الخَيْرِ والمَسَلِ (۱)
بَرُشْقَة مِن نِبالِ الْأَعْيُنِ النَّجُلِ (۱)
برَشْقَة مِن نِبالِ الْأَعْيُنِ النَّجُل (۱)
برَشْقَة مِن نِبالِ الْأَعْيُنِ النَّجُل (۱)

 <sup>(</sup>١) الطروق: هو الحجىء بليل، والجزع: منعطف الوادى ووسطه . وإضم: جبل بأرض المدينة،
 ونعل: أبوحى من طى، وهم مصهورون بإنقاف الرمى. . وفي الفيث ١/ ٣٣٠/ : طروق الحي.

<sup>(</sup>٢) البيض : السيوف ، والسمر : الرماح ، واللدان : جمع لدن ، وهو اللبن .

٠ (٣) الذمام : الحرَّمة ، والحلل : جمع حلة ، وُهي بيوت القوم . وفي الغيث ١ /٣٤٦ : معنسفا .

 <sup>(</sup>١) الحب ـ بالفم ـ : المحبة ، وبالكسر : الحبيب ، والكناس : موضع الظـ ي الذي يكذـ ،
 واأسل : نبات طويل له شواء ، والمراد هنا الرماح . وفي ج : حول الكباش .

<sup>(</sup>٥) الأم : الفصد ، والكحل : سواد يعلو جفون العين مثل الـكحل ، من غير اكتحال .

<sup>(</sup>٦) القلل : جم فلة ، وهي أعلى الجبل . وفي ج . على قبل ، وفي المطبوعة : على قلل . والشبت من : د ، والفيث ١ / ٣٩٥ . (٧) في ج : يقللن. والمتبت من المطبوعة ، د ، والفيث ١ / ٣٩٥ ، وفيسه : لا حراك بهم . ونضو الحب : من أسقمه الهوى . (٨) في ج : الفوالى ، والمبتت من : المواعة، د ، والفيث ١ / ٤٠٨ ، والعوالى : الرماح. والتهلة: الشربة الواحدة.

 <sup>(</sup>٩) فى النيث ٢/ ١٧ : باللمح من خلل الأستار والكلل . والصفاح البيني : السيوف العريضة.
 وانبس : النماء ، والكال : جمع كلة ، وهى الستر الرقيق ، يخاط كالبيت ، يتوقى به .

ولو دَهَتني أُسودُ النيل بالنيل (١) عن المسالى ويُغْرى المرَّءَ الماكسَل فالأرض أو مصَّعدًا في الجوِّ فاعْتَر ل (٢) رُ كُومها وانتَنعْ منهُنَّ بالبَلَل والعِزُّ عند رَسِم الْأَيْنُقِ الدُّلُلُ (٢) مِمْ يُحدِّثُ أَنْ الْعِرَّ فِي النَّمْلِ لم تبرح الشمس يوماً دارة الحمل (٥) والحظُّ عنيَّ بالحَهَّالِ في شُمْلُ لَمْيِنْ فِي اللَّمْ عَلَيْهُمْ أَوْ اللَّبَّةَ لِي مَا أُشْيِقَ العِيشَ لُولًا فُسْحَةً الأَمَلِ ۞ فَكُفُ أَرْضَى وَقَدُوَلَّتْ عَلَى عَجَل<sup>(٧)</sup> فَصُنْتُهُا عَنَ رَخِيضِ القَدْرِ مُبْتَذَلِ وايس يعملُ إلَّا في يَدَى بَطَلَ (٨)

ولا أُخِلُّ بِغِرُّلَانِ أُغَاذِلُهــــا حبُّ السَّلامة كِثْنَلِي هِيَّ صاحبه فَإِنْ جَنَحَتَ إِلَيْهِ فَاتَّخَذُ نَفَقًا ودَعْ غِارَ اللَّهِي للمُقدمين على رِضاً الذَّ ليل بخفض العيش مَسْكُنة ﴿ فادْرأ سها في نحــورِ البيدِ جافِلةً إنَّ العُملي حدَّمني وهي سادته ا لوْ أَنَّ فِي شرفِ المَّاوِي بِلوغَ عُلَّا أهبتُ بالحظُّ لو ناديتُ مُستمعاً لَعَلَّهُ إِنْ بَدَا فَضْلِي وَعَصُّهُمُ أُعَلِّلُ النفسَ بِالآمالِ أرقبهُ \_ ا لَمْ أَرْضَ بِالعَيْشِ وَالْأَيَّامُ مُقْبِلَةٌ ۗ عَالَى بِنْفْسِيَ عِرْفَانِي بِقِيمَتِها وعادَةُ النَّصْلِ أَن يُرْهَى بِجَوْهَرِهِ

<sup>(</sup>۱) ق ج : ولا أجل ، والثبت من الطبوعة ، د ، والفيت ۲ / ۳۰ . وأخل بالنبي : قصر فيه أو تركه ولم بأت به ، والنبل : الذجة ، والشين النبوة . والنبل : الدواهي . (۲) فالفيت ۲ / ٤٤ : أوسلما . (۳) فالطبوعة : برضى وفيج : برضى الذليل بخفس العيش بخفضه . والثبت من : د ، وفيه : مناصة ، والفيت ۲ / ۲ . والرسيم : ضرب من سبر الإيل . (٤) ادراً بها : ادفع بها ، جافلة : مسرعة منزعجة ، مارضات : مقابلات ، والمنافى : جمع مثى ، واللجام للخيل بمنابة الزمام الناقة ، والجدل : جمع الجديل ، ومع زمام الماقة المجدول من أدم . (٥) في الغيث ٢ / ١ . ٩ : بلوغ منى . والدارة : تكون النمس وانقير ، ولعله أراد بها ما يدور حول التيء ، والحل : أول برج من بروج الكواك الاني عشر . (٢) في الغيث الدمر . (٢) في الغيث الدمر .

 <sup>(</sup>٧) ق انعيت ١٥٣/٢ لم أرتس الهيش . (٨) ق ج : فليس ، والمثبت من الطبوعة ، د،
 النعيت ١٦٥/٢ ، وزهى الرجل بكذا بالبناء للمفعول ـ ناه وتكبر . وهو تما انطقت به الدرب على سبيل المفعول وإن كان يممى الفاعل .

ما كنتُ أُورُرُ أَن يَتدًّ بِي زَمَيني تقدَّمَتني رجالٌ كان شوطُهِمُ هــذا جزاد امْرِئُ أقرانُهُ دَرَجُوا وإن عَلانِيَ مَن دُونِي فلا عَجَبُ فاصْبِرْ لها غيرَ ُمحتالِ ولا ضَجِرِ أَعْدَى عَدُولُكُ أَدْنَى مَن وَثِقْتَ بِهِ وإنَّما رجلُ الدُّنيـــا وواحدُها وحسنُ ظنتُك بالأيَّامِ مَمْجَزَةُ غَاضَ الوفاء وفاضَ الغَدْرُ وانْفرجَتْ وشانَ صدْقَك عند الناسِ كِذْبُهُمُ إن كان ينجّعُ شيٍّ في ثبايتهمُ يا واردًا سُوْرَ عَيْشِ كُلُّهُ كَدَرُ ۗ في مَ اغْتَرَاضُك لُجَّ البحر تَرَكُبُهُ ُ مُلكُ القناعةِ لا يُخْشَى عليهِ ولا ترجُو البقاء بدارٍ لا ثباتَ لهــــا أياً خبــــيراً على الأشرار مُطلَّماً

حـَّتى أرَى دوْلةَ الْأَوْغاد والــَّفَل وراءَ خُطْبِويَ لَوْ أَمْشَى عَلَى مَهَل (١) مِن قبلِه فتمنَّى فُسحَةَ الأَجَل لى أُسُوةٌ بانْحطاطِ الشمسِ عنزُ حَلِ (٢) في حادثِ الدُّهرِ ما يُمْنِي عن الْحِيَلِ غَاذر الناسَ واسْحَبْهُمْ على دَخَل <sup>(٣)</sup> مَن لا يُعَوِّلُ في الدنيا على رَجُل فظُنَّ شَرًّا وكُن منها على وَجَلِ مسافة ألخلف بين القول والعمل وهل يُطَابَقُ مُعُوجٌ بُعُتُدل(١) على المُهودِ فَسَبْقُ السيفِ لِلْمُذَلِ (٥) أَنْفَقُتْ صَفُوكَ فِي أَيَّامِكِ الْأَوَلِ وأنتَ يَكْفيكَ منه مَصَّةُ الوَشَل (٦) ُبِحِتَاجُ فيه إلى الْأَنْصَارِ وَالْخُوَل<sup>(٧)</sup> فهل صمت بظل غـــير مُنتَقل اصمُتُ فَوْ الصَّمْتُ مَنْجِاةً مِنَ الرَّكلَ (٨٠)

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ولو ، وفي ج : إذ أمشى ، والثبت من : د ، والغيث ٢/ ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) زحل : نجم من النجوم الخنس في السهاء السابعة . (٣) الدخل : المسكر والخديمة .

 <sup>(</sup>٤) شان النبيء: عابه .(٥) نجع في ثباتهم: أفادثباتهم، والمدنّى: اللوم ، وهو من قول العزب «سبق السيف العذل » بضرب مثلا في الأمر الذي لا يقدر على رده ، راجع أصل المثل في : الغيث ٣١٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) ف الغيث ٢ / ٣٤٤ : فيم اقتحامك ، واللج: معظم الماء ، والوشل : الماء القليل .

 <sup>(</sup>٧) خول الرجل: حشمه ، الواحد: غائل ، وقد يكون الخول واحدا ، وهو اسم يقع على العبد
 والأمة . (٨) في ج : أنصت فني الصحت منجاة عن الزلل . والذبت في الطبوعة ، د ، والغيث ٢٦٦/٢٠.

## قد رشَّعُوكَ لأمر لو قَطَنْتَ له وارْبَأْ بنَفْسك أن تَرْعَى مع الهَمَل (١٠)

• في صحيح البخاري (٢٦) عن الحسن: أن مَن عليه صوم رمضان ، إذا مات ، فصام عنه ثلاثون رجلا في يوم واحد اجْزاه.

#### ﴿ فرع غريب ﴾

يقع تفريعا على القول بأنه يُصام عن الميت ، وقد ذكره النَّوَوِيّ في « شرح المهذب » ، وقال : لم أنّ لأسحابنا فيه كلاما ، قال : وهو الظاهر .

وكذلك قال الوالد في « شرح المهاج » : إن ما قاله الحسن هو الظاهر ، الذي نعتقده .

استدل البخاري (\*) على جواز النظر إلى المخطوبة ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم المائشة رضى الله عنها : « رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَام كِيم \* بِكِ الْمَلَكُ في سَرَقَة (\*) مِنْ حَوِير ، فَقَالَ لِي : هٰذِهِ الْمُرَاتُكِ عَلَى الْمَلَكُ عَنْ وَجْعِكِ الثَّوْبَ ؟ فَإِذَا أَنْتِ هِي » .

قال الوالد رحمه الله في « شرخ المهاج » : وهمذا استدلال حسن ؛ لأن فعل النبيِّ سلى الله عليه وسلم في الدوم:واليقظة سواء ، وقد كشف عن وجهها .

ذكر أبو عاصم المبادي ، أن الساّحي ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، عن الحسين ، عن الحسين ، عن الحسين ، عن الشافعي ، أنه قال : يُكرَ ، أن يقول الرجل : قال الرسول . بل يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إيكون مُعظّمًا . انتهى .

والحسين : هو الكُّرَّا لِيسِيُّ ، ومحمد بن إسماعيل : هو البخاريُّ . فيما ذكر أبو عاصم .

<sup>(</sup>١) في ج : على الهمل ، والثبت من المطبوعة ، د ، والفيت ٢ /٣٨٧ . والهمل : الإبل بلا راع .

<sup>(</sup>٢) صحيحه في ( باب من مات وعليه صوم ، من كتاب الصوم ) ١٥٥/٠

<sup>(</sup>٣) صحيحه في ( ياب النظر إلى المرأة قبل العرويج ، من كتاب النكاح ) ١٨/٧ .

 <sup>(</sup>٤) في الطبوعة: شقة ، والتصويب من : ج ، د والصعيخ ١٩٨/٧ . والسرقة : شقة الحرير الأبيض ، أو الحرير عامة .

ورأيت بخط ابن الصلاح : أحسِب أبا عاصم واهماً ، ومحمد بن إساعيل هــذا هو الشُّلِميِّ (') .

نقلتُ من خط الشيخ الإمام رحمه الله ؟ قال ابن بَشْكُوال في « الصلة » في تاريخ الأندلس ، في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد البر ، والد أبي عمر : وقد جوَّز البخاري أن يُحدَّث الرجلُ عن كتاب أبيه ، بتبيين (٢) أبه خطه ، دون خط غيره .

قال الوالد : قوله « دون خَطَّ غيره » أن كان المراد بتبيين أنه ليس خط غيره ، فهو موافق لما قاله الناس ؛ وإن كان المراد أنه لا يحدَّث عن خط غيره ، فنير معروف .

محد بن عاصم بن يمحيي أو عبد الله الأسلماني ، كاتب القاضي \* رحل ، وأخذ عن أصحاب الشافعي ، وابن وَهْب . وسمع من على بن حرْب ، وسلّمة بن شبّيب . روى عنه أحمد بن بُنْدار ، والطَّبرَاني ، وعيرها . قال أبو الشيخ : صنَّف كتباً كثيرة . وعيرها . توفى سنة تسع وتسعين وماثنين .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : النفيلي . والمثبت من : ج ، د . وانظر العبر ٢/١٤ -

<sup>(</sup>٢) في الصلة ١/٢٣٨ : بتيقن .

<sup>\*</sup> له ترجمة في: تهذيب التهذيب ٢٤١/٩ ، ذكر أخبار أصبهان ٢٣٣/٢ .

2

محمد بن عبد الله بن تَحْلَلَهُ اللهِ المُعْمَدِ اللهُ مِنْ المُعْمَدِ المُعْمِدِ المُعْمَدِ المُعْمَدِ المُعْمَدِ المُعْمَدِ المُعْمَدِ المُعْمِدِ المُعْمَدِ المُعْمِدِ المُعْمَدِ المُعْمِدِ المُعْمِدِ المُعْمِدِ المُعْمِدِ المُعْ

يُمرَّف بصاحب الشَّافعيِّ ، وبورَّاق الربيع بن سلبان .

رُل مصر ، وحدَّث عن قبيبة بن سميد ، ومحمد بن أبي بكر الْفَدَّ مِيَّ ، وها في بن المتوَكِّل ، وداود بن رُشَيد ، وجماعة .

روی عنه ابن جَوْصا ، وغیره .

توفى سنة اثنتين وسبمين ومائتين .

وقال أبو نُمَــم : بل بعد ذلك (١) .

۷۵

مُحمد بن على البَحَلِيّ القَيْرُوا نيّ\*\*

(7)....

\* له ترجمة في : ذكر أخبار أصبهان ٢ / ٢٢٩ ، الوافي بالوفيات ٣٣٩/٠ .

محمد بن على البجلي الشافعي

أبو عبد الله القيروانى

من فضلاء المغرب الشافعين ، ومن أصحاب الربيع بن سليمان .

قال أبو عمر بن عبد البر: ذكر أبو عبد الله محد بن على البجلي الشافعي القيرواني ، وكان فاضلا ، قال : حدثني الربيع بن سليمان قال : قال سممت ابن هشام، صاحب « المفازي » يقول : كان الشافعي حجة في اللغة .

نال البعلي : وقال لى الربيع : كان الشافعي إذا خلا في بيته كالسيل يهدر بأيام العرب .

<sup>(</sup>١) قال أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان : توفى بمصر قبل التسعين .

 <sup>\*\*</sup> له ترجمة في علماء الموريقية ٢٧٨ .
 (٢) يباض في كل الأصول ، وقد أورد الصنف ترجمته في الطبقات الوسطى على هذا النحو :

#### ٥٨

#### محمد بن عُقَيل الفِرْيابِيّ

أبو سعيد ، وعُقَيل بضم العين ثم قاف منتوحة

من أسحاب أبي إسماعيل المُزَيِّنَ ، والربيع بن سليان .

حدَّث بمصرَ عن قُتَبِية بن سبيد ، وداود بن يخْراق ، وجماعة .

وعنه علىّ بن محمد اللِصْرِيّ الواعظ ، وأبو محمد بن الوَرْد ، وأبو طالب أحمد بن لَصْر ، وغيرهم .

وكان من النقهاء الشافعيِّين بمصر .

توفی بها فی صفر ، سنة خمس وثمانین ومائتین .

• قال البَيْهَتِي في «كتاب المدخل»: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنى أبو عبدالله الرُّبية في في «كتاب المدخل»: أخبرنا أبو عبدالله الله المرابية عبد المواقع الله المرابية عبد المائة المرابية عبد المائة المرابية عبد المائة المرابية المرابية المرابية المائة الما

قال الشافعيُّ : سَلُّ .

قال : إيش الحُجَّةُ في دين الله ؟

فقال الشافعيّ : كتابُ الله .

<sup>(</sup>١) بفتجالالف والسين والدال المهملتين والباءالفتوحةالمجمة بواحدة بين الألفين الساكنين وفي آخرها ذال معجمة ، نسبة إلى أسداباذ ، وهي بليدة على مترل من همذان إذا خرجت إلى العراق. اللباب ١/١٤. وفي الطبوعة : الاسترابادي ، وهو خطأ ، صوابه من : ج ، د ، اللباب .

قال: وماذا ؟

قال : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال: وماذا؟

قال: أتِّفاق الأمَّةُ .

قال: من أن قلتُ انَّفَاقَ الْأُمَّةُ ؟

قال: من كتاب الله .

قال: من أن في كتاب الله ؟

قال: فتدبَّر الشافعيُّ ساعِة .

فقال الشيخ: قد أَجَلْتُك ثلاثة أيام ولياليها ، فإن جثتَ بحجَّةٍ من كتاب الله ف الاتَّفَاق، وإلا تُنُّ إلى الله عن وجل.

قال: فَتَفَيَّرُ لُونُ السَّافَمِيُّ ، ثُم إنه ذهب ، فلم يخرج ثلاثة أيام وليالبهنَّ .

قال : فخرج إلينا في اليسوم التالث ، في ذلك الوقت ، يعني بين الظهر والعصر ، وقد انتفخ وجُهُه ويدأه ورجلاه ، وهو مِسْقام ، فجلس ، قال : فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخ ، فسلّم ، وجلس ، نقال : حاجتي .

فقال الشافعيُّ : نعمُ ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، قال الله عَن وجل : ﴿ وَمَنْ يُشَارِقِي الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَسَّنَى لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُمْ غَيْرَ سَبِيل الْمُؤْمِنِينَ نُولَةً مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (١) لا نُصْلِيه على خلاف المؤمنين إلا وهو فَرَّض .

فقال : صدقت ، وقام ، وذهب .

قال الفريَّانيَّ : قال الْمُزِّنِّيَّ ، أو الربيع : قال الشافعيُّ : لما ذهب الرجل ، قرأت القرآن ف كل يوم وليلة ثلاث مرات ، حتى وقفت عليه .

<sup>(</sup>١) سورة الناء ه ه ١

قلتُ : إن ثبتتُ هذه الحكاية ، فيمكن أن يكون هذا الشيخ الخِفْر عليه السلام ، وقد فهمه الشافعيّ حين أجَّله ، واستمع له ، وأصفى لإغلاظه في القول ، واعتمد إشارَته . وسندُ هذه الحكاية صحيحُ ، لا غُبار عليه .

٥٩

## محمد بن على بن الحسن بن بِشْر الهدُّث ، الزَّاهد ، أبو عبد الله ، الحكيم ، النِّرْ مِذِيَّ\*

الصُّوفِيُّ ، صاحب التصانيف .

سمع الكثير من الحديث بخُراسان، والعراق.

وحدَّث عن أبيه ، وعن فُتيبة بن سعيد ، وصالح بن عبد الله النَّر مِدِيّ ، وصالح بن محمد التِّر مِدِيّ ، وعلى بن حُجْر السَّمْدِيّ ، ويمقوب الدَّوْرَقِيّ ، وسفيان بن وَكِيع، وغيرهم. روى عنه يحلى بن منصور القاضى ، وغيره من علماء نيْسابور ؛ فإنه حدَّث مها فى سنة

روی عنه بحسي بن منصور القاضی ، وغیره من علماء نیسابور ؛ فإنه حدث بها فی سن خس وثمانین وماثنین .

لتى الحكيم أبو عبد الله أبا تُراب النَّخْشَيبي ﴿ (١) ، وصحب يحلِّي بن الجلَّاء (٣) .

قال أبو عبدالر عمن السُّلَمِيّ: نَفَوْه مِن يَرْمِدْ ، وأخرجوه منها، وشهدوا عليه بالكفر؟ وذلك بسبب تصنيفه كتاب « ختم الولاية » وكتاب « علل الشريعة » وقالوا : إنه يقول: إن للأولياء خامّاً ، كما أن للأنبياء خامّاً ، وإنه يفضَّل الولاية على النبوّة ، واحتج بقوله عليه السلام : « يَمْيِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاء » ، وقال : لو لم يكونوا أفضل منهم لم يغبطوه ، فجاء إلى بَلْغ فقباو بسبب موافقته إياهم على الذهب، ثم اعتذر الشَّلَمِيَّة بُهُد فهم الفاهمين.

<sup>\*</sup> له ترجية في : حلية الأولياء ١٠ / ٣٣٣ ، الرسالة الفشيرية ٢٩ ، صفة الصفوة ٤/٤١ ، طبقات الشعراني ١٠٣/ ١ ، طبقات الصوفية ٢١٧ .

 <sup>(</sup>١) بفتح النون وسكون المناء وفتح الثين العجمة وفى آخرها باء موحدة ، هذهانسبة إلى تخشب،
 مدينة من بلاد ما وراء النهر . اللباب ٢١٩/٣ .
 (٢) بفتح الحيم وتشديد اللام ألف ، هو اسم لمن يجلو الأشياء كالرآة والسيف وتحوها . اللباب ٢٥٩/١ .

قلتُ : ولمل الأمركا زعم السُّلَمِيّ ، وإلا فما نظن بمسلم <sup>(1</sup>أنه يفضل بشرًّا غيرالأنبياء عليهم السلام على الأنبياء<sup>(؟</sup>.

ومن تصانيف التُّرْمدِيّ كتاب « الفروق » لا بأس به ، بل ليس في بابه مثله ، يفرِّق فيه بين الدُاراة والدُاهنة ، والمُحاجَّة والمجادلة ، والمُناظَرة والمُعالَبة ، والانتصار والانتصار والانتصار والانتصار والانتصار » وهم جرا ، من أمور متقاربة المعنى ، وله أيضاً كتاب « غرس الموحِّدين » وكتاب « وكتاب « المناهى » وكتاب « شرح الصلاة » .

٦

# محمد بن نصر المروزي الإمام الجليل؛ أبو عبد الله\*

أحد أعلام الأمة ، وعقلاتُها ، وعُبَّادها .

ولد سنة اثنتين وماثنين ببفداد ، ونشأ بنيْسابور ، وسكن سَمَرْقَنْد ، وكان أبوه وَزَيًا .

سمع من محمد بن نصر ، وهشام بن عمّار ، وهشام بن خالد ، والمستب بن واضح ، ويحمى ابن يحمى ، وإسحاق ، وعلى بن بحر القطّان ، والربيم بن سلمان ، ويونس بن عبد الأعلى وعمرو بن زُرَّارة ، وعلى بن حُجِّر ، وهُدْبَة ، وشيّبان ، ومحمد بن عبد الله بن نُميّر ، وخلْق .

وتفقه على أصحاب الشافعيُّ .

روى عنه أبو العبّاس السَّرَّاج ، وأبو حامد بن الشَّرْقِيّ ، ومحمد بن المُنذر شَكَّر<sup>(۲)</sup>، وأبو عبد الله بن الأخْرَم ، وابنه إسماعيل بن محمد بن نصر ، وطائمة .

 <sup>(</sup>١) كانت المبارة فالمطبوعة هكذا: أنه يفضل بشرا على الأنبياء عليهم السلام . والنبت من: ج ، د .
 \* له ترجمة ف : تاريخ بغداد ٣ / ٣٠٥ ، تهذيب التهذيب ٩/٩٥ ، طبقات الشهرازى ٧٧ ،

طبقات ابن هداية الله ٩ ، العمر ٢/٩٩ ، النجوم الزاهرة ٣/١٦١ .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : سكر ، والثبت من : ج ، د ، وانظر المثتبه ٣٦٣ .

قال الحاكم: هو الفقيه ، المابد ، المالم ، إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة . وقال الحطيب : كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ، ومن بعده [فالأحكام] (١٠). وقال الخطيب : كان من أعلم الناس مَن كان أجمهم للسُّن ، وأصبطهم لها وأدراهم بصحها ، وبما أجمع الناس عليه مما اختلفوا فيه ، وما فيم هذه الصفة بعد الصحابة أثم منها في محمد بن نصر المروزي ، فلو قال قائل : ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ، ولا لأصحابه ، إلا وهو عند محمد بن نصر ، لما بَهُد عن الصدق . وقال أبو ذر محمد بن عمد بن يوسف القاضى : كان الصَّدُرُ الأول من مشايخنا ، يقولون : رجال خُراسان أربعة : ابن المبارك ، ويحي بن يحيى ، وإسحاق بن رَاهُويه ، وحمد بن نصر المروزي .

وقال أبو بكر الصَّيْرَ فِيَّ: لو لم يصنَّف المَرْوَزِيّ إلا كتاب « القَسامة » لكان من أفقه الناس، فكيف وقد صنف كتبا سواها !

وقال الشيخ أبو إسحاق الشِّرازِى : صنف محمد هذا كتبا ضمّنها الآثار والفته ، وكان مِن أعلم الناس باختلاف الصحابة ومَن بمدهم فى الأحكام ، وصنف «كتابا فيا خالف فيه أبو حنيفة عليًّا وعبد الله رضى الله عنهما » .

وقال ابن الأخْرم: انصرف محمد بن نصْر من الرحلة الثانية ، سنة ستين وماثنين ، فاستوطن نيسابور ، ولم تزل تجارتُه بنيسابور ، أقام مع شريك له مُضارب ، وهو يشتغل بالعلم والعبادة ، ثم خرج سنة خس وسبعين إلى سَمَوْقَنْد ، فأقام بها ، وشريكُه بنيسابور ، وكان وقت مُقامِه هو المفتى والمقدَّم ، بعد وفاة محمد بن يحيى ، فإن حَيْسكان، يعنى يحيى بن محمد بن يحيى ، ومَن بعده أقرُّوا له بالفضل والتَّقَدُّم .

قال ابن الأُخْرَم ؛ حدثنا إسماعيل بن قَتَيَبة : سممت عمد بن يحيي غير مرة ، إذا سُئل عن مسألة ، يقول : سأوا أبا عبد الله المروزي .

وقال أبو بكر الصُّبْنِيِّ (٢) ، فيما أخبرنا به الشيخ الإمام الفقيمه ، شيخ الشافعية ،

<sup>(</sup>١) تكملة من : تاريخ بنداد ٣/ ٣٠٠. (٣) في الطبوعة : الضبعي. والمثبت من: ج ، المشتبه ٢٠٠٤ .

رهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ، بن شيخ الشافعية تاج الدين أبى محمد عبد الرحمى بن إبراهيم الفرّ الري (١) في كتابه إلى من دمشق ، وعمر بن الحسن الرّافي بقراء في عليه ، قال الأول : أخبرنا المُسْلِم بن محمد بن المُسْلِم القيْسِيّ ، سماعا عليه ، وقال الثانى : أخبرنا أبوالفتح يوسف بن يمقوب بن المُحاور إجازة ، قالا: أخبرنا أبو اليُمْن زيد بن الحسن الكيدي سماعا ، قال : أخبرنا أبو منصور عبد الرحمٰن بن محمد القرّ أز ، سماعا ؟ قال : أخبرنا الحافظ أبو بمن عبد بن على بن يمقوب المُمدُّل ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله النيسائوري قال : سمب أبا بكر أحمد بن إسحاق ، يقول : أدركتُ أما ين لم أرْرُق الساع مسهما : أبا حام الرّازيّ ، ومحمد بن نفسر المرّ وزيّ ؟ فأما محمد بن نصر شا رأيت أحسن صلاةً منه ، ولقد بلغني أن زُنبورا قعد على جمهته ، فسال الدم على وجهه ، ولم يتحرك .

وقال ابن الأخْرم: ما رأيت أحسن صلاة من محمد بن نصر، كان الذباب يقع على أذنه فيسيل الدم، ولا يَذُبُهُ عِن نسه ، ولقد كنا نتمجً من حسن صلاته ، وخشوعه ، وهَيئته للمسلاة ، كان يَضُعُ ذَقْنه على صدره : فينتصِبُ كأنه خشبة منصوبة ، وكان من أحسن الناس خَلقًا، كأنا فَقى، في وجهه حبُّ الرُّمّان ، وعلى خدَّيه كالورد ، ولحيته بيضاء وقال السُّلَيماني : محمد بن نصر ، إمام الأعَة ، الموقّى من الساء .

وقال أحمد بن إسحاق الصَّبْغيُّ : سممتُ محمد بن عبد الوهّاب التَّقَقِیْ ، يقول : كان إساعيل بن أحمد وإلى خُراسان ، يصل محمد بن نصر في السنة باربمة آلاف درهم ، ويصله أخره إسحاق بثلها ، ويصله أهل سمَرْقَنْد بثلها ، فكان يُنفقُها من السنة إلى السنة من غيران يكون المعيال ، فقيل له : لو ادّخرات لنائبة ، فقال : سبحان الله ، أنا بقيت بمصر كذا وكذا سنة ، قوتى ، وثيا بى ، وكاغدى ، وحبرى ، وجميع ما أنفته على نفسى في السنة عشر بن درما ، فترى إن ذهب ذا لا يُبقي ذاك !

 <sup>(</sup>١) في ح : الغرارى ، وق د : الغرارى ، والثبت في المطبوعة ، وهو الصواب ، وقد ترجم له
 المصنف في الطبقة السابعة ، وإنظر الدور الحكامة ٢٤/٨ .

قلتُ : انْظُرُ حالةً مَن لا فرق بين القلة والكثرة عنده .

أخبرنا محمد بن الملَّامة أبو إسحاق الفرَ ارِيِّ ، إذنا ، أخبرنا النُّسْلِم بن محمد .

ع : وأخبرنا أبو حفص عمر بن الحسن بن مَزِيد بن أَمِيلة المَرَاغِيّ ، بقراءتي عليه ، قال : أخبرنا أبو اليُمن الكنديّ ، أخبرنا أبو منصور القرَّاز، أخبرنا أبو بكر الخطيب ، أخبرنا الجوهريّ ، أخبرنا ابن حَيُويه، أخبرنا أبو منصور القرَّان ، خدائي عمد بن نصر ، قال : خرجتُ من مصر ، ومعى جاربة لى ، فركبتُ البحر أريد مكم ، فغرقتُ فذهب منى ألفا جزه ، وصرت إلى جزيرة ، أنا وجاريتي ، فا رأينا فيها أحدا ، وأخذتي العطي . فلم أقدر على الماء ، فوضمت رأسي عني فَخِد جاربتي ، مستسلما للموت ، فإذا رجل قد جاءتي ، ومعه كوز ، فقال : هاه . فضربتُ وسنيتُها ، ثم مضى ، فلا أدرى من أين جاء ، ولامن أين ذهب (أ.).

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ بقراء تى عليه ، أخبرنا أبو حفص عمر بن عبدالمنم بنالقواس، أخبرنا أبو الحسن بن عبدالسلام ، أخبرنا الشيخ أخبرنا فريد بن الحسن الكيندي ، إجازة ، أخبرنا أبو الحسن بن عبدالسلام ، أخبرنا الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن على الفير وزاباري ، قال : رُوى عنه ، يميى محمد بن نصر ، أنه قال : كتبت الحديث يضما ( ) وعشرين سنة ، وسمت قولا ومسائل ، ولم يكن لى حسن رأى في الشافعي ، فبينا أنا قاعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، إذ أغفيت أيفادة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقلت : يا رسول الله ، أكتب رأى أبي حنيفة ؟ فقال : « لا » فقلت : رأى مالك ؟ فقال : « اكتب ما وَافَى حَديثي » فقلت : أكتب ما وَافَى حَديثي » فقلت : أكتب ما وَافَى مَنْ خَالَفَ سُنَّتِي » قال : فحرجت في أثر هذه رأى ، ليس هُو بالرَّأي ( ) ، هُو رَدِّ عَلَى مَنْ خَالَفَ سُنَّتِي » قال : فحرجت في أثر هذه الرَّوا إلى مصر ، فكنيت كتب الشافعي .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ، وتاريخ بغداد ٣١٧/٣ .

 <sup>(</sup>۲) ى طبقات الشيرازى ۲ ٪ سبما وعشرين .
 (۳) ق طبقات الشيرازى : تقول برأى وليس بالرأى .

أخبرنا الإمام أبو إنسحاق الشافعيّ ، إجازة ، والمُسْند أبو حفص المَرّ اغيّ ، بقراءتي ، قال الأول : أخبرنا أبو الغنائم بن عَلَّان ، سماعا ، وقال الثانى : أخبرنا أبو الفتح بن المُجاَور الشُّنْبَانَى ٓ ، إجازة ، قالاً : أخبرنا زيد بن الحسن ، أخبرنا أبو منصور القَزّاز ، أخبرنا أحمد ابن على الحافظ ، أخبرتي أبو الوليد الحسن بن محمد الدَّرْ بَنْديّ (١) ، أخبرنا محمد بن أحمد بن [ محمدين ] (٢) سلمان الحافظ ، ببخارى ، قال : سمعت أبا صخر محمد بن مالك السَّمْديّ ، يقول : سمعت أبا الفضل محمد بن عُبَيد الله البُّلْعَميّ (٢٣) ، يقول : سمعت الأمير أبا إبراهم إسماعيل بن أحمد ، يقول - كنت بسَمَرْ قَنْد ، فجلست يوما للمَظالم ، وجلس أخى إسحاق إلى جنْبي ؛ إذ دخل أبو عبد الله محمد بن نصر ، فقمت له إجلالا لعلمه ، فلما خرج عاتبني أخى إسحاق ، وقال : أنت والى خُراسان ، يدخل عليك رجل مِن رعبَّتك ، : نقوم إليه ، وبهذا ذَهاب السياسة! فبتُّ تلك الليلة ، وأنا منقسم <sup>(١)</sup> القلب بذلك ، فرأيت النبيُّ صلى الله عليه وسلم في المنام ، كأني واقف مع أخي إسحاق ، إذ أقبل النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأحذبمَضُدى ، وقال: با إسماعيل ثبت مُلكُك . وملك َ بنيك ، بإجلالك لمحمد بن نصر ، ثم النفتَ إلى إسحاق ، فقال : ذهب مُلكُ إسحاق ، وملك َ بنيه ، باستخْفافِه عِحمد بن نصر (۵) .

#### ﴿ حَكَايَةً إِمَلَاقَ الْمُمَدِينِ عَصِرٍ ﴾ (١)

قرأتُ على أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخبَّاز ، قلت له : أخبرك أبواالمَنائم السُيلِم بن محمد بن عَلَّان ، قراءة عليه وأنت تسمع ، فأقرَّ به ، أخبرنا أبو اليُمن

<sup>(</sup>۱) في الطبوعة : الدرنيدي . وفي د : الدرنيدي ، والثبت من : ج ، نسبة إلى دربند ، وهو باب الأبواب . معجم البلدان ۲ (۱۶ ه . (۲) زيادة من : ج ، د على ما في المطبوعة .

 <sup>(</sup>٣) بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح العين المهلة ، وفي آخرها الميم ، نسبة لملى بلعم ، بلدةمن
 بلاد الروم ، وفي سبب نسبة جد الوزير أبي الفضل إليها اختلاف ، انظره في اللباب ١/١١ .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : مثلًم ، والثبت من : ج ، د . (٥) بعد هذا في الطبقات الوسطى : فيستى ماك إسماعيل وبنيه أكثر من مائة وعشعر بن سنة .. (٦) في د : حكاية إملاق مجمعين نصر ، والمثبت في الطبوعة ، ج .

زيد بن الحسن الكنديّ ، أخبرنا أبو منصور القزَّاز ، أخبرنا الحافظ أبو بكر الحطيب ، حدثني أبو الفرج محمد بن عبيد الله بن محمد الْخَرْجُوشِيّ (١) الشَّيرَ ازيّ ، لفظا ، سممت أحمد ابن منصور بن محمد الشِّيرَازِيّ ، يقـــول : سممت محمد بن أحمد<sup>(۲)</sup> الصَّحَّاف السِّجسْتَانِيَّ ، يقول : سمعت أبا العباس البُّـكْرِيَّ ، مِن وَلَدُ أَبِي بِكُر الصديق رضي الله عنه ، يقول : جمعتُ الرحلةُ بين محمد بن جرير ، ومحمد بن إسحاق بن خُرَيْمة ، ومحمد بن نصْر الَرْوَزِيّ ، ومحمد بن هارون الرُّويَانِيّ ، بمصر فأرْمَالُوا ، ولم يبق عندهم ما يقوتُهم ، وأضَرَّ بهم الجوع ، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوُون إليه ، فانفق رأبهم على أن يستهموا ، ويضر بوا القرعة ، فمن خرجت عليه القرعةُ سأل لأصحابه الطعام ، فخرجت القرعة على محمد ان إسحاق بن خُزيمة ؛ نقال لأصحابه : أمْهِلونى حتى أتوضأ وأصلَّى صلاة الْخِيرَةَ ، فالدفع في الصلاة ، فإذا هم بالشموع ، وخَصِيٌّ من قَبَل والى مصر يدق الباب ، ففتحوا الباب ، فنزل عن دابته ، فقال : أيكم محمد بن نصر ؟ فقيل : هو هذا، فأخرج صُرَّة فيهما خمسون دينارا ، فدفعها إليه <sup>[7</sup> [ ثم قال : أيكم محمد بن جرير ؟ فقالوا : هو ذا . فأخرج صرة فيها خسون دينارا . فدفعها إليه ]<sup>٣] ث</sup>م قال : أيسكم محمد بن إسحاق بن خُزَيمة ؟ فقالوا : هو هذا يصلى ، فلما فرغ من صلاته دفع إليه الصُّرة وفيها خمسون دينارا . ثم قال : أيكم محمد ابن هارون ؟ وفعل به كذلك ، ثم قال : إن الأمير كان قائلا<sup>(٤)</sup> بالأمس ، فرأى فى المنام خيالا ، قال : إن الحـــامِدَ طَوَوًا كَشحَهم جياعا ، فأنفذ إليــكم هذه الصِّراد . وأقــم عليكم إذا نفيدت فابعثوا إلى أحدَكم.

قلتُ: ابن نصر ، وابن جربِر ، وابن خُزَيمة مِن أركان مذهبنا ، وأما محمد بن هـارون الرُّويَاتِ ، فهو الحافظ أبو بكر ، له مُسنَد مشهور ، روى عن أبى كُرَيب ، وُبنَدار ، وهذه الطبقة ، مات سنة سبع وثلمَائة .

 <sup>(</sup>١) فتح الحاء وسكون الراء وضم الجيم وفى آخرها شين معجمة نسبة إلى خرجوش، بعن أجداده.
 اللباب ٢٠٥٣/١.
 (٣) للطبقات الوسطى.
 (٣) ساقط من: د.
 (٤) في الطبوعة: نائما، والمثبت من: ج، د.

وحُكِيَ أَنْ مُحمَّد بن نَصْر ، كَانْ يَتَمَنَّى عَلَى كَبِّر سَنَّهُ أَنْ يُولُدُ لَهُ ابن .

قال الحاكى: فكنا عنده يوما ، وإذا برجل من أصحابه قد جاء ، وسارَّه فى أذه ، فرفع يديه ، وقال : ﴿ الْحَمَّدُ لِنُهُ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْنَكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ ﴾(١) ثم مسح وجهه بباطن كفه ، ورجم إلى ما كان فيه .

قال الحاكى: فرأينا أنه استممل فى قلك الكلمة الواحدة ثلاثَ سُنَى ؛ تسمية الولد ، وحمد الله على الموهبة ، وقال الله عن وجل : ﴿ أَوْ لَنْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَهِل : ﴿ أَوْ لَنْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قلتُ : كذا أسند هذه الحكاية الحاكم . أبو عبد الله ، وإن كان محمد بن نصر قصد الثلاث ، فنستفيد من هذا أنه يُستحَب لمن وُلِد له ابن على الكبر ، أن يُسمَّيّه إسماعيل ، وهى مسألة حسنة ، وأحسِب إسماعيل هذا من خَنَّة (٢٠) بخاء معجمة ثم نون ، وهى أخت القاضى يحى بن أكثم ، كان محمد بن نصر قد تروجها .

توفى محمد بن نصر بسَمَرُ قَنْد في الحرم ، سنة أربع وتسمين وماثتين .

#### ﴿ ومن غرائبه ﴾

- ذهب إلى أن صلاة الصبح تُقَصَّر في الخوف إلى ركمة .
  - وأنه أيجزئ السخ على العامة .
- ونقل في كتابه « تعظيم قدر الصلاة » عن بعض أهل العملم ، أن علَّة النهي عن السَّمر بعد العشاء الآخرة ؛ لأن مُصلِّي العشاء قد كُفرِّت عنه ذنوبُه بصلاته ، فيُخشَى أن يكون منه الزّلَّة ، فيتدنَّى بالذب بعد الطهارة .

قلتُ : وعلَّه آخرونَ بوقوع الصلاة ، التي هي أفضل الأعمال غاتمة عمله ، وهو قريب من ذلك . وآخرون بأن الله قد جمل الليل سكّنا ، والحديث يخرجه عن ذلك . وآخرون

<sup>(</sup>٢) سورة إيراهيم ٣٩ (٣) سورة الأتمام ٩٠ . (٣) الشنبه ٢١٩ .

بأن نومه يتأخر ، فيُخاف فواتُ الصبح عن وقتها ، أو عن أوله . وآخرون بخشية مَن له تهجُّدُ فَوانَهَ .

قلتُ : ويمكن أن ُيتملق (!) جكل من هــذه المانى ؟ بجواز (<sup>(\*)</sup> اجباعها ، ولا يمكن أن ُيتتصر على واحد من التعليلين الأخيرين ؛ لثلا يلزم اختصاصُ الــكراهة بمن بخشى فوات الصبح ، واختصاصُهما (<sup>\*)</sup> بمن له تهجد بَخْشَى فواته .

# (حديث « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » )

هـذا الحديث كَثُر ذكره على ألسنة الفقهاء والأصوليين ، وتـكلمتُ عليه قديما فيها كتبته على أحديث « منهاج البَيْضاوي » ثم وقفت على كتاب « اختلاف الفقهاء » للإمام محمد بن نصر ، وهو مختصر يذكر فيه خلافيات العلماء ، ويبدأ في كل مسألة بذكر سُفيان التوَّرِيّ ، فأبصرت فيه في « باب طلاق المكرّ ، وعتاقه » ما نصه : ويُرْ وَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « رَفَعَ اللهُ عَنْ هُدُدِهِ اللهُ مَّةِ اللهُ طَلَّ وَالنَّمْيَانَ ، وَمَا أَرُهُ وَا عَلَيْهِ » إلا أنه ليس له إسناد يُحتَج بمثله ، اتحى .

فاستفدت من هذا ، أن لهذا اللفظ إسنادا ، ولكنه لا يثبُت .

وقد وقع السكلام فى هذا الحديث قديما بدمشق ، وبها الشيخ برهان الدين بن الفِرْكاح، شيخ الشافعية نَمَّ إذ ذاك ، وبالغ فى التنقيب عنه ، وسؤال المُحَدِّثين ، وذكر فى « تعليقته على التنبيه » فى « كتاب العسلاة » قولَ النَّووِيّ فى « زيادة الروضة » فى « كتاب الطلاق » فى الباب السادس ، فى تعليق الطلاق ، إنه حديث حسن .

قال الشيخ بُرهان الدين : ولم أجد هــذا اللفظ ، مع شهرته ، ثم ذكر أن في « كامل ابن عَدِيّ» في ترجمة جمفو بن فرّ قد ، من حديثه ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن أبي بَــُكرة،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : يتعلل ، والثنبت من : ج ، د .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : لجواز ، والمثبت من : ج ، د .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : واختصاصها . والثبت من : ج ، د .

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ رَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ۖ آلَانَّا : الْخَطَأَ ، وَالنَّسْيَانَ ، وَالْأَمْرَ يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ ﴾ وجعفر بن جِسْر (١) وأبوه ضعيفان .

قلتُ : ثم وجد رفيقنًا فى طلب الحديث ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادى الخنبَلِيّ الحديثَ بلفظه ، فى رواية أبى القاسم الفضل بن جمغر بن محمد التَّميييّ ، المُوَّذُن ، المعروف بأخى عاصم ؛ فإنه قال : حدثنا الحسين بن محمد ، حدثنا محمد بن مُمسَنَّى ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا الأوْزَارِيّ ، عن عَطاء ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رُفّ مَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ ، وَالنَّسْيَانُ ، وَمَا اسْتُتَكُر هُوا عَكَيْه » .

لكن ابن ماجة روى في سننه (٢) الحديث بهذا الإسناد ، بلفظ غيره ، فقال : حدثنا محمد بن مُصَنَّق الِحُمْمِيّ ، عن الوليد بن مُسلِم ، عن الأُوْرَاعِيّ ، عن عطاء بن أبي رَباح ، عن ابن عباس ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، قال : « إِنَّ اللهُ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ وَالنَّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » ولفظ « الوضع » و « الرفع » متقاربان ، فلمل أحد الروين (٢) روى بالمعنى .

وسُئل أحمد بن حنبل عن الحديث ، فقال : لا يصح ، ولا يثبتُ إسناده .

قلتُ : ورُوِى من حديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « إنَّ الله تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالنَّسْيَانَ ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ » كذا رواه الطّبرَانيّ من حديث الأوْزاعِيّ . عن عَطاء بن أبى رَباح ، عن عُبَيد بن عَيْر ، عن ابن عباس .

وبالجلة ، الأمر في الجديث وإن تمدَّدت ألفاظه ، كما قال الإمامان أحمد بن حنبل ، ومحمد ابن نصر : إنه غير ثابت ، وذكر الحلَّال من الحنابلة في «كتاب الملم» أن أحمد قال :

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : جعفر بن فرقد ، والمثبت من : ج ، د ، وهو جعفر بن جسر بن فرقد . سيران الاعتدال ۲ / ۱۸۷ . وانظر القاموس ( د ج س ر ) .

<sup>(</sup>٢) سننه في ( باب طلاق المكره ، والناسي ، من كتاب الطلاق ) ١ / ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ق الطبوعة ، د : الروايتين ، والمثبت من : ج.

مَن زعم أن الخطأ والنسيان مرنوع ، فقدخالف كتاب الله ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الله أوجب في قتل النفس في الخطأ الكفّارة .

قلتُ : ولا مَحْمَل لهذا الكلام ، إلا أن ُيقال : أراد به مَن زعم ارتفاعَهما على المموم في خطاب الوضع وخطاب التكليف ، وإلا فقائل هذه المقالة أشبه بوفاق الإجماع .

## **٦١** إبراهيم بن محمد البَلَديّ

 نقل النزالي في « الوسيط » أنه روى عن الْمُرَنِين ، عن الشافعي : أنه رجع عن تنجيس شَمْر الآدي .

وقد سبق الغزال إلى هذا النقل أبو عـاصم العبَّادِي ، والقاضي العَاوَرُدِي ، وجاعات.

والرجل معروف الاسم بين المتقدمين ، لا ينبغى إنكاره، غير أن ترجمته عزيزة ، لم أجدها إلى الآنكما في النفس .

وقد ذكره المبادي في الطبقة الثانية ، في المُتلَّين المنفردين بروايات ، وسيأتى ما يؤيد روايته ؛ فإنا إن شاء الله سنذكر في الطبقة الثالثة ، في ترجمة محمد بن عبد الله بن أبي جمغر ، قوله : سممت ابن سُرَيج ، يقول : سممت أبا القاسم الأنْماطِيِّ ، يقول : سممت أبا القاسم الأنْماطِيِّ ، يقول : بن أبا إبراهيم المُرَّتِيِّ ، قال : سممت الشافعيّ ، يقول قبل وفاته بشهو : إن الشَّمر لا يموت ذات الروح . فقد تابع الأنْماطِيُّ البَلَدِيِّ ، وهذه متابعة جيدة ، لم أجد في الباب مثابًا .

#### 75

# إراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بِشر الحربيّ أبو إسحاق\*

النقيه ، الحافظ .

ولد سنة تمان وتسمين ومائة .

وسم هَوْذَه بن خليفة، وأبا ُنعيم ، وعبد الله بن صالح الميثمليّ ، وعاصم بن على ، وعنَّان ، وأبا سَلَمة التَّبُوذَ كِيّ ، ومُسَدَّد بن مُسَرْهَد ، وأبا عُبَيد القاسم بن سلَّام ، وشُعَيْث (١) بن مُثرز ، وغيره .

رَوَى عنه ابن صاعِد ، وأبو بكر التَّجَّاد ، وأبو بكر الشافعيّ ، وعبد الرحمن بن المهاس الْمُخلِّس، وخلق آخرهم موتا أبو بكر القَطِيميّ .

أحد الفقه عن الإمام أحمد بن حنيل.

قال الخطيب: كان إماما فى العلم ، وإماما فى (٢) الزهد ، عارفا بالفقه ، بصيرا بالأحكام ، حافظا للحديث ، مُميِّزًا لمِلله ، قيمًا بالأدب ، جمَّاعاً للنة ، صنف « غريب الحديث » وكتباكشرة .

أسله مِن كم و .

وكان يقول: أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجْرِ مع القَدَر لم يَتَّهَمَّنَّا (٢) بميشه .

قال() : وقيصي أنظفُ قيص ، وإزاري أوسَحُ إزار ، ماحدثتُ نسي بأنهما يستويان

\* له ثرجة في : إنماه الرواة ١ / ١٥٥ ، الأنساب ١٩٢ ، بقية الوعاة ١٧٨ ، تاريخ بقداد ٢ / ٢٧ ، شفرات الدهب ٢ / ١٩٠ ، صفة الصفوة ٢ / ٢٠٨ ، طبقات الغيرازي ١٤٥ ، طبقات ابن هداية الله ١٤٠ ، الدر ٢ / ٧٤ ، فوات الوفيات ١/٣ ، معجم الأدباء ١١٢/١ ، معجم البلدات ١٩٣٤، النجوم الزاعرة ٣ / ١١٢، بترحة الآلا ٢٧٦ ، والحريق نسبة إلى الحربية ، محلة بغربي بفداد .

(١) في الطبوعة ، د: شعيب ، والتصويب من : ج ، والشقيه ٣٩٧ .

(٢) في تاريخ بفداد : كان إماما في العلم ، رأسا في الزهد .

(٣) في الطبوعة ، د ير لم يهنأ بعيشه ، والمثبت من : ج ، د ، تاريخ بنداد .

(٤) في تاريخ بنداد : كات يكون قبمي .

قط ، وفرد عَقِي سحيح ، والآخر مقطوع ، ولا أحدَّث نفسى أنى أصاحها ، ولا شكرتُ لأهلى وأقاربى حُمَّى أجدها ، ولى عشر سنين أبصر بفَرْد عَيْن ، ما أخبرت به أحدا ، وأفنيتُ من عمرى ثلاثين سنة برغيفين ، إن جاءتنى سهما أمى أو أختى ، وإلا بقيتُ جائما إلى الليلة الخانية ، وأفنيت ثلاثين سنة برغيف فى اليوم والليلة ، إن جاءتنى به امراتى أو بنانى ، وإلا بقيت جائما ، والآن آكل نصف رغيف وأربع عشرة تمرة ، وقام إفطارى فى رمضان هذا ، بدرهم ودا نقين ، وفصف .

قال الشُّلَمِيِّ : سألتُ الدَّارَقُطينيَّ عن إبراهيم الحرُّ بيِّ ، فقال : كان يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وعلمه ، وورعه .

وقال الحاكم : سمت محمد بن صالح الناضي ، يقول : لانعلم أن بغداد أخرجت مثل إراهيم في الأدب ، والفقه ، والحديث والزهد .

وقال أبو بكر الشافعيّ : سممت إبراهيم الحربيّ يقول : عندى عن على بن الَّدِينيّ قِمَطْر ، ولا أحدَّث عنه بشيء ، لأنى رأيته بالمنرب ، ونعله بيده مبادرا ، فقات : إلى أين ؟ قال : ألحق الصلاة مع أبي عبد الله . قلت : من أبو عبد الله ؟

قال<sup>(١)</sup> : ابن أبي دُوَّاد .

قلتُ ؛ ُ نَتِم عليه اقتداؤه بابن أبى دؤاد ، القائل بخلق انقرآن ، وقدكان ابن المَدِينَ ثمن يقول بذلك ؛ فإنما نقم عليه فى الحقيقة نفس البدعة ، وأنا أنقِم عليه مع البدعة مبادرتَه وسميَه ، والسنة أن يأتَى الصلاة وهو يمشى ، وعليه السكينة ، ولا يأتيها وهو يسمى .

توفى اكر بيّ فى دى الحجة سنة خمس وعانين ومائتين ، وذكره فى الحنابلة أولى من ذكره فى الشافعية .

<sup>(</sup>١) من هنا يبدأ السقط في ج

#### ٦٣

# إسحاق بن موسى بن عِمْران الإسْفَرَا ينيّ الفقيه ، الزاهد ، أبو يعقوب ، صاحب الزّ نيّ ، والربيع

تفقة على المركبيّ ، وسمع « البسوط » من الربيع .

وسمع من قَتَيْبَة بن سميد ، وإسحاق بن رَاهُويه ، وعلى بن حُبْر ، وإراهم بن يوسف البَلْخِيّ ، وجُبَارة (١) بن الْفَالِس ، وهشام بن عمّار ، وخلق بالعراق ، والشام ،

رَوَى عنه مُؤَمَّلُ بن الحسن ، وأبو عَوَانة ، وحمد بن عَبْدَكُ<sup>(٢)</sup> ، ومحمد بن الأخْرَم وجاعة .

وكان فقها ، مُحدِّثًا ، زاهدا ، ورعا .

ذكره الحاكم ، وذكر أن كنية والده أبو عمران ؛ فاذلك ربما قيل : إسحاق بن أبي عمران .

وقال : \_ أعمى الحاكم \_ كان أحد أثمة الشافعيّين ، والرَّحّالة فى طلب الحديث ، توفى بإسْفَرَ ابن ، سنة أربع وثمانين وماثنين .

قلتُ : هنا فائدتان ، إحداها أن شيخنا النهيّ قال : إن هذا الشيخ هو والد أبي عَوَانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن بزيد ، وإنه يظن أن الحاكم وَهَم في تسمية أبيه عوسى بن عِمران .

قال (٢ : وقددَ كرأن أبا عَوَانة روَى عنه ، وما بَيِّن أنه ولدُه ، وما ذكر في تاريخه ترجمة أخرى لوالد أبي عَوَانة » روايته عن أبيه إسحاق . أخرى لوالد أبي عَوَانة ، وقد رأيتُ أنا في « صحيح أبي عَوَانة » روايته عن أبيه إسحاق . ابن أبي عمران؟ ، فهو أبوه ، والله أعلم . هذا كلام شيخنا الذَّهيّ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : جنادة . والتصويب من : د .

<sup>(</sup>٢) أَ الْأُصَلُ : عيدك ، والتصويب من ميزان الاعتدال ٩٦/٣ .

واثنانية : أن الدهمي قال عَقيب هذه الترجمة : إسحاق بن أبي عمران ، أبو يعقوب اليَحْمدي الإسْتِرَاباذِي ، هو إسحاق بن موسى بن عبد الرحمن بن غَبيد الشافعي ، انفقيه أيضا ، سمع فُتيَبة ، وابن رَاهُويه ، وهِشام بن عَمَّاد ، وحَرَّمَلة ، وطبقهم بحُراسان ، والشام ، ومصر ، والمراق ، روَى عنه أبو نُتيم بن عَدِي ، ووالد عبد الله بن على بن القطأن ، ذكره حزة في « تاريخ جُرْجَان » انتهى كلام شيخنا الذهبي ".

والذي يقع لى أنهما واحد ، وليس هو والد أبي عَوَانة ، بل غيره ، هذا إسحاق بن موسى ، وربما قبل ابن أبي مِمْران ، ووالد أبي عَوَانه غيره .

وقول شيخنا الذهبيّ . ما ظفرت له پرواية عن إسحاق بن أبي عِمْران ، لا يلزم منه أن يكون هو أباه ، فإن أبا عَوَانة لم يستوعِب فى مُسنّده شيوخه ، هذا إن صح أنه لم يذكر فى كتابه إسحاق بن أبي عِمْران .

فَإِنْ قَلْتَ : لَا شُكُ أَنْ رَوَايَتُهُ عَنْ أَبِيهُ ، وعدم رَوَايَتُهُ عَنْ إسحاقَ بَنْ أَبِي مِمْرَانَ نَرِينَةُ \* .

قلت : أَكُن ذِكْر الحَاكم لأبى عَوَانَة فى الرواة (٢٣ عن هذا الشيخ ، من غير تنبيه عنه على أنه ولده قرينة فى أنه غيره ، أقوى من تلك ، مع ماينْضَمُ إليها من أن أبا عَوَانة نفسه أخذ عن الدُرَانِيّ والربيع ، على أن الحال<sup>٣٥ م</sup>حقيل ، والخطب فيه يسير .

وأما تفرقة شيخنا بين إسحاق بن موسى بن يممران ، وإسحاق بن أبى عِمْران ، فلا أحسبه إلا وَهْمَا ، وما أرى إلا أنهما واحد ، والعلم عند الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : أنه يعقوب النجمدى . والمثبت من : د . واليحمدى بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اليم وبعدها دال مهملة ، نسبة إلى يحمد ، وهو بطن من الأزد . اللباب ١/٣ . ٣ .

<sup>(</sup>٢) ق د : الرواية ، والثبت في الطبوعة . ﴿ ﴿ ﴾ في د : الحاصل ، والمثبت في الطبوعة .

#### 78

## الجنيد ن محد بن الجنيد

أبو القاسم ، النُّهَاوَ نْدِيُّ الْأُصل ، البغداديُّ ، القَوَارِيريُّ ، الخُزَّازِ \*

سيّد الطائفة ، ومقدَّم الجماعة ، وإمام أهل الحِرقة ، وشيخ طريقة التصوف ، وعلَم الأولياء في زمانه ، و بُهانوان العارفين .

تفقه على أبي تُوْر ، وكان رُيْفتي بحائمته وله من العمر عشرون سنة .

وسمع الحديث من الحسن بن عَرَفَة ، وغيره .

واختُصَّ بصحبة السَّرِيّ السَّقَطِيّ ، والحسارث بن أسد المُحاسِبِيّ ، وأبي حمزة البنداديّ .

قالجمفر اُلخائدي (<sup>()</sup>: لم رَ في شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير الجنيّد، إذا رأيتَ علمه رجّحتَه على حاله، وإذا رأيت حاله رجّحتَه على علمه.

وعن أبى العباس بن سُرَجِع، أنه تسكلم بوما ، فأُعجِب به بمض الحاضرين، فقال ابن سُرَج : هذا ببركة بجالستي لأبي القاسم المجنيد رحمه الله .

وقال أبو القاسم الكَمْنِيّ التّنكام ، المَنزليّ : ما رأت عيناى مثلَّه ، كان الكَتْبَة يحضرونه لألفاظه ، والفلاسفة لدقَّة معانيه ، والمتكامون لعلْمه .

عدله ترجة في : الأنساب ٢٥، ، تارخ بنداد ٢٤١/ ، حلية الأولياء ١٠٥٠ ، الرسالة التشيرية ٢٤ ، منه الصفونة ٢٥٠ ، طبقات المشابلة ٢٧/١ ، طبقات الصوفية ١٥٥ ، طبقات ال مدانة الله ١٠٠ ، العبر ٢/ ١١٠ ، القباب ٣/٣ ، النجوم الزاهمة ٣/٧٧١ ، ونيات الأعيان ٢٣/١ والقوار يرى : بفتح القاف والواو وبعد الألف ياء ساكنة تحتم انتصان بين راءن مهملتين مكسورتين ، نسبة إلى عمل القوار ير وبيعها ، والحزاز : بفتح الخاء وتشديد الزانى الأولى، بيتها وبين الزانى الثانية ألمت نسبة إلى يهم الحزر.

 <sup>(</sup>١) بضم الماء وحكون اللام وق آخرها دال مهملة ، نسبة إلى الحله ، علة بنداد ، وإنما سمى
 جغر بن محمد بالحلدى ؟ لأنه كان يوما عنه الجنيد ، فسئل الجنيد عن مسألة ، فقال الجنيد : أجبهم ، فقال د يا خلدى ، من أن لك هذه الأجوبة ؟ فبتى عليه . اللباب ٢٨٢/١ .

قال اُلحُلْدِيّ : قال اُلجَنيد ذات يوم : ما أخرج الله إلى الأرض عِلما ، وجمل للخاق إليه سبيلا ، إلا وقد جمل لى فيه حظًا ونصيبا .

قال ُ لحَلْدِيّ : وبلغني أن ا ُلجنيدكان في سوقه ، وكان وِرْده في كل يوم ثلاثنائة ركمة ، وثلاثين ألف تسبيحة .

قال: وسمعته يقول : مانزعتُ ثوبي للفراش منذ أربعين سنة .

قال : وكان<sup>(١)</sup> اُلجَنيد عشرين سنة لا يأكل إلا من الأسبوع إلى الأسبوع ، ويصلى كلليلةأربمائة ركعة.

قال أبو الحسن الْمَحْدَيِيّ (<sup>۲۲)</sup> : قلت <sup>۳۲)</sup> للجُنَيد : ممن استفدتَ هــذا العلم ؟ قال: من جلوسي بين يدى الله تعالى ثلاثين سنة تحت تلك الدرجة ، وأوماً إلى درجة في داره .

قال إسماعيل بن نُجَيد :كان الجنيد يجىءكل يوم إلى السوق ، فينتح حانوته ، فيدخله ، ويسبل السِّتر ، ويصلي أربمائة ركمة ، ثم يرجم إلى بيته .

قال على بن محمد الخلواني (1) : حدثنى خَيْر ، قال : كنت جالسا يوما فى بيتى ، فطر لى خاطر ، أن أبا القاسم الخنيد بالباب ، اخْرُجُ إليه ، فنفيْت ذلك عن قلبى ، وقلت : وشوسة ، فوقع لى خاطر ثان ، فنفيته ، فوقع خاطر ثالث ، فملت أنه حق ، وليس بوَسُوسة ، ففتحت الباب ، فإذا أنا بالجنيد قائم ، فسلم على ، وقال : ياخَيْر ، ألا خرجت مم الحاطر الأول .

قال أبو عمرو بن عُلُوان : خرجت يوما إلى سوق الرَّحْبة (٥) في حاجة ، فوقعت عيني

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ومكت ، والمثبت من : د ، وصفة الصفوة .

<sup>(</sup>٢) المحلبية : بليدة ببن الموصل وسنجار . مماسد الاطلاع ١٣٣٥

<sup>(</sup>٣) ق د : قبل ، والمثبت في المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) هذا الفيط من الطبقات الوسطى (ضبط قلم) ، ولم نجد على ين محمد الحلوانى فيا بين أيدينا من مماجع ، وهو بضم الحاء المهملة وسكون اللام وبعدها واو وؤ. آخرها نون ، هذه النسبة لمل مدينة حلوان ، وهى آخر السواد نما يلى الجبل ، اللباب ٣٩١٧/١ .

 <sup>(</sup>٥) لعلها رحبة مناك بن طوق ، على الفرات بين الرقة وعانة ، انظر مراصد الاطلاع ٢٠٨ ،
 القاموس ( ر ح ب ) .

على امرأة مُسْفِرة ، من غير تعمد، فألحت بالنظر ، فاسترجت ، واستففرت الله ، وعدت إلى منزلى ، فقالت لى مجوز : ياسيدى ، مالى أرى وجهك أسود . فأخذت المرآة ، فنظرت ، فإذا وجهى أسود ، فرجعت إلى سرى أنظر من أن دُهيت فذ كرت النظرة ، فانفردت فى موضع أستغفر الله ، وأسأله الإقالة أربعين يوما ، فحطر فى قلى : أن زُر شيخك الجنيد ، فاحدرت إلى بنداد ، فلم الجنت الحجرة التي هو فيها طرقت الباب ، فقال لى : ادخل يا أبا محرو ، وتُذيب في الرَّحْبة ، ونستغفر لك يبغداد ،

قال أبو بكر العطَّار : حضرتُ الجنيد عند الموت ، فى جماعة من أصحابنا ، فكان قاعدا يصلى ، و يَشنى رجله كلا أراد أن يسجد ، فلم يُرل كذلك حتى خرجت الروح من رجله ، فتقاًت عليه حركتُها ، فند رجليه وقد تورَّمتا ، فرآه بعض أحدقائه ، فقال : ما هذا ياأبا القاسم ؟ قال : هذه نَمَ ، الله أ كبر . فلما فرغ من صلاته ، قال له أبو محمد الجريري (١٠) لو اضطحمت ، قال: يا أبا محمد، هذا وقت مُؤخذ [منه] (١٢) الله أكبر . فلم يزل كذلك (٢٠) حتى مات .

وعن الجنيد: أرقتُ ليلة ، فقمت إلى وردى ، فلم أجد ما كنت أجد من الحلاوة ، فأردت النوم ، فلم أقدر ، فأردت القمود ، فلم أطِقُ ، فنتحت الباب ، وخرجت ، فإذا رجل ملتفُّ في عَباءة ، مطروح على الطريق ، فلما أحس في رفع رأسه ، وقال : يا أبا القاسم إلى الساعة .

فقلت: يا سيدي ء من غير موعد!

فقال: بلي ، سألت محرِّك القاوب أن يحرك [ لي ](١) قلبك .

فقلت: ما حاجتُك ؟ ا

فقال: متى يصير دام النفس دواها؟

 <sup>(</sup>١) بفتح الجيم والياء المعجمة بانتين من تحتها الساكنة بين الراءين المهملتين ، نسبة الى جرابر بن
 عبد إنة البجل . اللباب ٢٧٤٤/ ، والمشقبه ١٤٥ ، ١٥٠ (٢) زبادة من المطبوعة على ما في : د .
 (٣) في د : فام يزل ذلك حاله . والمثبت في الضبوعة .

نقلت: إذا خالفتُ هواها ، صار داؤُها دواها .

فأقبل على نفسه ، فقال : اسمى ، قد أجبتُك بهذا الجواب سبع مرات ، فأبيت إلا أن تسميه من الجنيد ، فقد سمت . وانصرف عنى ، ولم أعرفه ، ولا وقفت عليه .

وقال: كنت جالسا فى مسجد الشُّونيزية (١) أنتظر جنازة أُصلِّى عليها ، وأهل بنداد على طبقانهم جاوس ، ينتظرون الجنازة ، فرأيت فقيرا عليه أثر النُّسث ، يسأل الناس . فقلت فى ننسى : نو عمِل هذا عملا يصونُ به نفسه كان أجل به . فلما انصرفتُ إلى منزلى ، وكان نى شى، من الورد بالليل ، من الصلاة ، والقراءة ، والبكاء ، فنقلتْ على جميعُ أورادى ، فسهرتُ وأنا قاعد ، فغلبتْنى عيناى ، فرأيت ذلك النقير ، وقد جاءوا به ممدودا على خوان ، وقالوالى : كُلْ لَحْمَه ، فقد اغتبته .

فَكُشِف لَى عَنِ الحَالِ ، وَقَلْتُ : مَا اغْتَبَتُهُ ، إنَّا قَلْتَ شَيْئًا فَي نَسَى .

فقيل لى : ما أنَّت ممن يُرُّضَى منك بمثل هذا ، اذهبُ إليه ، واسَّتحِلُّه .

فأصبحتُ ولم أزل أتردد ، حتى رأيتُه في موضع يلتقط من أوراق البَقْل ، فسلَّمت عليه ، فقال : تَمودُ يا أبا القاسم ؟

فقلتُ : لا .

فقال : عَمْرِ الله لنا ولك .

# ﴿ وَمِنْ كَلَامُ الْجَنْيَدُ رَحْمُهُ اللَّهُ ﴾

الطريق إلى الله عن وجل مسدود على خلقه ، إلا على المقتفين آثارَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قال الله عن وجل: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَهُ ﴿ (٢) وقال : لولا أنه يُروَى ، أنه يكون في آخر الزمان زعيم القوم أرذلهم ، ما تسكلمتُ عليهم .

<sup>(</sup>١) الثونيرية : مقبرة بيفداد ، بالجانب الغربي ، فيها مسجد الجنيد ، وعنده طانقاء الصوفية -المراصد ٨٢١. (٢) سورة الأحزاب ٢١.

وقال: أضرُّ ما على أهل الديانات الدَّعاوِي .

وقال : المروءة احتمال زَلَلَ الإخوان .

وفيل له : كيف الطريق إلى الله ؟ فقال : توبة `نَحْلَ الإصرار ، وخوف` بريل الفِرَّة ، ودخه مُزعِج إلى طريق الخيرات ، ومماقبة الله في خواطر القلوب.

وقال: ليس بشَنِيع (1) ما يُرِدَّ على من العالم ؛ لأنى قد أصَّلْتُ أصلا ، وهو أن الدارَ دارُّغم ، وهم ، وبلاء، وفتنَّة ، وأن العالم كله شر ، ومِن حُكْمِهُ أن يتلقَّ نى بَكل ماأكر ،، وإن تلقانى بما أحب فهوفضل ، وإلا فلأصل الأول .

وقال : الزهد خلوُّ التلب عما خلت منه اليد ، واستصفار الدنيا ، وبحو آثارها من

وقال : الخوف توقُّع العقوبة مع عاري الأنقاس .

وقال: الحشوع تذلُّل القاوب لملاَّم النيوب .

وقال: التواضع خفض الجناح ، و لين الجانب .

وقال ، وسأله جماعة : أنطابُ الرزق ؟ فقال : إن علمتم أى موضع هو فاطلبوه . قالوا : اسأل الله فيه . قال : إن علمتم أنه ينساكم فذكّروه . فقالوا : أندخل البيت وتتوكل ؟ فقال : التجربة شكّ . فقالوا : فما الحيلة ؟ قال : تركُ إلحيلة .

وفي بعض الكتب نسبة هذه الحكاية إلى الخوَّاص.

وقال : اليقينُ استقرار ألِعلم الذي لا يتقلُّب ، ولا يحُول ، ولا يتغير في انقاب .

وقال أيضا : اليقين ارتفاع الرِّيُّب في مشهد انفيب . فمرَّف اليقين بتمريفين ، وسيأتي عنه أيضا للشكر تعريفان ، والكما حق محيج .

ونال: السير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن ، وهيخران الخلق في جنب (٢٠٠٠) الحق شديد ، والسير (٢٠٠ من النفس إلى الله صعب شديد ، والصبر مع الله تمالي أشد .

<sup>(</sup>١) في صفة الصفوة : ابس يتسع على ، وفي الطبقات الوسطى : ابس يتبشع على .

<sup>(</sup>٢) في د : في حب الحقي ، والنبت في الطبوعة . (٣) في د : البقين ، والنبت في الطبوعة .

وقال : الصبر نجرُ ع المرارة ، من غير تَعْبيس .

وقال: مَن تحقُّق في الراقبة خاف على فَوْت حظه من الله تعالى .

وقال ــ وقد قال الشُّبليّ يوماً بين يديه : لا حولَ ولا قوة إلا بالله ــ : قولك ذا ضِيقُ صدر ، وهو ترك للرضا بالقضاء ، والرضا رفع الاختيار .

وقيل له : ماللمُرِيد فى مجاراة الحكايات ؟ فقال : الحكايات جند من جنود الله ، يُقوِّى بها قِلوب المريدين . فسُشِيل على ذلك شاهدا ؟ فقال : قوله تعالى : ﴿ وَكُلاّ نَفُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ الرُّسُلِ مَانَئَبَتُ بِهِ فُوَّادَكَ ﴾ (١) .

وفيل له : ما الفرق بين المريد والمُراد ؟ فقال: المريد تتولَّلاه (٢٠ سياسة العلم ، والمراد تتولَّلاه (٢٠ رعايةُ الحق ، لأن المريد يسير ، والمراد يطير ، وأين السائر من الطائر ؟

وقال: الإخلاص سر بين الله وعبده ، لا يعلمه ملَّك فيكتبَه ، ولا شيطان فيفسدَه ، ولا شيطان فيفسدَه ، ولا هوى فيُميلَه .

وقال : الصادق يتقلُّب في اليوم أربعين مرة ، والْمُراثِي يثبُتُ على عالة واحدة أربعين ة .

وسئل عن الحياء ، فقال : رؤيةُ الآلاء ورؤيةُ التَّقصير ، يتولد منهما حالة تسمى الحياء .

وقال : الفُتُوَّةَ كُفُّ الأذى ، وبذَّل النَّدى .

وقال: لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة ، ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاتما كثرَ مما نالَه .

قلتُ: والناس يستشكلون هذه الكلمة ويتطلبون تفريرها ، وسألت عنها بعض العارفين بالتصوف ، فقال : معناها يظهر بضرب مثل ؛ وهو أن الغوَّاص إذا غاص فى البحر منقبًا على نفيس الجواهر إلى أن قارب قراره ، وكاد يحظى بمراده أعرض وترك ، كان ما فاته أكثر مما ناله ، وكذلك من أقبل على الحقّ ألف ألف سنة ثم أعرض ، فتلك

<sup>(</sup>١) سورة هود ١٣٠ . (٢) ف د: مولاه . والمثبت في المطبوعة .

اللحظة التي أعرض فيها لو لم يُعرض نتيجة عمل ألف ألف سنة ، فلما أعرض فانته تلك النتيجة التي هي غاية عمل ألف ألف سنة ، فظهر أن ما فاته أكثر ممّ ناله .

قال أبو عبد الرحمن السُّلَمِيّ : سمت جَدّى إسماعيل بن نُجَيِّد يَقُول : دخل أبو العباس ابن عطاء على الْجَنَيْدُ وهو في النَّزُع ، فسلّم فلم يردّ عليه ، ثم رد عليه بمد ساعة ، وقال : اعذرنى ، فإنى كنت في وِرْدى . ثم حوَّل وجهه إلى القبلة وكثّر ومات .

وقال أبو محمد الْجَرِيرِيّ : كنت واقفا على رأس الجنيد فى وقت وفاته ، وكان يوم جمعة ، وهو يقرأ القرآن ، فقلت : ياأبا القاسم ، ارفُق بنفسك . فقال : يا أب محمد ، مارأيتُ أحدا أحوج إليه منى فى هذا الوقت، وهو ذا تُطوّى (أن صحيفتي .

ويقال : كان نقشُ خاتم الْجِننيد « إذا كنت تأمُّلُهُ فلا تأمنُهُ » .

وكان يقول : ما أخدنا التصوفَ من التال والقيل ، ولكن عن الجوع ، وبرك الدنيا ، وقطم الألوفات .

قال أبو سهل الصَّمَّالُوكِيَّ : سمعت أبا محمد الرُّنمِش ، يقول : قال الْجُنبَيد : كنت بين يدى السَّرِيِّ السَّفَطِيِّ أَلْمَبُ ، وأنا ابن سبع سنين ، وبين يديه جماعة يتسكلمون في الشكر ، فقال : با غلام ، ما الشكر ؟

فقلت: أن لا تَعصىَ اللَّهَ ينعمه .

فقال: أخشى أن يكون حظُّك من الله لسانك .

قال الخنيد: فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها لي.

وعن اللِّفيد: الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة .

وعن الجنيد: أعلى درجة الكبر أن ترى نفسك، وأدناها أن تخطُرُ ببالك، يعني نفسك. قال أبوعبد الرحمن السُّلَمِيّ : محمتُ عبد الواحد بن بكر الوَرَّتَا نِيْ (٢) ، قال: سمت محمد

(١) في الطبوعة ، د : « يطوى ، بالياء . والمثبت من الطبقات الوسطى

 (۲) بفتح الواو والراء وإلناء المثانة وبعد الأنف لون ، هـــذه النــبة إلى ورثان ، بلد ى حدود أذريجان . المباب ۲۲۷/۳ ، والمراصد ۲۶۳۰ . هـــذا ولم يرو الــلمى عن الورثاني هذا القول في طبقات العــونية ، وإنما روى قول الجنيد الذي بعده عن الورثاني عن عمام بن الحارث صفحة ۱۵۷ ابن عبد العزيز ، يقول : سُشِّل اُلجِنَيد عمَّن لم يبق عليه من الدنيا الا مقدار مصَّ نواةٍ ، فقال : المكاتب عبد مابق عليه درهم .

ومن كلام الجنيد : باب كل علم نفيس جليل بذل المجهود ، وليس من عبدَ الله ببذل المجهود كن طلبه من طريق المجلود .

وقال: إن الله كَغْلُص إلى القلوب من بِرَّه ، حسَب ما خَلَصت القلوب به إليه من ذكره، فانظر ماذا خالط تلبك .

وقال أبو عمر الزَّجَّاجِيُّ (1): سألت الْجُنيد عن المحبة . فقال : تُريد الإشارة ؟ فقلت : لا . قال : تريد الدَّعْوى ؟ قلت : لا . قال : فإيش تريد ؟ قلتَ : عينَ المحبَّة . فقال : أن تحتَّ ما يحب الله في عباده ، وتـكرَه ما يكره في عباده .

> وسُشِل عن قُرْب الله تمالى ، فقال : قريب لا بالتَّلاق ، بميد لا بافتُراق . وقال : مكابّدة العزلة أيسر من مداراة الْخُلْطة .

توفى الله بنيد يوم السبت ، في شوال سنة عمان وتسمين وماثنين ، وقبل سنة سبع وتسمين .

قال أُخَلَّدَى : رأيته فى النوم ، فقلت : مافعل الله بك ؟ فقال : طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات ، وفنيت تلك العلوم ، ونفيدت تلك الرُّسوم ، وما نفعنا إلا 'ركيمات كنا ركعبا في<sup>(٢)</sup> السحَر .

#### ﴿ ذَكُرُ شَيَّ مِنِ الرَّوَايَةُ عَنَّهُ ﴾

وقد ذُكِر أنه لم "بحدّث إلا بحديث واحد ، حدثناه الحافظ أبو العباس بن المُظَفَّر إملاء ، قال : أخبر نا أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد بن المُجاور ، إذنا ، أخبر نا الإمام أبو اليُمْن زيد بن الحسن الكِندِيّ ، أخبر نا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القرّاز ، المروف بابن زُريْق ، أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب ،

 <sup>(</sup>١) في الطبوعة: أبو عمرو ، والثبت من : د ، وهو ني البداية والنهاية ٢٣٠/١٦ : أبو عمر
 ناج . (٢) في د : عند السحر ، والثبت في : الطبوعة ، وصفة الصفوة .

أخرنا أبو سعيد اللَّالِينِيِّ ، أخرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن مُقْبِل ، أخبرنا جمفر الْخَلْدِيُّ ، حدثنا جُمُنيد بن محمد .

ع : وأخبرنا أبو ألعباس بن المُطْفَر ، بقراءتى عليه ، أخبرنا القاضى محمد بن محمد ابن سالم بن يوسف بن ساعد بن السَّلِم ساعا ، أخبرنا الحسن بن أحمد بن يوسف الأوق ، أخبرنا أبو طاهم السَّلَقِي ، أخبرنا أبو بكو أحمد بن على بن الحسن بن زكريا السَّوقي ، فيا فرأت عليه ، أخبرنا والدى أبو الحسن على بن الحسن الطَّر يَّيْنِي (١)، حدثنا أبو سميد أحمد بن محمد بن عبد الله بن حفص بن الحليل الهر وي، فينا ، اخبرنا أبو القاسم المجنيد ، حدثنا الحسن ابن مُقْبِل ، حدثنا جمفر بن محمد بن نُصَير ، أخبرنا أبو القاسم المجنيد ، حدثنا الحسن ابن مُقْبِل ، حدثنا جمفر بن محمد بن نُصَير ، أخبرنا أبو القاسم المجنيد ، حدثنا الحسن ابن مُقْبِل ، حدثنا جمفر بن محمد بن نُصَير ، أخبرنا أبو القاسم المجنيد ، حدثنا الحسن

ع : و بإسنادنا المُنتَّبَّه و إلى ان عربة ، حدثنا محمد إلى أير الكوفيّ ، عن عمر و بن قيس المُلابي (٢٠ ، عن عطيّة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ ﴾ ثم قرأ : ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَرَبَّتِ للْمُتُوسِّعِينَ ﴾ (٣) .

قال أبو بكر الخطيب : لا يُمزف للجُنيد غيرُ هذا الحديث .

قال أبو الفرج ابن الجوزيُّ : وقد رأيت له حديثًا آخر .

قلت: أخبر ناه أبوالمباس بن الطفر الحافظ بقراء في عليه ، عن أبى الحسن ابن البخارى ، عن أبى الحسن ابن البخارى ، عن أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الحوثري ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّلَعِيّ ، حدثنا أحمد بن عطاء الصوفي ، حدثنا محمد بن على بن الحسين ، قال : سئل الجنيد عن الفراسة ، فقال : حدثنا الحسن بن

 <sup>(</sup>١) بضم الطاء وفتح الراء وسكون الياء المثناة من تحتمها وكسر الناء المثنثة وسكون الياء آخر
 اخروف وبعدها ثاء مثلثة ، نسبة إلى طريشت ، ناحية كبرة من تواحى نيما يور . الداب ٢٦/٦ .

 <sup>(</sup>۲) بضم الميم وبعد اللام ألف وياء مثناة من تحتيا ، نسبة إلى بيسم الملاءة التي نتستر بها النساء .
 الداب ١٩٦٦/٣ . (٣) بسورة الحجر ٧٠ .

عَرِفَة ، حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش ، عن عاصم ، عن زِرّ ، عن عبد الله ، قال : كنت أرعى غما لهفتمة بن أن مُمَيّط ، وذكر الحديث . وقال فى آخره : قال لى النبي صلى الله عليه وسلم: 
﴿ إِنَّكَ غُلِيمٌ مُمَيَّمٌ ﴾ . •

أخبرنا السند أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخبّاز ، بقراءتى عليه ، أخبرنا أبو النتائم السُلِم بن محمد بن عَلَّن القيسى ، سماعاً عليه ، حدثنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندى ، أخبرنا الشيخ أبو منصور عبد الرحمى بن زُرَيق الشّببانى ، أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن على البندادى ، حدثنا محمد بن المظفّر بن السَّرَّاج ، من حفظه ، قال : سمت جمفر بن محمد أخلدى ، يقول : قال لى أبو القاسم الجنيد رحمه الله : اطراح هذه الأمة من المروءة ، والاستئناس مهم حِجاب عن الله تمالى ، والطمع فيهم فقر الدنيا والآخرة .

أخبرنا أبو العباس أحمد بن المظفّر بن أبي محمد النابُلْسيّ الحافظ ، بقرادتي عليه ، أخبرنا أقضى القضاة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن مجم الدين محمد بن سالم بن يوسف بن صاعد بن السَّلْم النابُلْسيّ ، قراءةً عليه وأنا أسمع ، أخبرنا الشيخ تتى الدين أبو على الحسن بن أحمد بن يوسف الأوق ، سجاعاً ، أخبرنا الحافظ أبو طاهر السَّلَقيِّ سجاعاً .

ع : وكتب إلى أحمد بن على الجزّري ، وفاطمة بنت إبراهيم ، وغيرهما ، عن مجمد بن عبد المادى، عن السَّمَاني ، إجازات ، أخبرنى أبوبكر أحمد بن على بن الحسين، أخبرنا والدى، حدثنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليين ، سممت أبا الوزير على بن إسماعيل الصوفي ، يقول : سممت أبا الحسن المنصوري ، يقول : سألت اللجنيد : متى يستوجب العبد أن يقال له عاقل؟ قال : سمت سَرِيًّا يقول : هوأن لا يَظهر في جوارحه شي؛ قد ذمّه مولاه .

وبه إلى المالِينيّ ، سمت أبا القاسم يوسف بن يحبي ، سمت أبا القاسم الخنيد بن محمد يدعو : بمَوضمك فى قلوب المارفين دُلَّنى على رضاك ، وأخرج من قلبي ما لا رضاه ، وأسكِين فى قلبى رضاك . وبه قال : سممت عثمان بن عبد الله الزَّنْجي يقول : سممت اُلخنيد بن محمد يقول ،
 وقد سئل عن اليقين ما هو ؟ فقال : نزْك ما تَرَى لما لا تَرَى .

وبه قال : سمعت أبا الحسين أحمد بن زيرى يقول : قات للجُنيد : مَن أَسَمِ بعدك ؟ قال : اسجعِ بعدى مَن تأمنه سرّ الله فيك .

وبه قال: سممت أبا الحسن على بن أحمد بن قُرْقُو<sup>(۱)</sup> ، يقول: سممت أبا الحسن على ابن محمد السَّبرَوَانِي <sup>(۲)</sup> ، يقول: سممت أبا الهاسم المُختَيد بن محمد السَّبرَوَانِي آلاً ، يقول: سممت أبا الهاسم المُختَيد بن محمد يقول: حضرتُ إملاك بعض الأبدال<sup>(۲)</sup> من النساء ببعض الأبدال من الرجل، ها كان في جماعة من حضر إلا من ضرب بيده إلى الهواه ، فأخذ شيئاً وطرحه من دُرِّ وباقوت ، وما أشبهه ، قال أبو القاسم: قضر بت بيدى فأخذت زَعفرانا وطرحته ، فقال لى الخضر (<sup>4)</sup>: ما كان في الجماعة من أهدى ما يصلح للمرس غيرك .

وبه قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد ، سممت إبراهيم بن داود البَرَدَعِيّ ، يقول : سمعت الجنيد يقول : سمعت الجنيد يقول : شهاية الصاب في حال الصبر حمل المؤنّ لله حتى تنقضي أوقات المكروه.

وبه قال : سمعت أبا القاسم يوسف بن يحيى ، يقول : سمعت الجنيد يدعو إذا سأله إنسان أن يدعو له : جمّ الله همَّك ولا شتَّت سرَّك ، وقطعك عن كل قاطع يقطعك عنه ، ووصلك إلى كل واصل يوصلك إليه ، وجمل عَناه في قلبك ، وشَمَلك به عمّن سـواه ، ورزفك أدبًا يصلح لمجالسته ، وأخرج من قلبك ما لا يرضى ، وأسكن في قلبك رضاه ، ودلك عليه من أفرب الطرق .

<sup>(</sup>١) انظر المثبة ١٥٥ ، ٢٦٥ ،

<sup>(</sup>٢) انظر معجم البلدان لياقوت ٣ / ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبد الرحمن السلمى: « هم فى الأمم خلفاء الأنبياء والرسل ، صلوات الله عليهم ، وهم أرباب حقائق النوحيد والمحدثون ، وأصحاب الفراسات الصادقة ، والآداب الحيلة ، والمتبعون لسنن الرسل صلوات الله عليهم أجمين إلى أن تقوم الساعة » . ضبقات الصوفية ٧ .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة ، د : « الخضر » . والمثبت من الطبقات الوسطى . والحضر : جم حاضر.

• أخبرنا محمد بن إساعيل بن إراهيم بن أخباز ، بقراء تى عنيه ، أخبرنا الشيخان أبوالفداء إساعيل بن أبي عبد الله بن حمّد بن العَسْقَلا في ، وأبو إسخاق إراهيم بن حمّد (١) بن كامل ابن عمر المقدسي ، ساعا ، قالا : أخبرنا أبو محمد بن منينا ، وعبد الوهاب بن سُكَيْنة ، إجازة ، قالا : أخبرنا محمد بن عبد الباق الأنصاري القاضي ، أخبرنا الخطيب أبو بكر ، أخبرنا محمد ابن الحسن الأهوازي ، قال : سمعت أبا حاتم الطَّبَرِي ، يقول : سئل الجنيد رحمه الله تعالى عن المصوف ، فقال : استمال كلَّ خُلُق سَنِي ، وترك كلَّ خُلُق دَني .

• وبه إلى الخيليب، أخبرنا بكرانُ بن الطيَّبِ الجَرْجَرالَى عَلَى مدثنا محمد بن أحمد بن محمد، قال : سمت الجنيديقول : لا تكون من الصادقين أو تصدُق [ مكانا ] (٢) لا ينجيك إلا الكذبُ فيه .

أخبرنا المسند عن الدين أبو الفضل محمد بن ضياء الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن الحموي من ، قراءةً عليه . وأنا أسمع ، أخبرنا أبو الحسن ابن البخارى ، أخبرنا أبو حفص ابن طَبَرْزَد ، أخبرنا القاضى أبو بكر محمد بن عبد الباق الأنصادي ، أخبرنا [أبوحفص] (\*) هَنَاد بن إبراهيم ، أبوالظفر القاضى النَّسَفي ، قال : سمت أبا الحسن محمد بن القاسم الفارسي"، يقول : كان المجنيد بات ليلة المبد في موضع غير الموضع الذي كان يعتاده في البَرِّيّة ، فلما أن صار وقت السَّحَر إذا بشاب ما متض في عبادة ، وهو يبكي وبقول :

بحُرُمة غُرْبِق كم ذا الصَّدودُ الا تعطفُ على آلا تجسودُ سرورُ السيد قسد عمِّ النَّواحِي وضُرَّى (٥) في ازدياد لايبيدُ فإن كنتُ اقترفتُ خِلالَ سوء فَمُذرى في الهوى أن لا أعودُ

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ أَحْمَدُ ﴾ . وأثبتنا ما في د ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « بن الطبيب الجرجانى » والشبت من الطبقات الوسطى ، وتاريخ بغداد ٧ / ٢٤ ٥ وهو نسبة إلى جرجرايا ، بفتح الجم وسكون الراء الأولى : بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد ، ياقوت ٢ / ٤٥ . (٣) من : تاريخ بعداد ٧ / ٢٤٠ . (٤) من : د .

<sup>(</sup>ه) في :د « وحزني » والثبت في المطبوعة ، والطبقات الوسطى.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، قراءةً عليه وأنا أسم ، أخبرنا المشاخ أبو بكر إسماعيل بن الأعاطيق ، وأخبه رُقيّة ، وغيرها ، حضورا ، عن أبى بكر بن أبى سعد المسقاً ر ، أخبرنا أبو منصور عبد الخالق بن زاهر الشَّحَّائي ، أخبرنا الإمام أبو الحسن على ابن أحمد بن محمد المؤدِّن ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن باكويه ، أخبرنا نصر ابن أبى نصر ، أحبرنا جمفرُ بن نُسَير (١) ، قال سمت الجنيد قال : حججت على الوحدة ، فاورت بمكة ، فكنت إذا جواً اليل دخل العلو أف إذا بجارية نطوف وتقول :

أبى الحبُّ أن يَحْفَى وكم تد كتمتُهُ فأصبح عندى قدد أناخ وطَنَبَّ إِذَا اسْتَدَّ شُوقَ هَامْ قَلَى بَذَكُرِهِ فَإِنْ رَّسَتُ قُرِبًا مِن حبيبى تَقَرَّبًا ويُسْعِدُنِ حَى أَلْدَّ وأَطْرَبًا ويُسْعِدُنِ حَى أَلْدَّ وأَطْرَبًا قال فقلت لها : يا جارية أما تتَقَين الله ، في مثل هذا المكان تشكلمين بمثل هذا

لولا التَّقَى لَمْ تَرَبِي الْمَجْرُ طِيبَ الوَّسَنِ السَّقِي لَمْ تَرَبِي كَا تَرَى عَنْ وطَيِي الْوَسَنِ التَّقِي شَرَّةَ لِي كَا تَرَى عَنْ وطَيِي أَيْرُ مِنْ وَجُدى بِهِ فَبُسُمِهِ مَيَّمَنِي

ثم قالت : يا جُنَيد تطوف بالبيت أم ربّ البيت ؟ فقلت : أطوف بالبيت ، فرفست طَرْ فها (٢) إلى الساء وقالت : سبحانك ، ما أعظمَ مشيئتَك في خَلقك ! خَلْقُ كالأحجار يطوفون بالأحجار ، ثم أنشأت تقول :

يطوفون بالأحجار يبغون قُرْبَةً إليك وهُم أقسى قلوباً من الصَّخْرِ وتاهوا فلم يَدْروا مِن التَّبَه مَن هُمُ وحَلُّوا تَحَلَّ التَّرْبِ في باطن الفَّكْرِ فلو اخلصوا في الوُدُّ غابت صفاتُهم. وقامت صِفاتُ الودِّ للحقّ بالذَّكِرِ

الكلام؟ فالتفتت إلى وقالت : يا جُنَيد ،

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : « نصر ﴾ والمثبت من : د ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>۲) في الطبقات الوسطى: « رأسها » ...

أخبرنا الحافظ أبو العباس بن الطفر ، بقراءتى عليه ، أخبرنا أحمد بن هبة الله بن عساكر ، بقراءتى عليه ، أخبرنا إسماعيل القارى ، إجازة ، أخبرنا هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري ، سماعا عليه إملاه ، قال : سمت الشيخ أبا سميد محمد بن عبد العزيز الصَّفَّار ، قال : سمت الشيخ أبا عبد الرحمن السُّلَمي ، قال : سمت منصور بن عبد الله ، قال : سمت أبا مُحمر الأَنْساطي ، قال يقل وجل للجُنَيد ؛ على ماذا يتأسَّف الحبُّ مِن أوقاته ؟ فقال : على زمانِ بَسْطٍ أورث قبضا ، أو زمانِ أنس أورث وحشة ، ثم أنشأ يقول :

قد كان لى مَشْرَبَ يصفو بَقُرْ بِكُمْ (١) فكدَّرَتْه يسدُ الأيام حين صَفا وبه إلى هبة الرحمن التُشَيِّرِيّ ، أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذَّن ، أخبرنا أبو ُنمَيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانيّ ، قال : سممت أبا الحسن على بن هارون بن عمد ، وأبا بكر محمد بن أحمد المُفيد ، يقولان : سمنا أبا القاسم الجنيد بن محمد غير مَرَّة يقول : طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة ، من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقة لا مُقتدى به .

وأخبرناه أيضاً أبو المباس أحمد بن يوسف بن أحمد الخلاطي ، قراءةً عليه وأنا أسمع بالقاهرة ، أخبرنا أبه القاسم ، أخبرنا والدى ، أخبرنا أبو الفضل عبسد الله بن أحمد الطُّوسِيّ ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن ممزوق بن عبد الزرَّاق الزَّعفرانيّ البغداديّ ، قراءةً عليه في الحرم سنة سبع وخمائة، قيل له: أخبرَكم أبو الحسن على بن أحمد بن على بن عبد الله الحافظ الصَّقَلِيّ ، أخبرنا أبو الحسن على بن هارون ابن محمد ، وأبو بكر محمد بن أحمد المُعيد ، قالا : سممنا أبا القاسم المجتبَيد بن محمد رحمه الله يقول : تفقّهت على مذهب أسحاب الحديث ، كأبي عبيد ، وأبي تموّد ، وصبت الحارث

 <sup>(</sup>١) ق طبقات الصوفية ١٦٣ و بر ق يتكم و ف الطبقات الوسطى « بذكر كم » . و المنبت ف المضبوعة ، د .
 ( ١٨ ٢ ٢ ـ طبقات )

المُحاسِبِيّ ، وَسَرِيّ بن الْمُنكِّسُ رحمةُ الله علمهم ، وذلك كان سببَ فلاحى ، إذ عِلْمُنا هذا مضبوط بالكتاب والسنَّة ، ومن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث ويتفقّ قبل سُلوكه فإنه لا يجوز الاقتداء به .

أخبرنا الشيخ الوالد رحمه الله ، قراءةً عليه وأنا أسم ، أخبرنا عبد الرحمى بن مخلوف ابن تجاعة .

عبد الوهاب بن ظافر بن رَواج ، قال ابن جاعة : سماعا ، وقال شيخنا : إجازة ، قالا : أخبرنا عبد الوهاب بن ظافر بن رَواج ، قال ابن جاعة : سماعا ، وقال شيخنا : إجازة ، قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر السَّلَقَ ، أخبرنا أبو الحسن المَلَّاف ، أخبرنا أبو الحسن الكَمَّامِيّ ، حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر أخليّل ، سمنت أبا القاسم بن بُسكير ، قال : سممت ألجنيد يقول : 'بني أمرنا هذا على أربع : لا تشكلم إلا عن وجود ، ولا نأكل إلا عن فاقة ، ولا ننام إلا عن غَلَية ، ولا نسكت إلا عن خشية .

# ﴿ ذَكُو نُحُبِ وَفُوائِدُ عِنْ أَبِي القاسم رَحْمُهُ الله ﴾

• هل الأفضل المحتاج أن يأخذ من الزكاة أو صدقة التطوع؟

تال الغزائي في « الإحياء » (١٠) : اختلف فيه السلف ، وكان اُلجنيد والخواص وجاعة يقولون : الأخذ من الصدقة أفضل ؛ ائثلا يُسْيَق على الأصناف ، ولئلا يُخلِّ بشرط من شروطها . وقال آخرون : الزكاة أفضل لأنها إعانة على واجب ، ولو ترك أهل الزكاة اخذها أَيْمُوا ؛ ولأن الزكاة لا مُنَّة فيها .

قال الغزاليّ : والصُّواب أنه يختلف بالأشخاص ، فإن عَرضَ له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة ، وإن قطع باستحقاقه 'ينظر ؟ إن كان المتصدِّق إن لم يأخذها هذا لم يتصدق

<sup>(</sup>١) ٢٠٦/١ والصنف ينقل عن الغزالي بتصرف .

فليأخذ الصدقة ، فإن إخراج الزكاة لابدمنه ، وإن كان لابد من إخراج تلك الصدقة يُخيِّر ، قال : وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس .

## ٩٥ الحارث بن أسد المُحاسِيِيُّ\* أبو عبد الله

عَلَمُ المارفين في زمانه ، وأستاذ السائرين ، الجامع بين عِلْمَى الباطن والظاهر ، شيخ کخنيد .

ويقال : إنما سُمَّى المُحاسِبِيِّ لكثرة محاسبته لنفسه .

قال ابن الصَّلاح: ذكره الأستاذ أبو منصور فى الطبقة الأولى ، فيمن صَحِب الشافعيَّ وقال : كان إمام المسلمين فى النقه والتصوف والحديث والكلام ، وكتُبه فى هذه العلوم أصول مَن يصنفُ فها ، وإليه يُنسب أكثر مسّكلًمي الصَّفاتية .

ثم قال : لو لم يكن في أصحاب الشافعيّ في الفقه والكلام والأصول والقياس، والزهد والورع والمعرفة إلا الحارث المُحاسِبيّ لكان مُفَرَّا في وجوم نخالفيه، والحمد لله على ذلك.

قال ابن المسَّلاح : صُحبتُه للشافعيّ لم أر أحدا ذكرها سواه ، وليس أبو منصور من أهل هذا النين فيُمتمد فيا تفرّد به ، والقرائن شاهدة بانتفائها .

قلت : إن كان أبو منصور صرّح بأنه صحب الشافعيّ فالاعتراض عليه لا ع ، وإلا فقد يكون أراد بالطبقة الأولى مَن عاصر الشافعيّ ، وكان في طبقة الآخذين عنه ، وقد ذكره في الطبقة الأولى أيضا أبو عاصم العبّاديّ ، وقال : كان ممّن عاصر الشافعيّ واختار مذهبه ، ولم يقل : كان ممّن سحبه . فلملّ هذا القَدْرَ مُراد أبي منصور .

له ترجمة في : تاريخ بغداد ۲۱۱/۸ ، تهذيب التهذيب ۱۳٤/۲ ، حلية الأولياء ۲۳/۱۰ ، الرسالة الفديرية ٥١ ، شذرات الذهب ۱۰۳/۱ ، صفة الصفوة ۲/۷/۲ ، طبقات الصوفية ٥، طُبقات المستواني ١٩٤/١ ، طبقات المستواني ١٩٤/١ ، العبر ١/٤٤/١ ، ميزان الاعتدالي ١٩٩/١ ، وفيات الأعيان ٢٤٨/١ .

روى الحارث عن يزيد بن هارون، وطبقته .

روى عنه أبو العباس بن مَسرُوق ، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوف ، والشيخ الخِنيد ، وإسماعيل بن إسحاق السَّرَّاج ، وأبو على الحسين بن خَيران النقيه ، وغيرهم .

قال الحطيب: له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة ، والرد على المعزلة والرافضة . قلت : كتبه كثيرة الفوائد جمّة المنافع ، وقال جمع من الصوفية : إمها تبلغ ماثتي عمنّف .

قال الأستاذ أبو عبد الله بن خَفِيف : انتدوا بخمسة من شيوخنا ، والبانون سَلَمُوا الهم أحوالهم : الحارث بن أسد الُحاسيّ ، وأُلجنيد بن محمد ، وأبو محمد رُوَيْم ، وأبو المباس ابن عطاء ، وعمرو بن عبان اللّـكيّ ، لأنهم جموا بين العلم والحقائق .

وقال جمنر أُلحَلَّدَى : سمت الجُنَيد يقول : كنت كثيرا أقول للحارث : عزلى أنسى . فيقول : كم تقول أنسى وعزلتى ! لو أن نصف الحلق تقرَّبوا مسّى ما وجدتُ مهم أنسًا ، ولو أن نصف الحلق الآخَر نأوا عنى ما استوحشت لبُمْدهم .

قال: وسممت التُحنيد يقول: كان الحارث كثير الشّر ، فاجتاز بى يوما وأنا جالس على بابنا، فرأيت على وجهه زيادة الشّر من الجوع، فقلت له : ياعم ، لو دخلت إلينا نلت من شىء من عندنا! وعَمَدت إلى بيت عمى ، وكان أوسع من بيتنا ، لا يخلو من أطمعة فاخرة لا يكون مثلها فى بيتنا سريعا ، فجنت بأنواع كثيرة من الطعام ، فوضعته بين يديه ، فد يده فأخد اتمة فرفعها إلى فيه ، فرأيته يملِكُها ولا يزد ردها ، ثم وثب وحرج وما كلمنى ، فالحاكان الند لقيته فقلت له : يا عم سروتنى ثم نَفَّست على القال : يا بنى ، أمّا الفاقة فلما كان الند لقيته فقلت له : يا عم سروتنى ثم نَفَّست على القال : يا بنى ، أمّا الفاقة فكانت شديدة ، وقد اجتهدت في أن أنال من الطعام الذي قدمته إلى ، ولكن بيني وبين القم علامة كان الفلم مرضينًا ارتفع إلى أنني منه زَفرة فلم تقبله نفسى ، فقد رميت بتلك القمة في دها ذكر .

وفى رواية أخرى : كان إذا مدّ يده إلى طميام فيه شهة تحرّك له عِرق في أصبمه، فيمتنع منه

وقال الجُنَيد: مات أبو الحارث يوم مات وإن الحارث لمحتاج إلى دا نِق فضة ، وخَلَف أبوه مالا كثيرا ، وما أخذ منه حَبّة واحدة ، وقال : أهل مِلْتَين لا يتوارثان ، وكان أبوه رافضيا (١) .

وقال أبو على بن خَيران الفقيه: رأيت الحارث بياب الطاق <sup>(٢)</sup>، في وسط الطريق، متملّقا بأبيه ، والناس قد اجتمعوا عليه يقول: أمى طلقّها ؛ فإنك على دين وهى على دين غيره .

وهذا من الحارث بناء على التول بتكفير التَدرية، فلمله كان يرى ذلك . وأما الحكاية المتقدمة فى أنه لم يأخذ من ميراث أبيه ، فلمله ترك الأخذ من ميراثه ورَعاً ، لأنه فى محل الخلاف ، إذ فى تكفير القدرية خلاف ، وفى ننى التوارث بناء على التكفير أيضا خلاف . وابن الصلاح جمل عدم أخذه من ميراث أبيه دليلا منه على أنه يقول بالتكفير . وفيه نظر ؟ لاحبال أنه فعل ذلك ورعا . وقد صرّح بمضهم بذلك ، وبأن الله عوَّضه عن ذلك بأنه كان لا يدخل بطنه إلا الحلال الحمض ، كما تقدم .

وأما حمله أباه على أن يطلَّق اصمأنه ، فصر يح فى أنه كان يرى التكنير ، إذ لا محل للورع هنا .

وقيل: أنشد قَوَّال بين يدى الحارث هذه الأبيات:

أنا فى الغُرْبَة أبكى ما بكتُ عينُ غرببِ لم أكن بين عرب عمي الله الكن بومَ خُروجى مِن بلادى بمُصيبِ عجب باً لى ولتَرْكى وطناً فيه حيبي فقام بتواجد ويبكي ، حتى رحمه كلُّ مَن حضره .

وروى الحسين بن إسماعيل المُحامِلِيُّ القاضي، قال: قال أبو بكر بن هارون بن المُجَدَّر :

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى . « واقفيا » .

<sup>(</sup>٧) علة كبيرة كانت ببغداد ، بالجانب الصرق . المراصد ١٤٥ .

سممت جعفر ابن أخى أبى تُوْر يقول : حضرت وفاة الحارث فقال : إن رأيتُ ما أحب تبسّمت إليكم ، وإن رأيت غير ذلك تنسَّمتم في وجهى . قال : فتبسّم ثم مات .

قوله: « تنسَّمتم في وجهى » بفتح التاء الثناة من فوق بعدها 'ون ثم سين ، ضبطناء لئلا يتصحّف .

توفى الحارث سنة ثلاث وأربمين وماثنين .

# ﴿ ذَكَرَ البَّحَثُ عَمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبِينَ الْإِمَامُ أَحَمَّهُ ﴾

• أولما نقدمه، أنه بنبنى لك أيّها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأنمة الماضين ، وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح ، ثم إن قَدَرت على التأويل وتحسين الظن فدونك ، وإلا فاضرب صَفْحا عمّا جرى بينهم ؛ فإنك لم تُخلق لهذا ، فاشتنل بما يمنيك ودع مالا يَمنيك ، ولا بزال طالب العلم عندى نبيلا حتى يخوض فها جرى بين السلف الماضين ، ويقضى لبعضهم على بعض . فإيّاك ثم إيّاك أن تُصنى إلى ما اتفق بين أبى حنيفة وسُفيان الثّوري ، أو بين مالك وابن أني ذب ، أو بين أحد بن صالح والنّسانى ، أو بين أحمد بن حنبل والحارث المُحاسي ، وهم جرّا ، إلى زمان الشيخ عن الدين بن عبد السلام ، والشيخ تق الدين بن الصَّلاح ، فإنك إن اشتفات بذلك عن الدين بن عبد المسلام ، والشيخ أعلام ، ولأقوالهم تحامل ، وعالم يُغم بعضها ، فليس خشيت عليك الهلاك .. فالسكوت عما جرى بينهم ، كا يُفعل فيا جرى بين الصحابة رضى الله عنهم ،

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الإمام أحمد رضى الله عنه ، كان شديد النكبر على من يتسكلم في علم السكوت عنه ما لم تدع في علم السكلام ، خوفا أن يجرّ ذلك إلى مالا ينبغي ، ولا شك أن السكوت عنه ما لم تدع إليه الحاجة أولى ، والسكلام فيه عند فقد الحاجة بدعة ، وكان الحارث قد تسكلم في شيء من مسائل السكلام .

قال أبو الفاسم النَّصراباذي : بلغني أن أحمد بن حنبل هجره بهذا السب.

قلت : والظن بالحارث أنه إنما تـكلم حين دعت الحاجة ، ولـكلّ مَقْصِد ، والله ترحمهما .

وذكر الحاكم أبر عبد الله أن أبا بكر أحمد بن إسحاق الصَّبْنِيّ أخبره ، قال: سممت إسماعيل بن إسحاق المرَّاج يقول: قال في أحمد بن حنيل: بلنني أن الحارث هذا بكتر الكون عندك ، فلو أحضرته منزلك وأجلستني من حيث لايراني، فأسمع كلامه . فقصدت الحارث وسألته أن يحضر نا تلك الليلة ، وأن يُحضر إلى عابه ، فقال: فيهم كثرة ، فلا نزده على الحارث وأسحابه فأ كلوا ثم صلّوا المَسَمة ، فيضر إلى غيفة ، واجبهد في ورده ، وحضر الحارث وأسحابه فأ كلوا ثم صلّوا المَسَمة ، ولم يصلّوا بمدها ، وقعدوا بين يدى الحارث لا ينطقون إلى قريب نصف الليل ، ثم ابتدأ رجل منهم فسأل عن مسألة ، فأخذ الحارث في المكلام ، وأسحابه يستممون كأن على رؤوسهم الطير ، فنهم من يبكي ومنهم من يجين ، في المكلام ، وأسحابه يستمون كأن على رؤوسهم الطير ، فنهم من يبكي ومنهم من يجين ، فوجدته قد بكي حتى أصبحوا وذهبوا . قد بكي حتى أصبحوا وذهبوا . فصمدت إلى أبي عبد الله ، فقال : ما أعلم أبي رأيت مثل هذا الرجل ! ومع هذا فلا أدى لك صحبتهم . ثم قام وخرج ، وفي دواية أخرى أن أحمد قال : لا أنكر من هذا فلا أدى لك صحبتهم . ثم قام وخرج ، وفي دواية أخرى أن أحمد قال : لا أنكر من هذا فلا أدى لك صحبتهم . ثم قام وخرج ، وفي دواية أخرى أن أحمد قال : لا أنكر من هذا شيئاً .

قلت: تأمّل هذه الحكاية بمين البصيرة، واعلم أن أحمد بن حنبل إنما لم ير لهذا الرجل صحبتهم؛ لقُصوره عن مقامهم، فإنهم في مقام ضيق لايسلكه كل أحد، فيخاف على سالكه، وإلا فأحمد قد بكي وشكر الحارث هذا الشكر، ولكل رأى واجتهاد. حشرنا الله معهم أجمين في زمرة سيد الرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم .

<sup>(</sup>١) الكب ، بالضم : عصارة الدهن .

## ﴿ ذَكُرُ شيء من الرواية عن الحارث ﴾

أخبرنا الحافظ أبوالمباس أحمد بن المظفّر النابُدْسِيّ ، بقراءتى عليه ، أخبرنا أفضى القضاة جمّل الذين أبو عبدالله مجمد بن مجم الدين مجمد بن سالم بن يوسف بنصاعد بن السَّمْ النابُدْسِيّ ، قراءةً عليه وأنا أسم ، أخبرنا الشيخ تقّ الدين أبو على الحسن بن أحمد بن يوسف الأوقى ، سماعا ، أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن مجمد السَّكَفِيّ ، سماعا عليه .

ع : وكتب إلى أحمد بن على الجرّري ، وفاطمة بنت إبراهيم ، وغيرها ، عن محمد ابن عبد الهادى ، عن الحسين ، فبا قرأت عليه الهادى ، عن الحسين ، فبا قرأت عليه من أصل سماعه ، بمدينة السلام ، في ذى القمدة سنة خمس وسبعين وأربمائة ، أخبرنا والدى أبو الحسن على بن الحسين الطرَّر يُشِيقي (الله الله الله الله الله يقي ، لفظا ، أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد الشَّمْ أعلى (الله عد بن عادون ، عبد الله الله إليي " ، لفظا ، أخبرنا أبو الحسيسي " العَثري (الله عن الحبرنا بزيد بن هادون ، القاسم بن نصر ، أخبرنا الحارث بن أسد المُحاسيسي " العَثري قراً ، أخبرنا بزيد بن هادون ، هن شعبة ، عن القاسم بن أبى برَّة ، عن عطاء الكيم خاراني (أنه أبو الحراء على الدرداء عالى وسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَثْقَلُ مَا بُوصَعُ فِ مِيزانِ الْهَبُدُ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ حُسْنُ الْعَلْقَ » .

أخبرنا الشيخ المسند تاج الدين عبسد الرحيم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي المستر ، فراءة عليه وأنا أسمع ، أخبرنا جَدَّى أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرنا عبد اللطيف بن إساعيل بن أبي سعد النيسا بوري .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى طريثيثاً \_ بضم أوله وفتح ثانيه ثم ياء مثناة من تخت وئاء مثانة \_ ناحية وقرى. كثيرة من أعمال نيسابور . ياقوت ٣٤٤٣ . (٢) نسبة إلى شمئاط \_ بكسر أوله وسكون ثانيه وشين مثل الأولى وآخره طاء مهملة \_ مدينة بالروم على شاطئ الفران . يافوت ٣١٩/٣ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: « العترى » ، وأثبتنا مافي طبقات الصوفية ٥٠ . وانظر الباب ٢/٢٥١.

<sup>(</sup>٤) بفتح أولها وسكون الياء تعتها نقطتان وفتح المناء وسكون الألفين بينهما راء مفتوحة وبعدها نون ، هذه النسبة إلى كيغاران ، وهى قرية من قرى اليمن ، اللباب ٢٤٣ . وفيه : « قال أبو العباس المستفرى : كيغارا من قرى حمو . وليس بصحيح ، فإن هذه القرية لا تعرف بمرو ، وإنما هى من المين . .

وأخبرنا أبوالفضل محمد بن إساعيل بن عمر بن الحَمَــوِى ، قراءةً عليه وأناأسمم،
 أخبرنا ابن البُخارى ، أخبرنا ابن طَبَرْزَد .

ح : وأخبرنا الوالد تنمده الله برحمته قراءة عليه ، أخبرنا أبو محمد الدّمياطي الحافظ ، أخبرنا بوسف بن خليل الحافظ ، أخبرنا أبوالقاسم الأَزَّحِيّ (١) ، أخبرنا أبو طالب اليُوسُنيّ، قال النيّسابوريّ وابن طَبَرْزَد: أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاريّ قال : سممت ، وقال اليوسنيّ : قال النيسابوريّ: أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهريّ، سممت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن عبيد المسكريّ يقول : سممت أبا المباس أحمد بن محمد ابن مسروق يقول : سممت أبا المباس أحمد بن محمد ابن مسروق يقول : شارعة أشياء عزيزة أو معدومة : حسنُ الوجه مع الصيانة ، وحسنُ الخالق مع الديانة ، وحسنُ الإخاء مع الأمانة .

• أخبرنا الحافظ أبو العباس بن المظفّر بقراءتى عليه ، أخبرنا ابن السَّم ، أخبرنا الأوقى، أخبرنا السَّم ، أخبرنا السَّم عليه ، أخبرنا والدى أبو الحسن على بن الحسين العاَّر يُشِيق الصوف ، حدثنا أبو سمد أحمد ابن عبد الله بن المحد بن إسماعيل ابن بنت أبى حفص النَّسائل ، أخبرنا أبو عبد الله محد بن عبد الله أحد الملكيلي (٢) ، أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي سَيْخ ، قال: قال لى أحمد بن الحسن الأنسارى: سألت الحارث المُحاسِي عن المقل فقال : هو تؤد الغريزة مع التجارب ، يزيد ويقوى بالعلم والحلم .

قلت : هذا الذي قائه الحارث في المقل قريب مما نُقُل عنه ، أنه غريزة يتأتَّى بها دَرْكُ العاوم . وسنتكام عن ذلك .

 <sup>(</sup>١) ف الطبوعة : « الأرجى » بالراء المهملة ، والتصويب من د ، اللباب ٢٠٥١ ، وهو بفتح
 الألف والراى ون آخرها الجم ، نسبة إلى باب الأرج ، وهي علة كبيرة بيفناد .

 <sup>(</sup>٢) بغنج الميه واللام وفي آخرها طاء مهملة . هذه النسبة إلى مدينة ملطية . قال أن الأثير : وكانت من نمور الروم ، وهي الآن في بلاد الإسلام . اللباب ٣ / ١٧٦ .

## ﴿ ومن كلات الحارث والفوائد عنه ﴾

أصل الطاعة الورعُ ، وأصل الورع التقوى ، وأصل التقوى محاسبةُ النفس ، وأصل عاسبة النفس ، وأصل عاسبة النفس الخوف والرجاء معرفةُ الوعد والوعيد ، وأصل معرفة الوعد والوعيد دالا عظيم الجزاء (١٦) ، وأصل ذلك الفكرةُ والمعرةُ، وأصدق بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت الأنصاريّ رضي الله عنه :

وما تحلت من ناقة فوق كُورِها أعنَّ وأوق ذمَّةً من محمدِ<sup>(٢)</sup> قلت : وهذا حق . ونظر هذا البيت في الصدق قول حسان أيضا :

وما فقد الماضونَ مشــلَ محمدِ ولا مثلُه حتى القيامةِ 'يفقدُ<sup>(٣)</sup> وقوله صلى الله عليه وسن<sub>م</sub>: « أَصْدَقُ كَلِمَةٍ » قَالَهَا كِبيدُ<sup>(٣)</sup>:

\* الا كلُّ شيء ما خلا اللهَ باطِلُ \*

ذاك أصدق كلات لبيد نفسه ، فلا يناف هذا .

وقال الحارث: العلم يورث المخافة ، والزهد يورث الراحة ، والمعرفة تورث الإنابة ، وخيار هذه الأمة الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم ، ولا دنياهم عن آخرتهم ، ومن حسُنت معاملته في ظاهره مع جُهد باطنه ورَّثه الله الهداية إليه ؛ لقوله عمل وجل: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ لِينَا لَنَهُ لِينَا لَنَهُ الْهَدُوا .

وقال: حُسْن الحُلُق احمالُ الأذى ، وقلة الفصب ، وبسط الرحمة ، وطيب الكلام . ولكل شيء جوهر ، وجوهر الإنسان العقل ، وجوهرالعقل الصر، والعمل بحركات الحوادح . في مطالعات النيوب أشرف من العمل بحركات الجوادح .

<sup>(</sup>١) في حلية الأولياء ٢٠/١٠ : « ومعرفة أصل معرفة الوعد والوعيد عظم الجزاء » .

 <sup>(</sup>۲) البت الأول ليس في ديوان حيان الطبوع . والبيت الثاني في ديوانه ٨٠، وينسب أيضاً إلى أنس بن زنيم ، وإلى سارية إن زنيم أيضا . انظر الإصابة ١/٠٧، ٣/٢٥. (٣) ديوانه ٢٥٦. وعجزه:
 \* وكل نصم لا تحالة زائل \*

<sup>(</sup>٤) الآية الأخيرة من سورة العنكبوت . `

وقال: إذا أن لم تسمع نداء الله فكيف تجيب دعاه (1)! ومن استغنى بشى. دون الله جَيِل قَدْرَ الله ، والظالم نادم وإن مدحه الناس، والظالم سالم وإن ذمَّه الناس، والقانع غنى وإن جاع ، والحريص فقير وإن ملك ، ومن لم يشكر الله تمالى على النَّممة فقد استدعى زوالها .

قال إمام الحرمين في «البرهان» عند السكلام في تعريف العقل: وما حوّم عليه أحد من علمائنا غير الحارث المُحاسبي ؟ فإنه قال: العقل غريزة يتأتى بها دَرْكُ العلوم ، وليست منها . انتهى .

وقد ارتضى الإمام كلام الحارث هذا ، كما ترى ، وقال عَقيبه : إنه صفة إذا ثبتت يتأتّى بها التوصلُ إلى العلوم النظرية ، ومقدِّما لِنها من الضروريات التى هى من مستقد النظريات . انتهى .

وهو منه بناء على أن العقل ليس بعلم . والمعزَّق إلى الشيخ أبى الحسن الأشعريّ: أنه العلم. وقال القاضي أبو بكر : إنه بمض العلوم الضرورية .

والإمام حكى فى « الشامل » مقالة الحارث هذه التى استحسنها [ هنا ] <sup>(٢٢)</sup> ، وقال : إنا لا نرضاها ، ونتَّهم فيها النَّقَلة عنه .

ثم قال: ولو صح النقل عنه فمناه أن العقل ليس بمعرفة الله تعالى ، وهو إذا أطلَق المعرفة الد ما معرفة الله ، فكأنه قال: ليس العقل بنفسه بمعرفة الله تعالى ، ولكنه غريزة ، وعنى بالغريزة أنه عالم لأمر ي جَبَل الله عليه العاقل ، ويُتوصَّل به إلى معرفة الله . انتهى كلامه في « الشامل » .

والمنقول عن الحارث ثابت عنه . وقد نص عليــه فى كتاب « الرعاية » ، وكأن إمام الحرمين نظركلام الحارث بمد ذلك ، ثم لاحت له صحته بمد ما كان لا يرضاه .

واعلم أنه ليس في ارتضاء مذهب الحارث واعتقاده ما يُنتقد ، ولا يازمه قولُ بالطبائع ، ولا شيء من مقالات الفلاسفة كما ظنه بعض شرّاح كتاب « البرهان » . وقد قررنا هذا

<sup>(</sup>١) في طبقات الصوفية ٦٠ : داعي الله . (٢) من : د.

فى غير هذا الموضع. وقول إمام الحرمين : « إنه أراد معرفة الله » تمنوع ، فقد قدّمنا عن الحارث بالإسناد قوله : « إنه نور الفريرة ، يَقوى ويزيد بالتقوى ». نعم ، الحارث لا يريد بكونه نورا ما تدّعيه الفلاسفة .

٦٦
داود بن على بن خَلَف
أبو سلمان البندادي الأصبَّمان\*

#### إمام أهل الظاهر .

ولد سنة مائتين ، وقيل سنة اثنتين وماثتين .

وكان أحد أئمة السلمين وهداتهم . وله في فضائل الشافعيّ رحمه الله مصنَّفات .

سيم سليان بن حَرب ، والقَمْنَتِيّ ، وعمرو بن مرزوق ، ومحمد بن كثير العَبدِيّ ، ومُسدَدًّدا ، وأبا ثور النتيه ، وإسحاق بن راهُويه ؛ رحل إليه إلى نيسابور ، فسمع منه المسدّ والتفسير ، وجالس الأُمّة، وصنفَ الكتب

قال أبو بكر الخطب: كان إماما ورعا ناسكا زاهدا ، وفى كتبه حديث كثير ، لكن الرواية عنه عزيزة جدًّا . روى عنه ابنه مجمد ، وزكريا السَّاجِيّ ، ويوسف بنيمقوب الدَّاوُدِيّ (١) الفقيه ، وعباس بن أحمد المذكر (٣) وغيرهم .

وقال أبو إسحاق الشِّيرانِيُّ . ولد سنة انبتين وماثتين (٢٠) وأخـــذ العلم عن إسحاق

له ترجة في : أنساب السماني ۱۳۷۷ ، تاريخ بفداد ۱۳۹۸ ، تذكرة الحفاظ ۱۳۲۷ ، الحواهر ۱۳۹۸ ، الحفاظ ۱۳۸۲ ، الحواهر المضية في طبقات الحفيلة ۲/۶۱ ، ذكر أخبار أصبهان ۳۲۲/۱ ، شدرات النهب ۱۳۸۸ ، الفهرست لابن النهبر ۳۰۳ ، لسان الميران ۲۲/۲ ، ميران الاعتدال ۱۳۲۱ ، وفيات الأعيان ۲/۲۲ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الداوردي » والثبت من : د ، تاريخ بغداد ٨ / ٣٧٠ .

 <sup>(</sup>٧) ف الطبوعة : «الذكور» ، والمثبت من: د ، والطبقات الوسطى ، وتاريخ بغداد ٨٠٠٨ -

<sup>(</sup>٣) بعده في طبقات الشيرازي : ومات سنة تسعين ومائتين .

وأبى ثور ، وكان زاهدا متقاِّلا ، وقال أبو العباس ثَعَلب : كان داود عقلُه أكثر من علمه .

قال الشيخ أبو إسحاق : وقيل : كان فى مجلسه أربعائة صاحب طَيْلَسان أخضر ، وكان من التمصَّبين للشافعي . صنّف كتابين في فضائله والثناء عليه .

وقال أبو إسحاق : وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد . وأصله من أصفهان ، ومولده بالكوفة ، ومنشأه ببغداد وقبره مها<sup>(۱)</sup> .

وقال أبو عمرو أحمد بن المبارك المُستَمْلِي (٢٠ : رأيت داود بن على ّ بردّ على إسحاق ابن راهُويه ، وما رأيت أحدا قبله ولا بعده بردّ عليه ؛ هيبة ً له .

وقال عمر بن محمد بن بحير<sup>(٣)</sup>: سمت داود بن على يقول : دخلت على إسحاق بن راهُويه وهو يحتجم ، فجلست فرأيت كتاب<sup>(٤)</sup> الشافعيّ ، فأخذت أنظر ، فصاح : إيش تنظر ؟ فقلت : ﴿ مَمَاذَ اللهِ إِنَّنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدُهُ ﴾ (٥) فجمل يضحك ويتبسّم .

• وقال سميد البَرْدعِيّ : كنا عند أبي زُرْعة ، فاختلف رجلان في أمر داود والمُزّنيّ . والرجلان فَشْلَك الرازيّ وابن خِراش. فقال ابن خِراش: داود كافر ، وقال فَشْلَك : المزنيّ جاهل . فأقبل عليهما أبو زُرْعة فوبتخهما وقال : ما واحدُ منكا له بصاحب! ثم قال : ثرى داود هذا لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل العلم ، لظننتُ أنه يكمِد أهل البدع بما عنده من البيان والأدلة ، ولكنه تعدّى . لقد قدم علينا من نيسابور فكتب إلى محد بن رافع ،

<sup>(</sup>١) في طبقات الشيرازي: «وقبره في الشونيزية » .

 <sup>(</sup>٣) ف د : ( بمر » ، وق الطبقات الوسطى : ( بجير » بالجيم . والشبت ق الطبوعة .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة والطبقات الوسطى «كتب » وأثبيتا ما في : د والنسخة رقم ١٦٣ تاريخ ، بدار الكتب المصرية من الطبقات الكبري . (٥) سورة يوسف ٧٥ .

و محمد بن يحيى ، وعمرو بن زُرارة ، وحسين بن منصور ، ومَشيخة نيسابور بما أحدث هناك ، فكتمت ذلك لما خفت من عواقبه ، ولم أبد له شيئاً ، فقدم بنداد ، وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن (() ، فكلم صالحا أن يتلطف له فى الاستئذان على أبيه ، فأبي وقال : سألني رجل أن يأتيك ، قال : ما اسمه ؟ قال : داود ، قال ابن مَن ؟ قال : هو من أهل أصبهان ، وكان صالح يروغ عن تعريفه ، فا زال أبوه ينحص حتى فطن به ، فقال : هذا وهد كتب إلى محمد بن يحيى فى أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقر بسّى ، قال : إنه بَنْتنى من هذا ويُنكره ، قال : محمد بن يحيى أصدق منه ، لا تأذن له .

قال آلحُلال : أخبرنا الحسين بن عبد الله قال : سألت الرَّوْزِيّ عن قصة داود الأسبانيّ ، وما أنكر عليه أبو عبد الله ، فقال : كان داود خرج إلى خُراسان إلى ابن راهُويه ، فتكلم بكلام شهد عليه أبو نصر بن عبد الحيد وآخر ؛ شهدا عليه أنه قال: إن القرآن محدّث ، فقال ني أبو عبد الله بن داود بن على : لا فرّج الله عنه .

قلت : هذا من علمان أبى تُور ، قال : جاءنى كتاب محمد بن يحيى النَّسابورى أن داود الأسبهائي قال بيلدنا : إن القرآن محدث .

قال المروزيّ : حدثني محمد بن إبراهيم النَّيسابوريّ أنَّ إسحاق بن راهُويه لـــاسمع كلام داود فييته ، وثب عليه إسحاق فضربه، وأنكر عليه .

قال الحَلَّال : سمت أحمد بن محمد بن صَدَقة ، سمت محمد بن الحسين بن صَبيح (٢٠) ، سمت داود الأصهائي يقول : القرآن محدَّث ، ولفظي بالقرآن محلوق .

أخبرنا سعيد بن أبى مُسلم ، سممت محمد بن عَبْدة يقول : دخلت إلى داود ، فغضب على الحمد بن حنبل، فدخلت عليه مسألة ! أحمد بن حنبل، فدخلت عليه فلم يكلمني ، فقال له رجل : يا أبا عبد الله، إنه ردّ عليه مسألة ! قال : وما هي ؟

• قال قال: ٱلْخُنْثِي إذامات مَن يُعْسَلُه ؟ فقال داود : يُعْسَلُه الحدم ؛ فقال محمد بن عَبدة :

<sup>(</sup>١) في الطبوعة « وحشة » وأثبتنا ما في : د ، والسخة ٢٦٣ . ﴿ ﴿ ﴾ الظر المشد، ٩٠٠ .

الخِدم رجال ! ولكن بُيمَمَّ ، فتبسم أحمد وقال : أصاب [ أصاب ] (١) ما أجود ما أجابه ! قلت : ليس في جواب داود في مسألة اُلخنثي ما هو بالغ في النُّكرة !

وفى مذهبنا وجه أنه ُبِيمَّم ، وآخر أنه ُبِشترى من تركته جارية لتفسّلَه ، والصحيح أنه ُبنسّله الرجال والنساء جميعاً؛ للضرورة واستصحابا لحسم الصَّفر .

فقول.داود: « يفسّله الخدم » ليس بيميد في القياس أن يذهب إليه ذاهب ، ولا واصل إلى أن 'يجمل مما 'يضحك منه !

وقد كان داود موصوفا بالدين المتين . قال القــاضى الْيَحامِلِيُّ : رأبت داود بن على يصلى، فا رأبت مسلما يشبهه في حسن تواضعه .

> قال ابن كامل : نوفى داود فى رمضان سنة سبمين وماثنين . ﴿ ذَكَرُ شَيءَ مِنَ الرُّوايَةُ عَنْهُ ﴾

أخبرنا أبوعبدالله الحافظ إذنا خاصا، أنبأنا ابن سلامة، عن اللّبَان، عن الفّيرُوفي (٢٠) اخبرنا عبد الكريم بن محمد أبو نصر الشّيرازيّ ، قراءة عليه ، أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد ابن حَمْكُويه المستر الرُّويانِيّ بآمُل ، أخبرنا والدي ، أخبرنا أبو تُواب على بن عبد الله بن التاسم البصريّ بالدّيتور ، حدثنا داود بن على بن خلف البنداديّ المعروف بالأصبائيّ ، حدثنا أبو خَيْمَه ، حدثنا بشر بن السّيريّ ، حدثنا حاّد بن سلّمة ، عن ثابت ، عن ابن أبي ليلي ، عن صُبيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنّةِ الْجَنّةِ الْجَنّةِ الْجَنّة الْجَنّة الْجَنّة الْجَنّة الْجَنّة الْجَنّة أَلْمُ مُوعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُشْجَزَ كُمُوهُ ، فَيَقُولُونَ : فَارَد مُنا اللهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُشِجَزَ كُمُوهُ ، فَيَقُولُونَ : أَلَمْ نَدْقُلُ مُوازِينُنا ؟ ... الحديث ... الحديث ... الحديث ... الحديث ... الحديث ... المناه من الله عن المناه عن المناه عنه المناه الله عن الله عنه المناه عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله الله عنه الله الله الله عنه الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عن

قلت : كذا أورد شيخنا الذهبيّ بعض الحديث على عادته في كثير من الأوقات .
 وأنا لا أحب ذلك .

<sup>(</sup>۱) من : د ، والنسخة ۱۹۳ . (۲) فى الطبوعة « السروى » وفى د : « التسروى » ، وفى النسخة ۱۹۳ : « الشيروى » ولعل ما أثبتناه أقربُ لما فى اللباب ۲/۲ ، وهو يكسس الشين وسكون الباء آخر الحروف وضم الراء وسكون الواو ، وفى آخرها ياء أخرى . نسبة إلى شيرويه

وعندى أنه لا يجوز روايته بكاله ، وإنما يُروى منه ما صرّح به ، فالهذا اتبعته ، وافتصرت على القدر الذي ذكره منه . ولو قال لى علقمة : حدثنى عمر بن الحطاب بحديث « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ وَالنَّيَّاتِ » ولم أَقَل : فال لى عَلقمة حدثنى عمر بحديث « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ وَالنَّيَّاتِ » ولم أَقَل : قال لى عَلقمة : حدثنى عمر الله عليه وسلم قال : « إِنَّمَا الله عَمَالُ والنَّيَّاتِ » ولم أَقَل : قال لى عَلقمة : حدثنى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّمَا الله عَمَالُ والنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لَكُلُّ المُوىُ مَا نَوى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنَهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنَهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنَهُ إِلَى دُنيا يُصِيعُهَا أَوْ الْمَرَأَةُ بَنَ وَجُهَا فَهِجْرَنَهُ إِلَى مَا هَاجَرُ إِلَيْهِ » ولو قلت ذلك لكنت كاذبا على عَلقمة ؛ فإنه لم يقل لىذلك ، في عَلم لىذلك ، بل لوقات : إن علقمة جدثنى بحديث «إِنّمَا الله عَليه عليه على الله عليه وسلم : « مَنْ كَذَبَ عَلَى فإنه لم يحدثنى به . فأفهم واحترز وراف قوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ كَذَبَ عَلَى فانه لم يحدثنى به . فأفهم واحترز وراف قوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ كَذَبَ عَلَى الله عليه وسلم : « مَنْ كَذَبَ عَلَى الله عليه وسلم : « مَنْ كَذَبَ عَلَى الله عليه وسلم الله عليه وسلم : « مَنْ كَذَبَ عَلَى الله عليه و المَدْ الله عليه وسلم : « مَنْ كَذَبَ عَلَى الله عليه و الله عليه و المَدْ الله عليه و المَدْ الله عليه و المَدْ الله عليه و المُنْ النَّارِ » .

فإن قلت : قد نقل الحطيب أن أبا بكر الإسماعيليّ سئل عمّن قرأ إسناد الحديث علىالشيخ ثم قال : وذكر الحديث ، هل بجوز أن يحدّث بجميعه ؟ فقال : أرجو أن بجوز . وذكر قريبا منه عن أبي على الرّجّاجيّ الطّبريّ .

قلت : أفتى الأستاذ أبو إسحاق فى « المسائل الحديثية » التى سأله عمهما الحافظ أبوسمدان (١) عَلِيَّكَ بأن هذا لا يجوز . وهذا هو الأرجح عندى .

#### . : ﴿ وَمِنْ حَدِيثُ دَاوَدٍ ﴾

ما رواه أبوبكر محمد ابنه عنه قال: حدثني سُويد بن سميد ، قال: حدثني على بن مُسْهِر عن أبي يحيى القُمَّات (٢) عن محاهد، عن ابن عاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

« مَنْ عَشِقَ فَمَفَّ فَكُمْتُمَ فَهُوَا شَهْهِيدٌ » .

قال الحاكم أبو عبد الله : أنا أتعجُّ من هذا الحديث! فإنه لم يحدَّث به عن سُوَيد ابن سعيد ثقة ! وداود وابنه ثبتان .

 <sup>(</sup>١) فالطوعة: « أبوسمدان علك » وأنبتنا ما في : د ، والنسخة ١٦٣. وانظر المنتبه ٢٩ .
 (٣) انظر المنتبه ١٩٥ .

ومن حمديث داود أيضاً « مَنْ آذَى ذِمِّياً فَأَنَا خَصْمُهُ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ بُومَ الْقَيَامَة ».

رواه الخطيب في ترجمة داود ، والحل فيه على الراوى عنه العباس بن أحمد بن الذُكِّر (١) .

﴿ ذَكُرُ اختلاف العلماء في أن داود وأصحابه هل يُمتَدُّ بخلافهم في الفروع ﴾

الذي تحصّل لى فيه من كارم العلماء ثلاثة أقوال : أحدها : اعتباره مطلقا ، وهو ما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي أنه الصحيح من

مذهبنا . وقال ابن الصلاح: إنهالذي استقر عليه الأمر آخرا .

والثانى: عدم اعتباره مطلقا ، وهو رأى الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايني ، ونقله عن الجمهور ، حيث قال : قال الجمهور : إنهم \_ يعنى نفأة القياس \_ لا يبلغون رتبة الاجمهاد ، ولا يجوز تقليدهم القضاء، وإن ابن أبي هريرة وغيرة من الشافعيّين لا يعتدُّون بحلافهم في الفروع . وهذا هو اختيار إمام الحرمين ، وعزاه إلى أهل التحقيق ، فقال : والمحقون من وهذا «الشريمة (٢٠) لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا . وقال في كتاب « أدب القضاء » من العالم المناهم و المناهم

علماء الشريمة (٢) لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا . وقال فى كتاب « أدب القضاء » من « النهاية » : كل مَسلك يختص به أصحاب الظاهر عن القياسيَّين فالحسم بحُسنه . « النهاية » : كل مَسلك يختص به أصحاب الظاهر عن القياسيِّين فالحسم بحُسنه .

قال : وبحقّ قال حَبر الأصول القاضى أبو بكر : إنى لا أعدّهم من علماء الأمة ، ولا أبلى بخلافهم ولا وفاقهم .

وقال فى باب « قطع اليد والرجل » فى « السرقة » : كرَّرنا فى مواضع فى الأسول والفروع أَنْ أصحاب الظاهر ليسوامن علماء الشريعة ، وإنما هم نَقَلَة إِنْ ظهرت الثقة . انتهى .

( ۱۹ / ۲ \_ طبقات )

<sup>(</sup>١) بعد هذا في تاريخ بغداد ٨ / ٣٧ زيادة : ﴿ فَإِنْهُ غَيْرُ ثَقَّةً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة « الثافعية » والمنبت من : د ، والنسخة ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ق الطبوعة « فالحسكم تحسبه منقوض » والثبت من : د ، والنسخة ١٦٣ .

واثناك : أن قولهم معتَبَر إلا فيما خالف القياسَ الحِليُّ .

قلت : وهو رأى الشيخ أبى عمرو بن الصلاح .

وسماعى من الشيخ الإمام الوالد رحمه الله، أن الذى صحّ عنده عن داود أنه لا ينكر القياس الحليّ ، وإن نقل إنكارَه عنه ناقلون ، قال : وإنما يُنكِر الحلقّ فقط ، قال : ومنكر القياس مطلقا ؛ حليّه وخفيّه ، طائفة من أصحابه ؛ زعيمهم ابن حزم .

قلت: ووقفت لداود رحمه الله على رسالة، أرسلها إلى أبى الوليد موسى بن أبى الجارود ، طويلة ، دلّت على عظيم معرفته بالجدل ، وكثرة صناعته في المناظرة ، وقصدى من ذكرها الآن، أن مضمونها الرد على أبى إسماعيل الزُن ق رحمالله ، في ردّه على داود إنكار القياس ، وشنّع فيه على المزنى كثيراً ، ولم أجد في هذا الكتاب لفظة تدل على أنه يقول بشيء من القياس، بل ظاهر كلامه إنكاره جملة ، وإن لم يصرّح بذلك ؛ وهذه الرسالة التي عندى أصل صحيح قديم ، أعتقده كتب في حدود سنة ثلاثمائة أو قبلها بكثير ، ثم وقفت لداود رحمه الله على أوراق يسيرة ، سماها « الأصول » نقلت منها ما نصه :

والحكم بالقياس لا يجب، والقول بالاستحسان لا يجوز ، انتهى.

"مم قال : ولا يجوز أن يجرِّم النبي سلى الله عليه وسلم، فيحرِّم عرِّم غيرَ ماحرَّم ؛ لأنه يشبه ، إلا أن يوقفنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم على علَّه من أجلها وقع التحريم ، مثل أن يقول : حرَّمت الحِنطة بالحِنطة ؛ لأنها مَكِيلة ، واغسلُ هذا انتوب؛ لأن فيه دماً ، أو اقتل هذا؛ إنه أسود ، يُملم بهذا أن الذي أوجب الحكم من أجله هو ما وَقف عليه ، وما لم يكن ذلك فالبعيد واقع بظاهم (١) التوقيف ، وما جاوز ذلك فسكوت عنه داخلُ في باب ما عُفى عنه ، انتهى .

فكأنه لا يسمَّى منصوص العِلَّة قياسا ، وهذا يؤيد منقول الشيخ الإمام ، وهو قريب من نقل الآمدي .

فلذى أراه الاعتبار بخلاف داود ووفاقه . نعم للظاهرية مسائلٌ لا يُمتدّ بخلافه فيها ؟ لا من حيث إن داود غيرُ أهل للنظر ، بل خُلرِقه فيها إجماعا تقدَّمه ، وعدره أنه لم يبلغه ، (١) والطبوعة : « ظاهر !» والثبت من : د ، والنسخة ١٦٣ . [ أو ]<sup>(1)</sup> دليلا واضحا جدا ، وذلك كقوله فى التنوط فى الماء الراكد، وقوله : لا رِبا إلا فى الستة المنصوص عليها . وغير ذلك من مسائل وجَّهت سِمهامَ الملام إليهم ، وأفاضت سبيل الإزراء علمهم .

ووقع في كلام القاضى الحسين شيء موهم ، نقله عنه ابن الرَّفهة في « الكفاية » بمبارة تريد إيهاما ، ففهمه الطَّبَة عن ابن الرَّفهة فهما يريد على مدلوله ، فصار غلطا على غلط ؛ وذلك أن ابن الرَّفهة ذكر في « الكفاية » في باب « صلاة السافر » بعد ما حكى أن إمام الحرمين ذكر أن الحقيقين لا تقيم لمذهب أهل الظاهر وزنا، ما نصه : وفيه نظر ؛ فإن النافي المسافر عن كتابة عبد القوة والأمانة » وإنما استحبه للخروج من الخلاف ، فإن داود أوجب كتابة من جم القوة على الكسب والأمانة من العبيد، وداود من أهل الظاهر، وقد أقام الشافعي لحلافه وزنا، واستحب كتابة من ذكره لأجل خلافه ، انتهى .

فهم الطلبة منه أن هذه الجلة كلمها من نص الشافهى ، من قوله : « قال فى الكتابة » إلى قوله : « من المبيد » وقرءوا « إنما أستحب للخروج » بفتح الهمزة وكسر الحاء ، فعل مضارع للمخاطب ، وليست هذه المبارة فى النص ، ولا يمكن ذلك ؛ فإن داود بمد الشافعى !

ورأيت بخط الشيخ الوالد رحمه الله على حاشية « الكفاية » عند قوله « والأمانة » قبيل قوله « وإنما استحب » ما نصه : هنا انتهى كلام الشافعى ، وإنما استحب القاضى الحسين ، وهو بفتح الحاء في « استحب » ، ولا يحسُن أن يراد بالخلاف خلاف داود ؟ فإن داود بعد الشافعى ، ولعل مُراد القاضى الخلاف الذي داود موافق له ، فلا يلزم أن يكون الشافعى أقام لحلاف داود وحده وزنا ، انتهى كلام الوالد .

وأقول : من قوله « قال فى الكتابة » [ إلى ] (٢٠ « والأمانة » هو النص كما نبَّه عليه

<sup>(</sup>١) من : د ، والنسخة ١٦٣. ولعل المهني : أو لم يبلغه ، حال كونه دليلا واضعا جدا .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : د ، والنسخة ١٦٣٠٠

الشيخ الإمام ؛ ومن قوله « وإعما استحب » إلى قوله « من العبيد » هو كلام القاضى حسين ، وهو بفتح حاء استحب ، كا نبه عليه الوالد . ولا شك أنه توهم أن الشافهى راعى خلاف داود ، فأجاب الشيخ الإمام عنه بأنه راعى الخلاف الذى داود موا فق له ، لا أنه نظر فى خصوص ذلك ؛ لمدم إمكان ذلك ، فإن داود متأخّر عنه ، ومن قوله « وداود » إلى قوله « لأجل خلافه » هو كلام ابن الرّفمة ، ذكره كما ترى ردًّا على الإمام فى نقله أن الحققين لا يقيمون له (۱) وزنا ، فنتُض عليه بأن إمام المحققين ، وهو الشافعي أقام لداود وزنا ، حيث اعتبر خلافه ، وأثبت لأجله حكما شرعيا ، وهو استحباب الكتابة ؛ وهو أشد إمهام ، إذ يكاد يصر خ بأن الشافعي نظر خلاف داود بخصوصه !

ولابن الرُّفعة عذر، وعن كلامه جواب، كلاها نبَّه عليه الشيخ الإمام في هذه الحاشية . . .

أمّا عدره فإن مراده الخلاف الذي داود موافِق له ، فصحّت نسبته لداود بهذا الاعتبار .

وأما جوابه فإنه لا يكون قد اعتبر مذهب داود لخصوصه ،بل إنحما اعتبر مذهباً داودُ موافق له ، والله أعلم .

• وعلى هذا الحل(٢٠ قول ابن الرَّفمة فى « المطلب » فى « المُصَرَّاة » : قال داود بإثبات الحيار فى الإبل والنم ؛ لأجل الحبر ، ولم يثبته فى البقر ، لعدم ورود النص فيها . ونخالفته هى التى أحوجت الشافعيّ . . . إلى آخر ما ذكره ، قالراد به مخالفة الذهب الذي ذهب إليه داود .

ونظيره قول الإمام في « النهاية » في كتاب « اختلاف الحكام والشهادات »: لا يجب الإشهاد إلا على عقد النكاح ، وفي الرّجمة قولان ، وأوجب داود الإشهاد ، واستدل عليه الشافعيّ بأن قال: الله تعالى أثبت الإشهاد ، إلى آخر ما ذكره . وقد يوم أن الشافعيّ

<sup>(</sup>١) ف : د ، والنسخة ١٩٦٣ : ﴿ لهم » وأتيتنا ما في الطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : « يحمل » والمثبت من : د ، والنسخة ١٦٣

احتج على داود نفسه ، وليس كذلك ، بل معناه أنه احتج على المذهب الذي ذهب إليه داود ، وإلا فإمام الحرمين لا يخفي عليه تأخّرُ داود عن عصر الشافعيّ ، وقد قال في « النهاية » في « الظهّار » في باب « ما يجزى و من العيون في الرِّقاب » بعد ما حكى أن داود قال : يُجزى و كلّ رقبة : وقد قال الشافعيّ : لم أعلم أن أحدا ممن مضى من أهل العلم ، ولا ذُكر لى ، ولا بتى أحد إلا يقسم العيوب ؛ يعنى إلى مجزى و وغير مجزى و . قال إما الحرمين : وهذا داود نشأ بعده ، وعندى أنه لو عاصر ه لما عدَّه من العلما . انتهى .

#### ﴿ ومن مسائل داود التي خرّجها على أصولنا ﴾

قال أبو عاصم المبتادي : من اختيار أبي سليان أنه إذا قال رجل لامرأتين : إذا ولد عادي عاصم المبتادي : إذا ولد عادي عبدي حر ، بجب أن تلدكل واحدة منهما ولدا ، وهو اختيار بمض أصحابنا .
 واختيار المزنى : أيّهما ولدت عَتَى . واختيار غيره أنه محال .

قلت : قول المزنى عريب.

• قال أبو عاصم: ومِن اختياره أن الجمة تصلَّى في مساجد العشائر ، كقول أبي تُور.

#### ٦٧

سليمان بن الأشمث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد بن عمر و بن عمران الإمام الجليل أبو داود السَّجِسْتانى الأزدى صاحب السُّنن\*

من سِجِسْتان ، الإقليم المعروف التساخم لبلاد الهند ، ووَهَم ابن خَلَــُكان فقال : سِجِسْتان قريةُ من قرى البصرة (١٠) .

له ترجمة في : البداية والنهاية ١٠/١٥ ، تاريخ بغداد ٩/٥٥ ، تذكرة الحفاظ ٢/٢١ ، منهذب النهذب ٢/٢١ ، النديمة إلى تصانيف الشيعة ١٩٦٦ ، شذرات النهب ٢/٢١ ، طبقات الحنابلة ١٩٩١ ، الدر ٢/١٥٥ ، وفيات الأعيان ١٩٣٨ .

 <sup>(</sup>١) إنما قال ان خاسكان : « والسجستان \_ بكسر السبى الهملة والجيم وسكون السبن الثانية وفتح الناء المثناة من فوقها ، وبعد الأنف تون \_ هذه النسبة إلى سجستان ، الإقليم المشهور . وقيسل :
 بل نسبته إلى سجستان أو سجستانة قرية من قرى البصرة ، والله أعلم » . انظر وفيات الأعيان ١٤٠/١

ولدسنة ثنتين ومائتين .

سمع من سَمْدُويه ؛ وعاصم بن على ، والقَمْنَيّ ، وسليان بن حَرْب ، ومسلم بن إراهم وعبد الله بن رجاء ، وأبى الوليد ، وأبى سَلَمة التَّبُوذَكِيّ ، والحسن بن الرَّبيع البُورانيّ (١) ، وأحمد بن يونس البَرْبُوعِيّ (٢) ، وصفوان بن صالح ، وهشام بن مَحّر ، وفُتيبة بن سميد ، وإسحاق بن راهُويه ، وأبى جمفر النُّقَيْليّ ، وأحمد بن أبى شميب ، ويربد بن عبد ربِّه ، وخلق بالحجاز والمراق وخُراسان والشام ومصر والثفور .

روى عنه الترّ مِذَى ، والنّسائى ، وابنه أبو بكر بن أبى داود ، وأبو على اللّو لُو ئى ، وأبو بكر بن الحسن بن العبد ، وأبو أسامة عمد بن حمد بن عبد الملك الرّ وآس (٢٦) ، وأبو سالم محمد بن سعيد الجُلُودِي ، وأبو محرو أحمد بن على ، وهؤلاء السبعة روّوا عنه سننه ، ولا بن الأعماني فيه فَوت . وأبو عَوانة الإسفرايي الحافظ ، وأبو بكر الخَلَّل ، وأبو بشر الدُّلاني ، ومحمد بن تَخْلد ، وعَبدان الأهوازي ، ور كريا الساجي ، وإسماعيل الصّفار ، ومحمد بن يحيى الصّولي ، وأبو بكر النّجّاد ، وخلق .

وكتب عنه الإمام أحمد حديث « المَتبِرة » ( ) ، وأحمد شيخه ، ويقال إنه عرض عليه كتاب « السُّن » فاستحسنه .

 <sup>(</sup>۱) بالباء الموحدة والراء المهملة والنون بعد الألف ، هــذه النــة إلى عمل البوارى التي تبــط
ويجلس عليها . ويقال بالعراق : البورائي أيضا . اللبام ١/٠٥١ . ويقال فيه أيضا : البوارى . انظر
المشتبه ٩٩ ، القاموس (ب و و ) .

<sup>(</sup>٢) بفتح الياء وسكون الراء وضم الباء الموحدة وسكون الواو ، وفي آخرها عبن مبملة ، نسبة لمال يربوع بن مالك، يطن كبير من تميم . اللباب ٣٠٩/٣ .

 <sup>(</sup>٤) في الطبوعة: « العشيرة » وهو خطأ ، صوابه من : د ، والنسخة ١٦٣ ، ، تأريخ بفسداد والبداية والنهاية . والمديرة: شاة كانوا يذبحونها في رجب لإلهتهم ، وهي أول ماينتج . اللسان (عنر).

قال أبو بكر الصَّفانيّ : ألين لأبي داود الحديثُ كما أُلين لداود عليه السلام الحديد ، كذلك قال إراهيم الحريّ .

وقال موسى بن هارون الحافظ : خُلق أبو داود فى الدنيا للحديث ، وفى الآخرة للحنة ، ما رأيت أفضل منه .

وقال أبو بكر بن داسة: سمت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَسَمائة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمّنته كتاب «السنن»، جمت فيه أربعة آلاف وثمانمائة [ ألف ] (١٦ حديث ، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وماكان فيه ولهن شديد بننته .

قال شیخنا الذهبی ّ رحمه الله تمالی : وقد وقَّی بذلك ؛ فإنه بیّن الضعف الظاهر ، وسکت عن الضعف المحتمَل ، فما سکت [ عنه ](۱) لا یکون حسنا عنده ولابُد ّ ، بل قد یکون ممّا ضه ضعف ٔ . انتجی .

وقال زكريا الساجي : كتاب الله أصل الإسلام ، وكتاب أبى داود عهد الإسلام . وقال أحد بن محد بن ياسين الهروى في « تاريخ هراة » : أبو داود السَّجِسْتان (٢٠) . كان أحد خُفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلله وسنده ، في أعلا درجة النُّسكُ والمفاف والصلاح والورع ، من فُرسان الحديث .

وقال الحاكم أبو يمبد الله : أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مُدافعة .

وقال أبو بكر الخَلَال : أبو داود الإمام المقدَّم في زمانه ، لم 'يسبق إلى معرفته بتخريج العلوم، وَإَصَرِه بمواضعه ، رجلُ ورغٌ مقدَّم .

وقال الخطَّانيِّ : حدَّثني عبدالله بن محمد السِّكِيِّ (٣)، حدثني أبو بكر بن جارٍ، خادم أبي

<sup>(</sup>١) من : د ، والنسخة ١٦٣ (٣) كذا في المطبوعة ، وفي : د ، والنسخة ١٦٣ : « السجري » وهو نسبة إلى سجينان على غير قياس . اللباب ٥٣٢/١ .

<sup>(</sup>٣) بكسر الميم وسكون السين وق آخرها كاف ، نسبة إلى المسك ويمه والنجارة فيسه . اللباب ١٣٨/٣ . وهو ق : د ، والنسخة ١٦٣ : « المنسكي » وأثبتنا من المطبوعة .

داود قال : كنت مع أبي داود ببنداد فصليت الفرب ، فجاء الأمير أبو أحمد الموقّى فدخل ، فقبل عليه أبو داود وقال : ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت ؟ فقال : خلال ثلاث . قال : وما هي ؟ قال : تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا ؛ لترحل إليك طلبة ألم فتمر بك ، فإنها قد خَرِيت وانقطع عنها الناس ، لما جرى عليها من محنة الرَّيْج . قال : هذه واحدة . قال : وروى لأولادى « السَّمَن » فقال : نم ، هات الثالثة . قال : وتُفرد لهم بحلسا ؛ فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامّة . قال : أمّا هذه فلا سبيل إليها ؟ لأن الناس في العلم سواء .

قال ابن جابر : فكانوا يحضرون ويقعدون ، وبينهم وبين العامّة سيستر .

قال شيخنا الذهبي رحمه الله : تفقّه أبو داود بأحمد بن حنبل ولازمه مدة ؛ قال : وكان يُشَبّه به ، كماكان أحمد يشبّه بشيخه وكيع ، وكان وكيع يُشبّه بشيخه سفيان ، وكان سفيان يشبّه بشيخه منصور ، وكان منصور يشبّه بشيخه إبراهيم ، وكان إبراهيم يشبّه بشيخه عَلْقُمة ، وكان عَلْقُمة يشبّه بشيخه عبد الله بن مسمود رضي الله عنه .

قال شيخنا الذهبيّ : وروى أبو معاوية ، عن الأعمس ، عن إراهيم ، عن عَلَمْمة ، أنه كان يشبّه عبد الله بن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم في هَدْيِه وَرَلُهُ (١).

قلت : أما أنا فين ابن مسمود أسكت ، ولا أستطيع أن أشبّه أحدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء ، ولا استحسنه، ولا أجوزًه، وغاية ما تسمح به نفسي أن أقول : وكان عبد الله يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيا تنتهى إليه قدرته ، وموهبته من الله عن وجل ، لا في كلِّ ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قإن ذلك ليس لا بن مسعود ولا للسدّيق ، ولا لمن أنخذه الله خليلا ، حشرنا الله في زمرتهم .

توفي أبو داود في سادس عشر شوال، سنة خس وسيمين ومائتين (٢) .

<sup>. (</sup>١) الدل : كالهدى ، وهما من الكينة والوقار ، وحسن المنظو . القاموس ( د ل ل ) .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في الطبقات الوسطى نزيادة : ﴿ بِالْبِضِرَةِ ﴾ .

#### ٦٨

#### عَبْدانُ بِن مُحمد بِن عبسى

الإمام الحافظ أبو محمد الرَّوزِيّ الزاهد ٱلجنُوجِرْدِيّ\*

وجُنُو ِجِرْد ، بضم الجيم والنون ثم واو ساكنة ثم جيم مكسورة ثم را. ساكنة ثم دال مهملة : قرية من قرى مَرْو .

كان إمام أصحاب الحديث في عصره بَمَرُّو ، وهو الذي أظهر بها مذهب الشافيّ ، وعايه تفتّه أبو إسحاق المَرُّوزيّ .

سم فَتَيَبة بن سميد ، وعلى بن خُجْر ، وأبا كُرَيب ، وبُنْدَار ، وجُوَيْرِية ، والرَّبيع . المُرادى ، وإسماعيل بن مسمود الجَحْدَرِيّ ، وعبد الجِبار بن الملاء ، وعبد الله بن مُنير ، وطائعة عَمْر اسان والمراق والحجاز .

روى عنه عمر بن عَلَّك<sup>(١)</sup>، وأبو العباس الدَّعَوْلِيّ، وأبو حامد بن الشَّرْقِيّ ، وأبوالقاسم الطَّيَرَانيّ ، وآخرون .

رحل إلى مصر، وتفقّه على أصحاب الشافعيّ ، وبرع في المذهب ، وكان يُضرب المثل باسمه في الحفظ والزهد ، وكان مقيا بمَرَّو ، وإليه مَمرجع الفتوى بها بمد أحمد بن سَيّار .

منتَّف « الموطَّأُ » وغيرُ ذلك .

قال فيه أبو بكر بن السَّمعانى والد الحافظ أبى سمد : إنه الإمام الزاهد الحافظ ، إمام أسحاب الحديث فى عصره بمَرْو، وهو أول من حمل «مختصر الدُّرَ فِيُّ إلى مَرُو، وقرأ علم الشافعي على المزنى والربيع ، وكان فقيها حافظاً للحديث .

وبسند أبى بكر بن السممانى": أنه الخرج إلى الحج وبلغ نَيْسا بور ، أخذ محدُ بن إسحاق ابن خُزَيمة يُنفذ إليه برِقاع النتاوى ويقول : أنا لا أفنى ببلدةٍ أستاذى فيها -

<sup>\*</sup> له ترحمة في : أنباب السماني ١٣٨ ب ، تاريخ بفداد ١١/ ١٣٥ ، تذكرة الحفاظ ٢٣١/٢ . شذرات الذهب ٢/ه ٢١ ، العبر ٢/٩٥ ، المنتظم ٢/٨٥ .

<sup>(</sup>١) بفتح العين واللام المشددة ، وقد يخففونها ، وفي آخرها كاف . اللباب ١٤٨/٢ .

قال أبو بكر بن السَّممانى : وتمَّن تخرَّج على عَبْدانِ فى انفقه من الرَّاوِزَة ، أبو بكر ابن محمد بن محمود الحمودى ، وأبو العباس السَّيَّارى ، وأبو إسحاق الخالِداباذى (١) المعروف بالزَّوْزِيّ صاحب « الشرح » (٢) .

و إسناده عن بعض الشايخ : اجتمع في عَبْدَان أربعة أنواع من الناف : الفقه ، والإسناد، والورع، والاجتهاد . اتتهى .

قال الحاكم : سمت أباً نُميّم عبد الرحمن بن محمد الفِفادِيّ (٢) بَمَرُ و يقول : سمت عَبْدَان ابن محمد الحافظ يقول : وُلدّت سنة عشر بن وماثنين ، ليلة عرفة في ذي الحيجّة .

قال أبو سعد بن السممائي : اسم عَبْدان عُبيد الله (١) ، وإن عَبْدان لَقَب . قال : وعَبْدان هو الذي أظهر مذهب الشافعي بَرُ و بعد أحد بن سيّار ؟ فإن أحمد بن سيّار حل كتب الشافعي إلى مرو ، وأعجب بها الناس ، فنظر في بعضها عَبْدان وأراد أن بنسخها، فنعما أحمد بن سيّار عنه ، فياع صَيعة له بجُنُوجِر د ، وحرج إلى مصر ، وأدرك الربيع وغيره من أصحاب الشافعي ، ونسخ كتبه ، وأدرك من الشاخ والفقها ، ما لم يدرك غيره ، وحمل من أصحاب الشافعي ، وكان أحمد بن من عبم ، ورحل إلى الشام والعراق ، وكتب عن أهل مصر ورجع إلى مرو ، وكان أحمد بن سيّار في الأحياء ، فدخل عليه مسلّما ومهنئا بالقدوم ، فاعتذر أحمد بن سيّار من منع الكتب عنه ، فقال عَبْدان : لا تعتذر فإن الك منّة على في ذلك ؛ وذلك أنك لو دفعت إلى الكتب كنت أفترك أن تقصرت على ذلك ، وما كنت أخرج إلى مصر ، ولا كنت أدرك أصحاب الشافعي . ففرح بذلك أحمد بن سيّار .

قال أبو ُنَسَم : توفى عَبْدان ليلة عرفة، فى ذى الحجة، سنة ثلاث وتسمين ومائنين . قلت : صح ، كذا مولده ليلة عرفة ووفاته ليلة عرفة .

<sup>(</sup>۱) بنتح الخاء وبعدها ألف ولام ودال مهمة مقوحة وياء موحدة بن ألفين وق آخرها ذال معجمة. هذه النسبة إلى ظلماباذ ، وهي قرية بمرو، وقد خربت ، اللباب ٢٣٨/١ ، وانظر المراصدة ٤٤. (٢) في الحصوعة : « السعرح » . والمثبت من الطبقات الوسطى ، وهو شرح على مختصر المزني ، كا في اللباب ١٣٨/١ . (٣) بكسر الذي وقتح الفاء وبعد الألف راء . نسبة إلى غفار بن مليل ، من كنانة ، اللباب ١٧٦/٢ (٤) في الأنساب « عبد الله » .

#### 79

#### ﴿ عبد الله بن سميد · ويقال عبد الله بن محمد ﴾ أن محد بن كُلّرب القَمَان \*

أحداثمة المنكلمين، وكُلّب مثل خُطّأَف لفظا ومدى ، بضم الكاف وتشديد اللام ، لتّب به ، لأنه كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظره ، كما يجتذب الكُلّب الشيء .

فإن قلت : كيف قيل ابن كُلَّابٍ ، وهو على هذا كُلَّابٍ لا بن كُلَّابٍ ؟

قات :كما يقال ابن كِجُدة الشيء وأبو عُذْرَته ، وأنحاء ذلك .

• ذكره أبوعاصم المَبَّدى في طبقة أبى بكرالصَّيْر في ، ولم يزد على أنه من المتكامين . وذكره ابن النَّجّار في « تاريخ بنداد » ذِكْرَ من لا يعرف حاله فقالي: ذكره محمد بن

إسحاق النَّديم في كتاب « الفهرست » وقال : « إنه من أنمة <sup>(١)</sup> الحُشُو يَّة » . وله مع عَبّاد بن سليان مناظرات ، وكان يقول : إن كلامَ الله هو الله ، وكان عَبّاد يقول : إنه نَصر إنى سهذا القول . ثم ذكر كلاما قبيحا .

ثم ذكر ابن النجار بإسناده حكاية طويلة بين ابن كُلّاب والشيخ الجنّيْد رحمه الله ، زم أنها اتفقت بينهما شبه المناظرة ، ورأيت بخط شيخنا النهبي على حاشية كتاب ابن النجار بإزاء هذه الحكاية ما نصه : لا يصح ، فإن ابن كُلّاب له ذِكر فى زمان أحمد بن حنبل، فكيف يتم له هذا مم الجنيد! انتهى ، والأمركما قال .

#### ووفاة ابن كُلَّاب فيما يظهر بعد الأربمين وماثنين بقليل.

وليس ما ذكره ابن النجار من شأنه ، ولا هو من أهل هذه الصناعة فماله ولها ! وأما محمد بن إسحاق النَّديم فقد كان فيما أحسب معترليا ، وله بعض المَسيس بصناعة الحكام ، وعَبَّاد بن سليان من رءوس الاعترال ، فإنحا يذكر ما يذكره تشنيعا على ابن

<sup>\*</sup> له ترجمة في : الفيرست لان الندم ٥٥٥ ، لـان المزان ٣٠٠٠ .

 <sup>(</sup>١) في الفهرست « بايية » . ونظن أن ما عندنا في الطبقات ، وما في الفهرست خطأ ، وأن صوابه
 « نامتة » وهو اصطلاح معروف في كتب الفرق .

كُلّاب، وابن كُلّاب على كل حال من أهل السُنة، ولا يقول هو ولا غيره ممن له أدنى تمير ان كلّاب مع أهل السنة في أنَّ صفات الذات ليست هى الذات ولا غيرها، ثم زاد هو وأبو العباس القلانيي على سائر أهل السنة، فله هما إلى أن كلامه تمالى لا يتصف بالأمر، والنهى والحبر في الأزل ؟ لحدوث هذه الأمور وقد م الكلام النفسى ، وإنما يتصف بذلك فيا لا يزال ، فألزمهما أعتنا أن يكون القدر المشترك موجودا بغير واحد من خصوصياته .

فهده هى مقالة ان كُلّاب التى ألزمه فيها أصحابُنا وجود الجنس دون النوع ، وهو غير معقول ، وهى التى لعل عَبّادا قال له فيها ما قال ، مع أن ما قاله عَبّاد لا يكزمه ، وإنما عَبّاد يقول ذلك كا يقول سائر المعترلة للصّفاتيّة ، أعنى مُثبتى الصفات : لقد كفرت النّ<u>صادى .</u> بثلاث ، وكفرتم بسبع . وهو تشنيع من سفهاء المعترلة على الصّفاتيّة ، ما كفرت الصّفاتيّة ، ولا أشرك ، وإنما وحَّدت وأثبت صفات قديم واحد ، بخلاف النصارى ؛ فإنهم أثبتوا وقدمًا ، فأتّى يستوبان أو يتقاربان ؟

ورأيت الإمام ضياء الدين الحطيب والد الإمام فخر الدين الرازي قد ذكر عبدالله بنسميد في آخر كتابه « غاية المرام في علم السكلام » فقال : ومن متكلِّمي أهل السنة في أيام المأمون عبدُ الله بن سعيد التَّميميّ ، الذي دمّر المعرّلة في مجلس المأمون، وفضحهم ببيانه ، وهو أخو يحيى بن سعيد التَّطَّان ، وارثِ علم الحديث وصاحبِ « الجرح والتعديل » . انتهى .

وكشفت عن يحيى بن سعيد القطّان هل له أخ اسمه عبد الله ؟ فلم أتحقق إلى الآن شبئا، وإن تحققت شيئا ألحقته إن شاء الله .

#### ٧.

#### عثمان بن سعيد بن بَشَّار أبو القاسم الأنماطيّ الأحول\*

صاحب المزنى والربيع.

وقد وَهُم الْمَبَّاديّ فَى كتابه فزعم أنه الحكم بن عمرو ، وأن لأصحابنا آخَرَ بقال له محمد بن بَشَّار ، وليس بأبي القاسم .

قال ابن الصَّلاح : وأحسبه مَرَّ به ذِكر أبى القاسم الحسكم بن عمرو من رواة الحديث، فعتقد أنه صاحبنا .

قال الخطيب : أبو القاسم الأحول الأنماطيّ كان أحد الفقهاء على مذهب الشافعيّ ، وحدَّث عن المزنيّ والربيع .

روى عنه أبو بكر الشَّافعيُّ ، وروى أن ابن النُّادِي قال : كان للنَّاسِ فيه مسعه .

قلت : هو الذي اشتهرت به كتب الشافعيّ ببغداد ، وعليــه تفقّه شيخ المذهب أبو العباس بن سُرَج .

قال أبو عاصم : الأنماطيّ لأهل بنداد كأبي بكر بن إسحاق لأهل نيسا بور ؛ فإنه أول من حل إليها عِلم الزنيّ .

قلت : كأنه أراد مشابهته لأبى بكر بن إسحاق فى هذا القدر ؛ وإلا فابن إسحاق أجل قدرا، وأرفع خطرا، وأوسع علما فيا يظهر لنا ، نعم للأنماطي جَلالة بمن أخذ عنه ؛ فقد حل عنه العلم أبو العباس بن سُرَيج ، وأبو سميد الإصْطَخْرِيّ ، وأبو على ابن خَيران ، ومنصور التّميميّ ، وأبو حفص بن الوكيل البابشايّ (١)، وهذه الطبقة العليا ، ولم يحصل لأبى بكر بن إسحاق مثل هؤلاء التلامذة .

<sup>\*</sup> له ترجة فى : ناريخ بفداد ٢٩/ ٢٩٢ ، شفرات الذهب ٢/ ١٩٨ ، العبر ٢/ ٨١ ، مرآة الجنان ٢/ ٢٥ ، وفيات الأعيان ٢/ ٢٠ ، ٤ .

 <sup>(</sup>١) في الطبوعة : • البارساني » . وفي : د ، والنسخة ١٦٣ : « الباربياني » وأثبتنا الصواب
 من : طبقات الشيرازي ٩٠ وسيترجم له المسنف في الطبقة الثالثة .

مات الأعاطيّ في شوّ ال سنة أعان وعمانين ومائتين .

وحكى أن أبا سعيد الإصطَّخْرِيّ سأل الأتماطيّ فقال له : النَّص آكَدُ أم الاحمهاد؟
 فقال : النَّص .

فقال: أليس قد نَصَ النيّ صلى الله عليه وسلم على الشَّعير ولم ينصّ على البرّ ؛ أفرأيت لوكان قُونَه بُرًا أكبوز له إخراج الشمير ؟

فقال : لا يجوز ذلك .

فقال: قد قدَّمْتَ الاجتمادَ على النَّمَن .

فدخل ابن سُرَج فأخبره بما جرى ، فقال : إن النَّمَن 'بقدَّم على اجتهادِ مُحقمِل ، فأما إذا كن ما وقع عليه النص تنبيها على ما هو أعلى قُدَّم عليه ؛ كالضرب مع التأفيف ، كذلك قصد الذي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى بيان ما يلزمهم أن يُخرجوا فى بوم الفِطر ، وجمل ذلك تُوتا ، فإذا اقتات الإنسان بُرَّ الم يَجز له أن يُخرج شميرا ، بخلاف المكس ؛ لأنه أعلى منه .

#### V١

#### (عُمَانُ بن سعيد بن خالد بن سعيد السَّحِسْتا نِيّ ﴾ الحافظ أبو سعيد الدَّادِ مِيّ \*

عدِّتْ هَراة ، وأحد الأعلام الثَّقَات ، ومَن ذكره العَبَّادى في « الطبقات »، قائلا : الإمام في الحديث والفقه ، أخذ الأدب عن ابن الأعرابي والفقه عن البُوَيْطِيّ ، والحديث عن يحى بن مَهِين .

قلت : كان الدارِمِيّ وأسع الرِّحلة ، طَوّف الأقاليم ، ولتي الكِيار .

<sup>\*</sup> له ترجمه في : البداية والنهانية ١٩٧١، تذكرة الحفاظ ١٩٧/٢ ، شدرات الدهب ١٧٦٧، م طبقات الحنايات ١ (٢٢١ ، العبر ١٦٤/ ، مرآة الجنان ١٩٣/٢ . والدارمي ، يفتح الدال وسكون الألف وكسر الراء وبغدها ميم، نسبة : نسبة الحدارم بن مالك، ، يطن كبير من تميم . الباب ١٤/١ ، ك .

سم أبا اليَمان الحُمْمِيّ ، ويحيى الوُحاظِيّ ، وحَيْوَة بن شُرَيح . بحِمْس . وسعيد بنأ في مربيم ، وعبد الغفار بن داود الحرّ آنق ، ونُعيم بن حَمَّاد، وطبقتهم بمصر . وسلمان بن حرب ، وموسى بن إسماعيل التَّبُوذَ كِيّ ، وخَلقا بالعراق .

وهشام بن كمَّار ، وطائفةً بدمشق .

روى عنه أبو عمرو أحمد بن محمد بن اللهرى (١) ، ومؤمّل بن الحسن الماسَر جبي (٢) ، وأحد بن محمد الأزهر ، وأبو النّفُر محمد بن محمد الطوسى الفقيه ، وحامد الرّفّا ، وأحمد بن المحمد بن عمد الطوسى الفقيه ، وحامد الرّفّا ، وأحمد بن المحمد بن عبد والمحمد بن عبد الطوسى المحمد الرّفّا ، وخلق .

ومن مشايخه فى الحديث أحمد بن حنبل ، وعلى بن الدّينيّ ، وإسحاق بن راهُويه ، ويحبى بن مَمين ، وشيخه فى الفقه النُوَّ يُطْهِيّ .

قال أبو الفضل يمقوب الهمروى القرَّاب<sup>(؟)</sup> : ما رأينا مثل عثمان بن سميد ، ولا رأى هو يشل نفسه .

وعن عثمان الدارِمِيّ : من لم يجمع حديث شُعبة ، وسُنيان ، ومالك ، و َحَمَاد بن زيد ، وابن ءُدَيْنة فهو مُثْمَلِس في الحديث ، يعني أنه ما بلغ رتبة المُخْفَاظ في العِلم .

قال شيخنا الذهبيّ : ولا ريب أن من حصَّل علم هؤلاء ، وأحاط بمرويّاً تهم فقد حصل على ثلثي السنة ، أو تحوها .

توفى الداريمي رحمه الله في ذي الحجة ، سنة ثمانين ومائتين .

قال الذهبي : ووَهَم من قال سنة اثنتين وثمانين .

 <sup>(</sup>١) ق: د، والنسخة ١٦٣ : « الجسيرى » بالمجمة . وأنبتناه بالمهملة من الطبوعة ، والمشغبه
 ١٨٥ ، وهو نسبة إلى حبرة نيسابور .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة: « الماسرخسي » بالحاء المجمة . والذبت من الطبقات الوسطى واللباب ٨٣/٣. والماسرجي بفتح الميم والسين الثانيسة ، نسبة إلى ماسرجس . والماسرجي بفتح الميم والسين الثانيسة ، نسبة إلى ماسرجس . وهو اسم جد . (٣) في الطبوعة « الفرات » . والثبت من : د ، والنسخة ٦٦٣ ، وانظر المشته ١٠٠٠

ولدار مِي «كتاب في الردعلي الجمعيّة»، و «كتاب في الردعلي بِشر المَرِيسيّ »و «مُسنَدْ» كبير ، وهو الذي قام على محمد بن كرّام، الذي تنسب إليه الكّرامية ، وطردو، عن هَراة .

وكان من خبر ابن كرام هذا ، وهو شيخ سيجستاني مُجسّم، أنه سمع يسيرا من الحديث ، ونشأ بسيجستان ثم دخل خُراسان ، وأكثر الاختلاف إلى احمد بن حرب الزاهد ، ثم جاور بمكة خس سنين ، ثم ورد نيسابور ، وانصرف منها إلى سيجستان ، وباعما كان يتلكه وعاد إلى نيسابور ، وباح بالتجسيم وقال : إن الإيمان بالقول كاف ، وإن لم يكن معه معرفة بالقلب . وكان من إظهار التنسنك والتأله والتعبيد والتقشف على جانه عظيم ، فافترق الناس فيه على قولين : منهم المعقد ، ومنهم المنتقد ؛ وعُقدت له بحالسُ سئل فيها عما يقوله ، فكان جوابه أنه إلهام أيلهمه الله ، ثم إن الأمير محمد بن ظاهر بن عبيد الله ابن طاهر حبسه بتنسابور مدة .

قال الحاكم أبوعبد الله: فكان ينتسل كلَّ يوم جمة، ويتأهب للخروج إلى الجامع، ثم يقول السَّجّان: أتأذن لى في الحروج؟ فيقول: لا. فيقول: اللهم إلى بذلت مجهودى، والمنع من غيرى. ثم إنه أخرج من نَيْسابور في سنة إحدى وخسين وماثنين، بعد أن مكث بالسَّجن ثمان سنين، وتُوفّى ببيت المقدس سنة خس وخسين وماثنين، وقيل تُوفّى ببيت المقدس. برُغَرَدا، وحمل إلى بيت المقدس.

قال الحاكم: لقد بلغنى أنه كان معه جماعة من الفقراء، وكان لباسه مَسْك (٢٠) ضأن مدبوغ غير مَخيط، وعلى رأسه قَلَنْسُوّة بيضاء، وقد نُصب له دُكّان من لَـِين، وكان يُطرح له قطعة فَرْ و فيجلس عليها ، فيمظ ويذكّر ويحدّث، قال: وقد أثنى عليه فيا بلغنى ان خُرَبْمة، واجتمع به غير مرة، وكذلك أبو سعيد عبد الرحمى بن الحسين الحاكم، وها إماما الفريقين.

قلت : يمنى الشافعية والجنفية .

<sup>(</sup>١) زُغْرَ ، بُوزُنْ زُفْرِ : قُرْيَة عشارف الشام . المراصد ٦٦٧ .

<sup>(</sup>٢) السك : الجلد ، أو خاص بالسخلة . القاموس ( مسرك ) .

وقال أبو العباس السَّرَّاج: شهدت أبا عبد الله البخارى ، ودُفع إليه كتاب من محد ابن كرّام سأله عن أعيه ، رَفَعه: « الإيمَانُ كَرَّام سأله عن أعيه ، رَفَعه: « الإيمَانُ لَا يَزِيدُ وَلَا بَنَقُصُ ». فكتب على ظهر كتابه: مَن حدَّث بهذا استوجب الضرب الشديد، والحبس الطويل.

قلت : وصاحب سِجِسْتان هو الذي نقاه ، ولم يكن قصد الساعين عليه إلا إراقة دمه ، وإغاصاحب سِجِسْتان هاب قتله ، ليما رأى عليه من تخايل العبادة والتقشُّف ؛ ولقد افتتن به خَلْق كثير ، وهو عندنا في مكان المشيئة لله أن ينفر له وأن يؤاخذه ؛ فإنه مُبتدع لا محالة .

واعلم أن كرّ اما على ما هو المشهور بتشديد الراء ، ورأيّها كذلك مضبوطة بخط شيخنا النهيّ ، وكنت أسمع الشيخ الإمام الوالد رحمه الله يحكى ، أن الشيخ صدر الدين ابن المُرحَّل (١٠ قرام، بحضرة السلطان الملك الناصر جزاً ، وفيه ذكر محمد بن كرام ، فتال «كرام» وخفّ له إلراء ، فرد عليه بعض الحاضرين ، فتال : لا ، إنما هو بالتخفيف ، فقد قال الشاعم :

الرأى رأى أبي حنينة وحدَّهُ والدِّينُ دينُ محمد بن كَرَامٍ

قال الوالد: فظن الحاضرون أن الشيخ صدرَ الدين وضع هذا البيت على البديهة ، وأنه لا أصل له . هذا ما كان يحكيه لنا الوالد ، ثم رأيت أنا بخط الشيخ تتى الدين ابن الصّلاح في تجاميمه ، أن محمد بن كرام بالتخفيف ، وأن أبا الفتح البُشيتيّ أنشد:

> إن الذين نُجلِّهم لم يَقتدوا بمحمد بن كَرام غيرُ كِرام الرائ رأى أبي حنيفة وحده والدَّينُ دينُ محمد بن كَرَام

فأريت ذلك للوالد ، فأعجبه وسُرّ به سرورا كثيرا ، ثم رأيت هذين البيتين بسيمهما منسوبين إلى قائلهما البُسْتيّ في كتاب « اليَمِيني » في سيرة السلطان يمين الدولة محمود ابن سُبُكْتِكِين .

<sup>(</sup>١) انظر تاج العروس ( رحل )٧ (٣٤ .

#### ﴿ وَمِنْ عَرَائَبِ أَبِي اسْعِيدُ الدَّارِمِيِّ وَفُوائَدُهُ ﴾

• قال أبو عاصم : إن أبا سعيد ذهب إلى أن الثعلب حرام أكله ، وروى فيه خبرا .

قال : وروى عن بُرُيدة بن سفيان أن أهل مكة والمدينة يسمون النبيذ خرا ،
 وهكذا رواه على بن عبد الله المديني . انتهى .

قلت: قوله بتحريم الثملب غريب.

('[ والحبر الذي أشار إليه أورده عَمَان بن سعيد المذكور في كتاب « الأطعمة » من تأليفه ، ولفظه : عن عبد الرحمن الشَّلَعِيَّ قال ، قلت : يا رسول الله ، ما تقول في النمل ؟ في الذئب ؟ قال : « وَيَأْ كُلُ ذُلِكَ أَحَدُ ؟ » قلت : يا رسول الله ، ما تقول في النمل ؟ قال : « وَيَأْ كُلُ ذُلِكَ أَحَدُ ؟ » .

قال أبو سعيد : وهذا الإسناد ليس بذاك القوى اعير أن الدّثب والثملب دخلا في نعى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، فلاّ جل ذلك لا يجوز أكلمهما ]^) .

#### 77

# عَسْكُر بن الخصين · وقيل عَسْكُر بن مُحد بن الحسين الشيخ أبو زُاب النَّخْشَييّ \*

بفتح النون وسكون الحاء وفتح الشين المجمتين وفي آخرها الباء الموحدة ، نسبة إلى نَخْشَب ، بلدةٍ من بلاد ما وراء النهر ، عُرِّبَ فقيل لها : نَسَف .

كان شيخ عصره بلا مُدافعة ، جمع بين العلم والدين ، زاهدًا ورعا متقشَّفًا متقلِّلًا ، متوكَّلًا متبتِّلًا .

<sup>(</sup>١) مَا بِينَ الحَاصِرَتِينَ سَاقَطُ مِنَ الطَّبُوعَةِ ، وقِد اسْتَكُمُلنَاهُ مِنْ : د والنَّسْخَةُ ٣٠٠٠ .

<sup>\*</sup> له ترجمة في: تاريخ بيضداد ٢١٥/١٦ ، حلبة الأولياء : ١٠/٥٤، الرسالة الفشيرية ٢٢ ، صفةالصفوة ٤/٥٤، المرسالة الفشيرية ٢٢ ، المرسفةالصفوة ٤/٥٤، وطبقات الصوفية٤، المرار ١٤٠٤، والمرار المرار المر

صحب حاتما الأصم إلى أن مات ، وخرج إلى الشام وكتب الكثير من الحديث ، ونظر في كتب الشافعيّ ، وتفقه على مذهبه .

وحدَّث عن محمد بن عبد الله بن ُكَبَر ، ونُسَيم بن َحَاد ، وأحمد بن نصر النَّيسابوريّ ، وغيرهم .

روی عنه أحمد بن الجلَّاء ، وأبو بكر بن أبی عاصم ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وآخرون

قال النُّـ أَنَّى (١) فيما رواه الخطيب بإسناده : سمت أبا عبد الله بن الجلَّاه يقول : لقيت ستمانة شيخ ما رأيت فيهم مثل أربعة ، أولهم أبو تُراب .

قال ابن الصلاح : والثلاثة الآخرون : أبوه يحيى الجَلَّاء ، وأبو عُبَيد البُسْرِيّ ، وذو النون المصريّ ، رضى الله عنهم أجمين .

وروى الخطيب أن أبا تُراب قال : ما تمنَّ على نعسى قطُّ إلا منه مَ تَمنَّ على خبرا وبيضا وأنا في سَمَرة ، فعدلت من (٢) الطريق إلى قرية ، فلما دخلت (٢) وثب إلى رجل فتملّق بى وقال : إن هدا كان مع اللصوص ، قال : فبطحونى فضر بونى سبعين جلدة [ فوقف علينا رجل ، فصرخ : هذا أبو تُراب 1 فأقامونى واعتذروا إلى ، وأدخلى الرجل منزله، وقدم إلى خبرا وبيضا فقلت : كلهما بعد سبعين جلدة ] (1) .

وروى بسنده إلى أبي عبد الله ابن الجلّاء قال : قدم أبو تُراب مرةً مكمَّ فقلت له : يا أستاذ أبن أكلت؟ فقال : جئتَ بفُضولك ! أكلت أكلة بالبصرة ، وأكلة بالنبّاج (٥٠) وأكلة عندكم .

 <sup>(</sup>١) ق الأصول: « الرقى » بالراء ، وهو خطأ صوابه من الطبقات الوسطى، وطبقات الصوفية
 ٤٤٨ ، واللباب ٢٢/١ ، وهو أبو بكر محد بن داود .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة « عن » والثنيت من الطبقات الوسطى، وتاريخ بغداد ٢١٧/١٢.

 <sup>(</sup>٣) في تاريخ بنداد : « دخلنا » .
 (٤) تكملة من الطبقات الوسطى ، وتاريخ بفداد .

 <sup>(</sup>٥) الناح ، بكسر أوله وفي آخره حم : قرية في بادية البصرة ، على النصف من طريق البصرة إلى تك . المراصد ١٣٥٢ .

وروى بسنده أيضاً إلى أبى تُراب قال : وقفت خما وخسين وقفة ، فلما كان مِن قا بِل رأيت الناس بمرفات ، ما رأيت قط الحكر منهم، ولا أكثر خشوعا وقضرُ عا ، فأعجبي ذلك فقلت : اللهم مَن لم تقبَّل حَجَّته مِن هذا الخلق فاجعل ثواب حَجَّق له . وأفضنا من عرفات، وبتنا بجَمْع (۱) ، فرأيت في المنام هاتفا بهتف بي : تتسخَى علينا وأنا أسخى الأسخياء! وعن قي وجلالي ماوقف هذا الموقف أحد قط الا غفرت له . فانتهت فرط مهذه الرؤيا ، فرأيت يحيى بن مُعاذ الرازى وقصصت عليه الرؤيا ، فقال: إن صدفت رؤياك فإنك تعين أربعين يوما. قال الراوى : فلما كان يوم أحد وأربعين، جاءوا إلى يحيى بن معاذال الري فقالوا : إن أبا تراب مات ، فنسلة وكفله (٢٠).

وعن يوسف بن الحسين : كنت مع أبي تُراب بمكة ، فقال : أحتاج إلى كيس دراهم . فإذا رجل قد سبّ في حجره كيس دراهم ، فجمل يفرّقها على مَن حوله ، وكان فيهم فقير يتراءى له أن يمطيه شيئا فما أعطاه شيئا ، فنفيدت الدراهم ، وبقيت أنا وأبو تراب والفقير ، فقال له ؛ تراءيتُ لك غير مرة فلم تمطئى شيئا ! فقال له : أنت لا تعرف المُعلى .

وعن يوسف بن الحسين : صحبت أبا تُراب النَّحْشَيّ خمس سنين ، وحجَجت معه على غير طريق الجادّة ، ورأيت منه في السفر عجائب يقصر لساني عن شرح جميمها ، غير أنا كنا مارّين ، فنظر إلى يوما وأنا جائع وقد تورّست رِجُلاي ، وأنا أمشي بجهد ، فقال لى : مالك ، لعلك جمت ! قلت : نعم ، قال : ولعلّك أسأت الظن بربّك ! قلت : نعم ، قال : ادحم إلى ربّك ، قلت : وأن هو ؟ قال : حيث خلّقته ، فقلت : هو معى ، فقال : إن كنت صادقاً فما هذا الهم الذي أرى عليك ؟ قال : فرأيت الورم قد سَكَن ، والجوع قد ذهب ، ونشيطت حتى كدت أسبقه . قال أبو تُراب : اللهم إن عبدك قد أقر لك بالآفة قد ذهب ، وغن بين جبال ليس فيها مخاوق ، فانتهينا إلى رابية ، فإذا كوز ما، ورغيف فأطمه ، ونحن بين جبال ليس فيها مخاوق ، فانتهينا إلى رابية ، فإذا كوز ما، ورغيف

<sup>(</sup>١) جمع ، يفتح الجيم : هو المردافة . سمى جماء لأنه يجمع فيه بين صلاق العثاء ني . المراصد ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) مكان هذا في الطبقات الوسطى : « ودفته » .

موضوع ، فقال لى أبو تُراب : دونَك دونَك . فجلست وأكات وقلت له : ليش ما تأكل أت؟ قال : يأكل مَن اشتهاه .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ألحبًا و ، بقراء في عليه ، أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن حمّاد الصّقلاق ، وإبراهيم بن حمد (ا) بن كامل القدسي سماعا ، قالا : أخبرنا عبد العزيز بن مَنينا ، وإبن سُكَيْنة إجازة ، قالا : أخبرنا محمد بن عبد الباقى الأنصاري القاضي ، أخبرنا الخطيب أبو بكر الحافظ ، أخبرنى عبد الله بن أحمد الصّيرقي ، حدثنا أبو الفضل الزّه ري ، حدثني أبو الطيب أحمد بن جمفر الحدّاء ، قال : سحمت أبا على الحسين بن خَبران النقيه قال : مرّ أبو تراب النَّخْسَيي "بُرُيِّن فقال له : تحلق رأسي لله عنو وجل عن وجل ؛ فقال له : اجلس. فجلس ، فيننا هو يحلق رأسه مر به أمير من أهل بلده ، فسأل حاشيته ، فقال له : اجلس. فجلس ، فيننا هو يحلق رأسه مر به أمير من أهل بلده ، فسأل حاشيته ، فقال له : أليس هذا أبا تُراب ؟ فقالوا : نع ، فقال : إيش معكم من الدنانير ؟ واعتذر إليه ، وقل له : لم يكن معنا غير هذه ، فجاء الغلام إليه وقال له : إن الأمير يقرأ واعتذر إليه ، وقل له : لم يكن معنا غير هذه ، فجاء الغلام إليه وقال له : إن الأمير يقرأ المؤتن إيش أعمل مها ؟ فقال : حذها ، فقال : واتله ، ونو أنها ألها دينار ما أخذتها . فقال له المُزيَّن ، فقال له المُزيِّن الله و تراب ، مرّ إليه فقل له : إن المرابع ، فقال نه في المؤتن القال دينار ما أخذها ، فيذها أنت فاصر فها في مهماتك .

• تلت: سُتناهذه الحكاية بالسند، لمافيها من جليل الفوائد ، فنها حال هذا الزين وعدم أخذه الموض على عمل عمله لله تعالى، فأرى الله أبا تراب خَلْقا من خلقه ، مُزَيِّنًا بهذه الصفة. ومنها ردّ أبي تراب هذا الذهب على هذا الوجه ، فإن أبا تُراب إن كان عرف أن هذا المزيِّن لا يأخذها فلمله دفعها إليه ليردّها فيراه غلام ذلك الأمير ، ويعرف ويحكى لأستاذه أن منبيِّن أبي تراب لا يرضى أن يأخذ ألف دينار على هذا العمل اليسير ، فا الظن بأبي تراب وإعراضه عن الدنيا ، وإن كان أبو تواب لم يعرف حال المزيِّن ـ وذلك بعيد عندنا \_ فيكون رد المزيِّن لها تعريفا من الله لأبي تراب بمقدار هذا المزيِّن ، وتربية أيضا عندنا \_ فيكون رد المزيِّن لها تعريفا من الله لأبي تراب بمقدار هذا المزيِّن ، وتربية أيضا

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : « أحمد » وأثبتنا ما في الطبقات الوسطى ، د ، النسخة ١٦٣ .

لهذا الأمير ، وسلوكا لأحسى طريق فى رد ذهبه عليه ، وأنه أحوج من أبى تُراب إليه ، فإنهالاببذل مثله لزيِّن ، ومزيِّن أبى تُراب لا يرضى بِيثليه، ولا إمثاله .

توفى أبو تُراب بالبادية . قيل نَهَشَتْه السِّباع . وقد قدّمنا أن يحيى بن مُعاذ تولَى غسله ، فلملة الجَلْم على مكانه .

وكانت وفاة أبى تُراب سنة خس وأربعين وماثنين ، قال أبو عِمران الإسطَّخْرِيّ : رأيته في البادية قائمًا ميّنا لا يُعسكم شيء .

### ﴿ وَمِنَ الفَّوَائِدَ عَنَّ أَبِّي تُرَابِ رَحْمُهُ اللَّهُ تَعَالَى ﴾

• سئل أبو تُراب عن صفة المارف ، فقال : الذي لا يكدّره شيء ، ويصفو به كلُّ

وقال أبو تُراب: الفتير قُوته ما وَجد، ولباسه ما سَتر، ومَسكنه حيث نزل.

وقال: إن الله ُينطق العلماء في كل زمان بما ُيشاكل أعمالَ [ أهل ]<sup>(1)</sup> ذلك الزمان . وقال: مَن شغل مشغولا بالله [ عن الله ]<sup>(7)</sup> أدركه القَتْ من ساعته .

 وقال: شرط التوكّل طرح البدن فى المبودية ، وتملّق التلب بالرُّ بوبيّة ، والطمأنينة إلى الكفاية ، فإن أعطى شَكر ، وإن مُنع صَبَر ، وليس ينال الرضا مَن الدنيا فى قلبه مقدار ...

وقال : صحبت مائة شيخ ، ما نفعني مثل شدّ رأس الجراب ، يعنى القناعة والتقلل من الدنيا .

وقال: إذا رأيت الصوفي سافر بلا رَكُوَّهُ فاعلم أنه عزم على ترك الصلاة.

<sup>(</sup>١) من طبقات الصوفية ١٥١ . (٢) من طبقات الصوفية ١٤٩ .

### (حَكَايَةُ نَشْتُمُلُ عَلَى مُحْقِيقَ التَّجِّلِّي)

• قال التاضى ناصر الدن بن الملدي في كتابه «المتتنى»: وفي الحكاية المدوّنة في كتب أهل الطريق أن أبا تُراب النَّحْشَى كان له تلميذ ، وكان الشيخ برفُن به ويتفرّس فيه الخير ، وكان أبو تُراب كثيرا ما يذكر أبا يزيد البَسْطابي ، فقال له الفتى يوما : لقد أكثرت من ذكر أبى يزيد ! مَن أيتجلّى له الحق في كلّ يوم مرّات ماذا يصنع بأبى يزيد ? فقال له أبو تُراب : ويحك يا فتى ! لو رأيت أبا يزيد لرأيت مَراًى عظيا ، فلم يزل يشوقه إلى لقائه حتى عزم على ذلك في صعبة الشيخ أبى تُراب ، فارتحلا إلى أبى يزيد ، فقيل لها : إنه في النيفية ، وكانت له غَيْضة يأوى إليها مع السّباع ، فقصدا النيفية وجلسا على لها : إنه في النيفية ، وكانت له غَيْضة يأوى إليها مع السّباع ، فقصدا النيفية وجلسا على رَبُوة على مَمرّ أبى يزيد ، فلما خرج أبو يزيد من النيفية قال أبو تُراب المهتى : هذا أبو يزيد ، فمندما وقع بصر الفتى على أبى يزيد خرّ ميتا ؛ فحدّث أبو تُراب أبا يزيد ، بقصته ، وعجب من ثبوته بتجلّى الحق سبحانه وتعالى ، وعدم تماسكه لرؤية أبى يزيد . فقال أبو يزيد لأبى تُراب : كان هذا الفتى صادقا ، وكان الحق يَتَجلّى له على قدّر ما عنده ، فقال أبو يزيد لأبى تُراب : كان هذا الفتى صادقا ، وكان الحق يَتَجلّى له على قدّر ما عنده ، فال رآنى تجلّى له الحق على قدوى قلم يُعلق .

قال الفقيه ناصر الدين : واصطلاح أهل الطريق معروف ، وحاصله رتبة من المعوفة جلية ، وحالة من البقظة والخضوة سَرِية سَنِيّة ، والإيمان يَزيد ويَنقص ، على الصحيح ؛ ولا تظهم يعنون بالتجلِّى رؤية البصر التي قيل فيها لموسى عليه السلام على خُصوصبته: ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾ (١) والتي قيل فيها على المعوم : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ (٢) فإذا فهمت أن مُرادهم الذي أثبتره غير المعنى الذي حصل الناس منه على الناس في الدنيا ، ووُعد به الحواص في الأخرى ، فلا ضير بعد ذلك عليك ، ولا طريق لِسبْق (٢) الظن إليك ، والله يتولى السرائر .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٤٣ . (٢) سورة الأنعام ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : « لسوء » وأثبتنا ما في : د ، والنسخة ١٦٣ .

قلت : وكلام ابن المنير هذا في تفسير التجلّي يقرُب من قول شيخ الإسلام وسلطان الملماء أبي محمد بن عبدالسلام، رحمه الله في كتاب « القواعد » : إن التجلي والمشاهدة عبارة عن العلم والعرفان .

واعلم أن القوم لا يقتصرون فى تفسير التجلِّى على المسلم ، ولا يعنون به إياه ، ثم لا يفصحون بما يعنون إفساحا ، وإنما يؤجّون تلويحا ، ثم يصرِّ ون بالبراءة بما يوجب سوء الطن تصريحا ؛ وقد ذكر سيد الطائنة أبو القاسم التُشيَّرُى رحمه الله فى « الرسالة » باب « السَّر والتجلِّى » أن باب « السَّام والتجلِّى » كأنه ختى على فهم مَن ليس من أهل الطريق ، وعرف أن السالك يفهمه ، فلم يحتج إلى كشفه له .

وحاصل ما يقوله متأخِرو القوم أن التجلِّي ضَر بان :

ضَرب للموام ، وهو أن يكشف صورة ، كما جاء جبريل عليه السلام في صورة دِحْية ، وكافي الحديث : « رَأَيْتُ رَبِّي فِيصُورَةِ شَابِ » قالوا : وهذا تجلّى الصفة ، ويضر بون لذلك المرآة مثلا فيقولون : أنت تنظروجهك في المرآة ، وليست المرآة علّا لوجهك ، ولا وجهك حلًا فيها، وإعاهناك مثالها، تعالى الله عن أن يكون له مثال! وإعا يذكرون هذا تقريباً للأفهام.

وحديث ﴿ فِي صُورَةِ شَابَ ٍّ أَمْرَدَ ﴾ موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه . سلم .

وضرب للخواصّ ، وهو تجلّى الذات نفسها ، ويذكرون هنا لتقريب الفهم الشمس ، قالوا : فإنك ترى ضوء النهار فتحكم بوجود الشمس وحضورِها برؤيتك الضوء .

قالوا: وهذا تقريب أيضاً ، و إلا فنور البارى لو سَطع لأحرق الوجود بأسْره إلا من ثبتته الله. وقد يعتصدون بحديث أبي ذَرّ رضى الله عنه : سألت النبيّ سلى الله عليه وسلم : هل رأيت ربَّك ؟ فال : ﴿ نُورُ \* أَنِّي أَرَاهُ ﴾ وفي لفظ قال ﴿ رَأَيْتُ نُورً › .

<sup>(</sup>١) الرسالة ٥١ : (٢) الرسالة ٥٢ .

أخرجه مسلم والتُّر ميدي (١) ، ولكنه حديث مؤوَّل باتفاق السلمين .

هذا حاصل كلام القوم. وأنا ممترف بالتُصور عن فهمه ، وضيق الحلِّ هن بسطالمبارة فيه. وقد جالست في هذه المسألة الشيخ الإمام الصالح العارف قطب الدين بركمة المسلمين محمد ابن استهيدا الأَرْدُ بِيلِيّ ، أعاد الله من بركته وقلت له : أتقولون بأن الذي يراه العارف في الدنيا هو الذي وعده الله في الآخرة ؟

أل: نعم .

قلت : فَمْ تَتَمَنَّ رَوِّية يُومِ القيامة ؟

قال : بالبصر ؛ فإن الرؤية في الدنيا في هذين النَّسَّر بين إنّا هي بالبصيرة دون البصر. قلت : فقد اختُاف في جواز رؤية الله تعالي في الدنيا .

قال: آلحقُّ الجواز؟

قلت: فلا فارقَ حينئذ ، وتجوز الرؤية بالبصر في الدنيا .

قال : النمارق أنه في الآخرة معلَّوم الوقوع للمؤمنين كلهم ، وفي الدنيا لم يثبت وقوعه إلا للنميّ صلى الله عليه وسلم، وفي بعض ذوى المقامات العليّة .

مكذا قال .

ومما قلت له ، وقد ضرب المرآة مثلا : قد يقال إن هذا نوع من الحُلُول ، والحُلُول كُفر .

قال : لا ، فإن الحُلُول معناه أن الذات تَحُلّ فى ذات أخرى ، والمرآة لا تَحُلّ الصورة فيهــا .

هذا كلامه .

قلت له : فما المشاهدة عن <sup>(١٢)</sup> التجلِّي ؟

 <sup>(</sup>۱) صبح سلم في ( باب في قوله عليه السلام : "فور أنى أراه . من كتاب الإيمان ) ۱۹۱/ .
 وجامعالنزه ذي في ( تفسير سورة النجم ، من كتاب النفسير ) ۲/۲۲٪ . وقد اختار المصنف رواية سلم .
 (۲) في المطبوعة : « غبر » والمثبت في د ، والنسخة ۱۹۳ .

قال : المشاهدة دوام تجلِّي الذات ، والتجلِّي قد يكون معه مشاهدة ، وهو ما إذا دام ، وقد لا يكون . انتهى .

وأقول: إذا تبرأ القوم من تفسير التجلّي بما لا يمكن ولا يجوز وصفُ الربِّ تمالى به فلا لومَ عليهم بعد ذلك ، غير أنهم مصرِّخون بأنه غير العلم والعرفان .

### ( حكاية ثانية يبحث فها عن الكرامات )

قال أبو على الرَّودْبارِيّ : سمت أبا العباس الرَّقِيِّ يقول : كنا مع أبي تُراب النَّخْشَيِيّ في طريق مكّه ، فعدل عن الطريق إلى ناحية، فقال له بعض أصحابه : أنا عطشان . فضرب برجله فإذا عينُ من ما و زُلال ، فقال الفتى: أحب أن أشربه في قدح . فضرب بيده الأرض فناوله قدما من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت ، فشرب وسقاني ، وما زال القدح معنا إلى مكة .

فقال لى أبو تُراب يوما : ما يقول أصحابك فى هذه الأمور التى يكرم الله بها عباده ؟ فقلت : ما رأيت أحدا إلا وهو مؤمن بها . فقال : من لا يؤمن بها فقد كفر ، إنما سألتك من طريق الأحوال ! فقلت : ما أعرف لهم قولا فيه . فقال : بلى ! قد زعم أصحابك أنها خَدْع من الحق ، وليس الأمر كذلك ، إنما الخدع فى حال السكون إليها ، فأما من [ لم ] (1) يقترح ذلك فتلك مرتبة الرّبيّا نييّن .

قلت : قد اشتمل كلام أبي تُراب هذا على فصلين مهمين .

• أحدها: أن الكرامات والمكاشفات ليست خدما إلا لمن يقف عندها وبجعلها سوقه (٢) ومقصوده ، ولا شك في هذا ؛ وقد بالغ قوم في تعظيمها بحيث سلبوا بها المواهب ، وبالغ آخرون في امتهانها ، بحيث لم يُمدُّوها شيئًا ؛ والحق ما ذكره أبو تُراب من أن السكون إليها نقص . فن الواضح الجليّ الذي لا ينكره عارف أن العارف لا يقف عندها ، وإنما مطاوبة وراءها ، وهي تقع في طريقه ، وليس للواقع في الطريق مِن الطريق

<sup>(</sup>١) من: د، والنسخة ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) في : د ، والنسخة ١٦٣ : « سوقه » والثبت من المطبوعة .

صفة ، ومن ونف عندها سقط فى مَهاوِى الْهَلَـكات ، ومن كانت هى مطاوبَه فهو مغرور ، ويبمد وسوله إليها ، وإنما يصل إليها من لا يراها . فافهم ما يلتي إليك .

فإن قلت : فلأى معنى يُظهرهامظهروها ، وهي على ما ترعم أشياة لا يُلقون إليها بالا ؟ قلت : ظهورها يقع على أنحاء ربحا لم يكن باختيار صاحبها ، وهو كثير، بل صار بعض الأثمة كما نقل إمام الحرمين في « الشامل » إلى أن الكرامات لا تكون أبدا إلا على هذا الوجه . فعلى هذا الوجه . فعلى هذا الوجه لا سؤال ؟ ولكن هذا مذهب ضعيف غير مَرْضِي عند الحصلين ، ولا سؤال عليه ، وربنا كان هو المظهر بها ؟ وإنما يكون ذلك لفائدة دينية ، من تربية أو بشارة، أو نيدارة، أو غير ذلك حيث يؤذن فيه ، ولا يجوز إظهارها حيث لا فائدة ، فذلك عند القوم غير جائز له .

والفصل الثانى: أن الكرامات حق، وقول أبى تُراب « مَن لا يؤمن بها فقد كفر » والفصل الثانى: أن الكرامات حق، وقول أبن أبلغ في الحطّ من (١) منكريها، وقد تُؤوَّل إفظة الكفر في كلامه، وتُحمَل على أنه لم يمن الحفر المخرِج من المِلَّة ، ولكنه كُفْر دون كُفْر .

وإنى لأعجب أشدَّ العجب من منكرها ، وأخشى عليه مَقْت الله ، ويزداد تعجبى عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايتى ، وهو من أساطين أهل السنة والجماعة ! على أن نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذبُ عليه ؛ والذى ذكره الرجل في مصنَّماته أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خَرْق العادة .

قال : وكلّ ما جاز تقديره معجزةً لنبيّ لا يجوز ظهور مثله كرامةً لوليّ .

قال: وإنما بالخ الكرامات إجابة دعوة ، أو موافاة ماء فى بادية فى غير موقع المياه ، أو مُضاهِى ذلك ، مما ينحط عن خَرْق العادة ، ثم مع هذا قال إمام الحرمين وغيره من أتمتنا : هذا المذهب متروك.

قلت : وليس بالنا فى البشاعة مبلغ مذهب المنكِرين للكرامات مطلقا ، بل هو مذهب مفصَّل بين كرامة وكرامة ، رأى أن ذلك التفصيل هو المميِّز لها من المعجزات .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ على ﴾ وأثبتنا ما في : د ، والنسخة ١٦٣ .

وقد قال الأستاذ الكبير أبو القاسم القُشَيْرِيّ في « الرسالة »(١) : إن كثيرا من القَدورات يُمثم اليوم قطما أنه لا يجوز أن يظهر (٢٢ كرامة للأولياء، لضرورة أو شبه (٢٣ ضرورة يم ذلك ، فنها حصول إنسان لا من أبوين ، وقلّب جادٍ بهيمة أو حيوانا . وأمثال هذا يكثر ، انتهى .

وهو حق لا رب فيه ، وبه يتصح أن قول من قال : ما جاز أن يكون معجزةً لنبي جاز أن يكون كرامةً لولى . ليس على عمومه ، وأن قول من قال : لا فارق بين المعجزة والكرامة إلا التحدى. ليس على وجهه ، ولملنا نبحث عن هذا فى آخر الفصل ؟ وسبيلنا حيث انتهينا إلى هذا الفصل أن نستقصى شُبكة المسكرين للكرامات ، ونستأصل شَأْفتهم بتقرير الرد عليهم ، ثم نذكر البراهين الدالة على الإثبات، وتختمها بتشمات .

## ﴿ شُبِهة للْقَدَرِيّة في منع الكرامات ، وذكر فسادها ﴾

 قالوا: تجويز الكرامة 'يفضى إلى السَّفْسطة ؛ لأنه يقتضى تجويز انقلاب الجبل ذهبا إبْريزا، أو البحر دما عَبِيطا، وانقلاب أوانى يتركها الإنسان فى بيته أثمة فضلاء مدنقين مـ والجواب عن هذه الشهة من وجوه:

أحدها : أنا لا نسلُّم بلوغ الكرامة إلى هذا المبلغ ، كما اقتضاه كلام القُشَيْرِيُّ .

والثانى: وهو ما انتضاه كلام أعتنا أنا نجوز بلوغها هذا المبلغ ، ولكن لا يقتضى ذلك سَفْسَطة ؛ لأن ماذكرتم بسينه وارد عليكم في زمان النبوة ، فإنه يجوز ظهور المعجزة بذلك، ولا يؤدى إلى سَفْسطة .

والثالث : أن التجويزات المقلية لا تقدح في العلوم العادية ، وجواز تغيّرها بسبب الكرامة بجويز عقليّ فلا يقدح فيها .

 <sup>(</sup>۱) صفحة ۲۰۸ .
 (۲) ف المطبوعة : « تظهر » والثبت من الرسالة .
 (۳) ف الطبوعة : « شبهة » وأثبتنا ما في الرسالة ، د ، والنحة ۱۶۳

#### (شبهة ثانية لهم ، وتبيين الانفصال عنها ﴾

قالوا: لو جازت الكرامة لاشتبهت بالمعجزة ، فلا تبقى للمعجزة دلالة على ثبوت النبوة.
 والجواب: منع الاشتباء ؛ وهـذا لأن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة ، ولا كذلك
 الكرامة ، بل الكرامة مقرونة بالانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم ، وتصديقه ، والسير على طريقه .

وتولهم: «إنما دلت المعجزة على تصديق النبي من حيث انخراقُ العادة ، فكذلك الكرامة »كلام ساقط ؛ فإن بجرد خَرْق العادة ليس المقتضي للنبوة ، ولو دل خَرْق العادة على النبوة بمجرَّده (١) لوجب أن تدل أشراط الساعة وما سيظهر منها على ثبوت نبوة ، إذ العوائد تنخرق بها ، ومن أعظم البدائع فطرة السمولت والنشأة الأولى ، ثم لم تقتض بدائع الفطرة في نشأة الخلق ثبوت نبي ! فاستبان أن مجرد خَرْق العادة لا يدل ؛ إذ لو دل لا لمرد ، بل لا بد معه من انتحدى ، فلا اشتباه المكرامة بالمعجزة ، وأيضا فالمعجزة ، بحب على صاحبها الإشهار ، بخلاف الكرامة ، فإن مبناها على الإخفاء ، ولا تظهر إلا على الندرة والحصوص ، لا على الكثرة والعموم ؛ وأيضا فالمعجزة تجوز أن تقع بجميع خوارق العادات ، والكرامات تختص ببعضها ، كا بيناه من كلام القُشَيْري، وهو الصحيح . ولسنا بجوز ولا الإ من أبوين ، ولا نحو ذلك . كما سنستقصى التول فيه .

### ﴿شبهة ثالثة لهم ، ووجه الانفصال عنها ﴾

• قانوا : نو ظهرت نولي كرامة لجاز الحكم له يمجرد دعواه أنه يملك حَبّة من الحِلطة أو فَلْسا واحدا من الفانوس ، من غير بينة ؛ لظهور درجته عند الله تعالى المائمة من كذبه ، لا سيّما في هذا الذّر اليسير ، لكنه باطل ؛ لإجاع المسلمين المؤيّد بقول رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصميه أجمين: « البُينَّةُ عَلَى المُدَّعِي وَ الْبَيِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ».

<sup>(</sup>١) في : د ، والنخة ٢٦٣ : « مجردة » والتبت في الطبوعة .

والجواب أن الكرامة لا توجب عصمة الولى ، ولا صدقه في كل الأمور ؛ وقد سئل شيخالطريقة، ومقتدى الحقيقة أبو القاسم الجنيد رجمه الله : أبرتى الولى ؟ فقال : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ فَدَراً مَقْدُوراً ﴾ (أن الشارع جمل ليموت الدعوى طريقا مخصوصا ، ورابطا معروفا لا يجوز تعديه ، ولا المدول عنه ، ألا ترى أن كثيرا من الظنون لا يجوز الحكم مها ؛ لحروجها عن الضوابط الشرعية .

### ﴿ شَهَّةً أَخْرَى لَمْمٌ، وكَشِفْ عَوَارِهَا ﴾

• قالوا: لوجاز ظهور خوارق العادات على أبدى الصالحين لجاز سرًا كما يجوز جهرا ، ولو جاز سرًا لما أمكننا أن نستدل على نبوة الأبنياء بظهورها على أيدهم ، فتبت أن ظهورها على الصالحين سرًا ممتنع ، وإذا لم يجزُ ظهورها عليهم سرًا فأولى أن لا بجوز جهرا ؛ لأن كل مَن جوّز ظهورها عليهم لم يشترط أن تظهر علانية ، بل من أصول معظم جماعتكم أن الأولياء لا يُظهرون الكرامات ولا يَدْعون بها ، وإعما تظهر سرًّا وراء ستور ، ويتخصص بالاطلاع عليها آحادُ الناس ، فتبت أنها لو جازت لجازت يسرًّا ، إذ لا قائل بالفصل (٢٠) ، ولأنه أولى بالجواز من العلانية ، لكن جوازها يسرًّا يُفضى إلى أن لايستدل بها على انبورة ، لأنه يجوز ظهورها متواليةً على استمرار ، وإن كان ذلك مَخْفِيًا مستيّرا ، وتكون موجودة مستمرّة بحيث تلتحق بحكم المتاد ، فإذا ظهر نبي وتحدّى بمعجزة، جاز أن تكون هي بعض ما اعتاده أولياء عصره من الكرامات ، ولا يتحقق في هذا النبي خرّق العوائد ، فكيت السبيل إلى تصديقه ؟

هذا حاصل شُبهتهم هذه "، ثم حرروا عنها عبارة فقالوا : إذا تكرر ما يَحْوِق العوائد على الأولياء أفضى ذلك إلى التحاق خوارق العادات في حقوقهم بالمعتادات ، وصارت

<sup>(</sup>١) سؤرة الأحزاب ٣٨.

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : ﴿ بِالتَفْصِيلِ ﴾ وأثبيتنا ما في : د،، والنسخة ١٦٣ ٪

عاداتهم خلاف المادات ، فلو ظهر نبي في زميهم كانت عوائده (١٦) في انخراق الموائد في أحرام الموائد في أحرام من تصحيح النظر في المعجزة .

ثم أخرجوا الشبهة على وجه آخر فقالوا: لو جاز إظهارها على صالح لجاز إظهارها على صالح للجاز إظهارها على صالح آخر إكراماً له ، وهكذا إلى عدد كثير ، إذ ليس اختصاص عدد منهم بذلك أولى من عدد آخر ، وحينئذ يصبر عادة فلا يبق ظهورها دليلا على النبوة ، ويُطوَى بساط النبوة رأسا .

وجميع ما ذكروه فى هذه الشبهة عويه ، لا حاصل تحته ، وقَمْقَعَة لا طائلَ فيها . ولأتمتنا فى ردها وجهان:

فن أثمتنا من منع توالى الكرامات واستمرارها حتى تصير فى حكم العوائد ، وخلَص بهذا المنع عن إلزامهم ، بل امتنع بعض المحقين من تصوّر (٢٦ توالى المعجزات على الرسل المتعاقبين ، إذ كان يؤدى إلى أن تصير المعجزات معتادة . فهذه طريقة فى الرد على هذه الشمهة ، حاصلها :

أنا إنما نجور ظهور الكرامات على وجه لا يصير عادة ، فاستبان أنه خاصٌّ بشبهتهم هذه، وأنها لم تقدح في أصل الكرامات، وإنما تضمنت منع كُرورها، والتحاقها بالمعاد.

ومن أعتنا \_ وهم المُمظّم \_ من جوّز توالى السكرامات على وجه الاختفاء ، بحيث لا تظهر ولا تشيع ولا تلتحق بالمعتاد ؛ لثلا تخرج السكرامة عن كومها كرامة عند عامّة الحلق . ثم قالوا : السكرامة وإن توالت على الوليّ حتى ألفّها واعتادها فلا يخرجه ذلك عن طريق الرشاد، ووجه السداد في النظر إذا لاحت المجزة، إن وافقه التوفيق، وإن تعدّاه التوفيق سُلِب الطريق، ولم يكن بوليّ على التحقيق ، والمجزة تتمز عمّن تسكررت عليه السكرامة بالإظهار والإشاعة والتحدّى ودعوى النبوّة ؛ فإذا تميزت السكرامة عن المحزة لم ينسد باب الطريق إلى معرفة النيّ .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ عادتهم ﴾ والمثبت من : د ، والنسخة ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : « تصوير » والثبت من : د ، والنسخة ١٦٣ ـ

ومن تمام الكلام فىذلك أن أهل القبلة متفقون على أن الكرامات لا تظهر على الفَسَقة الفَسَة ، وإنما تظهر على المنسكين بطاعة الله عن وجل .

وبهذا لاح أن الطويق إلى معرفة الأنبياء لا ينسد ؟ فإن الولى بتوفيق الله تعالى ينقاد للنبي إذا ظهرت المجزة على يديه ، ويقول : معاشرَ الناس ، هــــذا نبي الله فأطيعوه . ويكون أول منقاد له؛ ومؤمن به.

والقاضى أبو بكر ، وإن شبّ بمنع هذا الإجماع وقال : لو جوّز بحوّز ظهور بعض خوارق المادات على بعض الفسّقة استدراجا لكان مذهبا ، كما أنه لا يَبْمُد ظهورها على الرُّهبان المتبتَّاين وأسحاب الصوامع على كُفْرهم . فهذا كما قال إمام الحرمين فيه نظر ، ولسنا شبت لراهب كرامة ، ولا كيد ولا كرامة . وعلّ استيفاء القول على ذلك لا يحتمله هذا المكان .

والحاصل : أن ما يظهر على يد الرهبان ليس من الكرامات ، وأما توقف القاضى في الفسَّقة والفَجَرة فأنا ممه ، لكن لا على الإطلاق ؛ بل أفصَّل فأقول :

لو ذهب ذاهب إلى تجوير ظهور الكرامة على يد الفاسق إنقاذاً له مما هوفيه ، ثم يتوب بعدها ويثبت لا محالة ، وينتقل إلى الهدى بعد الضلالة ، لكان مذهبا ، ويقرُب منه قصة أصحاب الكرف التي سنحكيها ؛ فقد كانوا عَبَدَة أصنام ثم حصل لهم ما حصل ؛ إرشاداً وتبصرة ؛ ثم ما ذكره الخصوم من حديث اشتباه النبيّ بنيره إذا وافقت المسجزة الكرامة قد تبيّن الانفصال عنه .

وأنا أقول: مَعاذَ اللهِ أَن يتحدَّى نبي "بكرامة تكررت على يدولى"! بل لابد أن يأنى النبي عالا يوقعه الله على يدولى"! بل لابد أن يأنى النبي عالا يوقعه الله على يذ الولى ؟ وإن جاز وقوعه فليس كل جائز في قضايا المقول واقعا. ولما كانت مرتبة النبي أعلا وأدفع من مرتبة الولى كان الولى ممنوعا مما يأتى به النبي على وجه الإعجاز والتحدَّى ؟ أدباً مع النبي " .

ثم أقول : حديث الاشتباء والانسداد على بطلانه، إما يقع البحث فيه حيث لم يُخم النبوة،

أمّا مع مجىء خامّم النبتين الذى ثبتت نبوّته بأوضح البراهين ، وإخباره بأنه لا نبىّ بعده ؟ فقد أمِنناً (1) الاشتباه ، فلو صح ما ذُكر من الاشتباه والانسداد لكان في حكم الأولياء من الأم السالفة ، لا في أحكم ] (2) الأولياء من هذه الأمة ؛ لإَمْنهم من أنه لا نبيّ بعد نبيّهم صلى الله عليه وسلم ، هذا لوسح ، ولن يصح أبدا .

### ﴿شَهِةَ خَامِسَةً لَهُمْ ، وتقرير بطلانها ﴾

قانوا: لوكان المكرامات أصل لكان أولى الناس بها أهل الصَّدر الأول ، وهم صَموة الإسلام وقادة الأنام ، والمُفتَّاون على الخليقة بعد الأنبياء علمهم السلام ، ولم 'بؤثر عنهم أمر مُسْتَقَصَى (٢) .

وهذا الذى ذكروه تمثّل بالأماني ، وهو قول مرذول مردود ! فلو حاول مُستقص استقصاء كرامات الصحابة رضى الله عنهم لأجهد نفسه، ولم يصل إلى عُشْر المُشْر ، ولا بأس هنا بذكر يسير من كرامات الصحابة رضى الله عنهم ، والكلام على السر في ظهورها ، وإظهارها على وجه الاختصار ؛ ليُستفاد بكلامنا على ما نورده من القليل ما يستمان به على ما نففه من الكثير .

فنقول: اعلم أولا أن كل كرامة ظهرت على يد صحابى أو وَلَى ، أو تظهر إلى يوم يقوم الناس لرب المالدين فإنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن صاحبها إنما نالها بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم ، وسمّد البشر الذي من بحره تُستخرَج الدُّرَد ، ومن غيثه يُستخرَل المطر ؛ وهذا المدنى يصلح أن يكون سببا إجاعيا<sup>(5)</sup> عامًا في الإظهار ، لا سيمًا في عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمين ؛ فإن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أثنا » والتصويب من : د ، والنسخة ١٦٣ .

<sup>(</sup>۲) من : د ، والنسخة ۱٦٣ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « مستفيض » وأثبتنا ما في : د ، والنسخة ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : ﴿ إِجَالِيا ﴾ وأثبتنا ما في : د ، والنسخة ١٦٣ .

الكفار إذا رأوا ما يظهر على يديهم من الحوارق آمنوا بنيتهم صلى الله عليه وسلم ، وعلموا أتهم على الحق ، فريما كان هذا سببا فى الإظهار - إذا علمت ذلك :

### ﴿ فَمِنِ الْكُرَامَاتَ عَلَى يَدَأَ فِي بَكُرِ الصَّدِّيقِ رَضَى الله عنه ﴾

ما صح من حديث عُرْوة بن الزبير ، عن عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر الصدِّبق رضى الله عنها أن أبا بكر الصدِّبق رضى الله عنه كان نَحَلَهَ المَّا عِشْرِين وَسْقا ، فلما حضرته الوفة قال : والله يا بُنيَّة ما مِن الناس أحد أحب إلى عَنَى بعدى منك، ولا أعز على فقراً بعدى منك ، وإلى كنت تحلتُك جادً عِشْرِين وَسْقا ، فلو كنت [جددته] (٢) وحزنته كان لك ، وإعما هو اليوم مال وارث ، وإيما ها أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله . قالت عائشة : يا أبت ، والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هى أسماه فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو بطن ؟ بنت أراها جادية . فكان ذلك .

قات: فيه كرامتان لأبي بكر .

إحداها : إخباره بأنه يموت في ذلك المرض ، حيث قال : ﴿ وَإِنْمَا هُوَ النَّوْمُ مَالٌ ۗ وارث » .

والثانية : إخباره بمولود يُولدله ، وهو جارية .

والسر فى إظهار ذلك، استطابة قاب عائشة رضى الله عنها فى استرجاع ما وهبه لها ولم تقبضه ، وإعلامها بمقدار ما يخصها ؛ لشكون على ثقة منه ، فأخبرها بأنه مال وارث ، وأن معها أحوين وأختين لهذا ؛ ويدل على أنه قصد استطابة قلبها ، ما مَهْده أولا من أنه لا أحد أحبُّ إليه عنى بمدهمها ، وقوله: « إنما هما أخواك وأختاك » . أى ليس ثُمَّ عرب، ولا ذو قرابة نائية (٢) ؛ وفي هذا من الترفَّق ما ليس يخنى ؛ فرضى الله عنه وأرضاه .

<sup>(</sup>١) الجاد : بمعنى المجدود ، أي تخل يجد منه ما يبلغ عشرين وسقا . النهاية ١ /٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : د ، والنسخة ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) في : د ، والنَّحَة ٢٦٣ : « ثابتة » وأثبتنا ما في الطبوعة .

ومنها: ما فى البخارى (١) من حدبث عبد الرحمىٰ بن أبى بكر ، وقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم فى أهل الشَّفَة مرة: « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَمَّامُ اثْنَـَائِنِ فَلْيَذْهَبُ بِنَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَمَّامُ اثْنَـَائِنِ فَلْيَذْهَبُ بِنَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَهَامُ اثْنَـائِثُ ؟ .

وفيه إن أبا بكر انطلق بثلاثة وغادرهم في بيته ، وتعشّى عند النبيّ سلى الله عليه وسلم ، ولبث حتى سلّى العيشاء مع رسول الله سلى الله عليه وسلم ، فجاء بمد ما مضى من الليل ما شاء الله ، فقالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ؟ قال : أوّ ما عشَّيْتهم ؟ قالت : أبَوّ احتى نجى . ثم قال : كلوا . فقال قائلهم : وَابْمُ الله ما كنا نأخذ من لقمة إلّا رَبا من أسفلها أكثر منها . حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبلُ ، فنظر أبو بكر فإذا شي . أو أكثر ، فقال لامرأته : ياأختَ بني فراس ، ماهذا ؟ قالت : لا، وقرَّ ق عيني لَهِي آلان أكثر مما كانت قبلُ بتلاث مرات ، فأكل منها أبو بكر ... الحديث .

فنقول: السر فيه ، والعلم عند الله ، إن كان أبو بكر قصد تكثير الطعام احتياجه إلى إشباع الأضياف، الذين أمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم بهم ، وإن لم يكن قصد ذلك بل كتّره الله ببركته ، فهى كرامة أظهرها الله على يديه من غير قصد منه ، فلا يُبحث عنها .

### ﴿ ومنها على يد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضى الله عنه ﴾

الذي قال فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم: « لَقَدُّ كَانَ فِيمَنْ قَبْلَـكُمْ ۚ نَاسُ ْ مُحَدَّثُونَ ۗ ﴿ ) وَ فَإِنْ يَكُ فِي أَشَّـتِي أَحَدُ ۚ فَإِنَّهُ مُحَرِّ ﴾.

### (قصة سارية بن زُنَيْم الخلجي)

كان عمر قد أمَّر سارية على جيش من جيوش المسلمين ، وجِهِزه إلى بلاد فارس ، فاشتد على عسكره الحال على باب نِهاوَنْد ، وهو يحاصرها ، وكاد

<sup>(</sup>١) صحيحه في ( باب السعر مع الضيف والأهل ، من كتاب للواقيت ) ١٥٦/١ ، وفي ( باب علامات النبوة في الإسلام ، من كتاب المناقب ) ٤٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى سقط نسخة ج الذي بدأ في صفحة ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المحدُّنون \_ بَفتح الدال\الشددة\_ هم الملهمون . كَأْتِهم حدُّنوا يشيءُ فقالوه ، البَّهاية ١/١٥٣ .

المسلمون يتهزمون ، وعمر وضى الله عنه بالمدينة ، فصعد المينبر وخطب ، ثم استغاث في أثناء خطبته بأعلا صوته : يا سارية ألجبل ، يا سارية المجبل ، مَن استرعى الذئب الغُمَم فقد ظلم. فأسمح الله ُ عز ّ وجلَ سارية وجيوشَه أجمين ، وهم على باب نهاوَ نُد صوتَ عمر ، فلجأوا إلى الجبل ، وقالوا : هذا صوت أمير المؤمنين . فنجَوا وانتصروا .

هذا ملخصها . وسمتُ الشيخ الإمام الوالد رحمه الله يزيد فيها: أن عليا رضى الله عنه كان عاضرا ، فقيل له : ما هذا الذي يقوله أمير المؤمنين ؟ وأين ساريةُ منا الآن؟ فقال كرّم الله وجهه : دَعُوه ، فما دخل في أمر إلا وخرج منه . ثم تبيّن الحال بالآخِرة .

قلت: عمر رضى الله عنه لم يقصد إظهار هذه الكرامة ، وإنما كشف له ، ورأى التوم عَيانا ، وكان كمن هو بين أظهرهم ، أوطُويت الأرض وصاد بين أظهُرُهم حقيقة ، وغاب عن مجلسه بالمدينة ، واشتغلت حواسه بما دَهَم المسلمين بِنهاوَنْد ، فخاطب أميرهم خطاب مَن هو معه ، إذ هو حقيقة ، أو كمن هو معه .

واهلم أن ما 'بجريه الله على لسان أوليائه من هذه الأمور يحتمِل أن 'يعرَّ فوا بها، ويحتمِل أن لا 'يعرَّ فوا بها ، وهي كرامة على كلا الحالين .

### ﴿ وَمَنْهَا قَصَةً الزَّالْزَلَةِ ﴾

قال إمام الحرمين رحمه الله في كتاب « الشامل »: إن الأرض زُلْزِلت في زمن عمر رضى الله عنه ، فحميد الله وأثنى عليه، والأرض تَرجُف وترتيج ، ثم ضربها بالدَّرَّة وقال : أُ قِرِّى أَلَمُ أعدِل عليك ؟ فاستقرَّتُ من وقتها .

قلت : كان عمر رضى الله عنه أمير المؤمنين على الحقيقة فى الظاهر والباطن ، وخليفة الله فى أرضه و وخليفة الله فى أرضه ، فهو 'يعزِّر الأرض ويؤدبها بما يصدر منها ، كما 'يعزِّر ساكنها على خطيئاتهم .

فان قلت : أيجب على الأرض تَعزيرُ وهي غير مكاَّفة ؟

قلت: هذا الآن جهل وتصور على ظواهر الفقه ! اعلم أن أمر الله وقضاءه متصرِّف في

جميع مخلوفاته ، ثم منه ظاهر وباطن ، فالنظاهر ما يبحث عنه الفقها ، من أحكام المكافين ، والباطن ما استأثر الله بعلمه ، وقد يُطلع عليه بعض أصفيائه ، ومنهم الفاروق ستى الله عهده ، فإذا ارتجت الأرض بين يدى من استوى عنده الظاهر والباطن عَزَّرها ، كما إذا زَلَّ عهده ، فإذا ارتجت الأرض بين يدى من استوى عنده الظاهر والباطن عَزَّرها ، كما إذا زَلَّ المر بين يدى الحاكم ؟ » والفل خطابه لها وقوله « ألم أعدل عليك ؟ » والمدى ، والله أعلم أنها إذا وقع عليها جَور الولاة جديرة بأن ترجح غير مناومة على النزلزُل بما على ظهرها ، وأما إذا لم يكن جَور ، بل كان الحكم بالقسط قائما فهم الارتجاج ، وعلى مَ الغلق ، ونم يأت الوقت المعلوم المشار إليه فى قوله تعالى: ﴿ إِذَا زُلُولَتِ الْأَرْضُ أَنْ اللهَ ﴾ فإن ذلك إليها ، وذلك إذا قال الإنسان : مالها ؟ حدّت هى بأخبارها ، وذكرت أن الله أوحى لها ، على ما قال تعالى: ﴿ إِذَا زُلُولَت الْأَرْضُ أَنْهَالها . وقال الإنسان مالها ؟ يَوْ مَثَذِ تُحَدَّثُ أَخْبارَها . وَالتَّن اللهُ وقتى وقوع الجور عليها من الولاة ، فإنها تُعْذَر بأن "رَبَّك أَوْحَى لَها ) قوق وقوع الجور عليها من الولاة ، فإنها تُعْذَر بأن قذاك ".

فإن قلت : من أين لك هذا ؟

قلت: من قول عمر الذى أشر نا إليه ، ويدل عليه أيضا: ﴿ تَكَادُ السَّمُوَّاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخَرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ، أَنْ دَعَوْا لِلرِّحْمَٰنِ وَلَدًّا ﴾ لأنه دلّت على الأرض: تكاد تنشقُ ، بالفجور الواقع عليها ، فلولا يمسكها الله لكان .

واعلم أن هذا الذى خُصناه بحر لا ساحل له ، والرأى أن نُمسك عِنان الكلام ، والموفَّن بؤمن بما زيد ، والشقّ كِجهل ولا يُجدى فيه البيان ، ولا يفيد . ومنهم شقيّ ومنهم سعيد .

ويقرُب من قصة الزَّلْزَلَة .

 <sup>(</sup>١) سورة الزلزلة ١ ـ ٥ . (٧) ق مامش ج : « لما زلزلت المدينة في أيام عمر بن الحطاب
 تال : يا أهل المدينة ما أسر ع ما أحدثتم ، والله أثن عادت الأخرجن من بين أظهركم . فخفى أن تصيبه
 المقوبة مهم . وهذا هو الصحيح عن عمر ، خلاف ما في كلام المؤلف » .

## ﴿ قصة النيل ﴾ .

وذلك أن النيل كان في الجاهلية لا يجرى حتى تُلتّى فيه جارية عدراه في كل عام ، فلما جاء الإسلام وجاء وقت جَريان النيل فلم يجر ، آتى أهل مصر عمرو بن الماص فأخبروه أن النيلهم سُنة ، وهو أنه لا يجرى حتى تُلتى فيه جارية أم يكر " بين أبويها ، ويجمل عليها من الخلي والثياب أفضل ما يكون . فقال لهم عمرو بن الماص : إن هذا لا يكون ، وإن الإسلام يهدم ما قبله . فأقاموا ثلاثة أشهر لا يجرى قليلا ولا كثيرا ، حتى هموا بالجلاء ، فكتب عمرو بن الماص إلى عمر بن الخطاب بذلك ، فكتب إليه عمر : قد أصبت ، إن الإسلام يهدم ما قبله ، وقد بشت إليك بطاقة ، فألقها في النيل . فقتح عمرو البطاقة قبل إلقائها ، فإذا فيها : من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر ، أما بعد ؛ فإن كنت يجرى مين أبيل فلا يجر ، وإن كان الله الواحد القهار أن يجريك ، فألق عمرو البطاقة في النيل قبل يوم السّليب ، وقد تهيأ أهل مصر للجّلاء أكبريك . فألق عمرو البطاقة في النيل قبل يوم السّليب ، وقد تهيأ أهل مصر للجّلاء والخروج مها ، فأصبحوا وقد أجراه الله سنة عشر ذراعا في ليلة .

فانظر إلى عمر، كيف يخاطب المساء ويكاتبه، ويكلّم الأرض ويؤدبها، وإذا قال لك المغرور: أين أصل ذلك في السنّة؟ قل: أيها المتمثّر في أذبال الجهالات، أيُطالب الفاروق بأصل؟ وإن شئت أصلا فهاك أصولاً لا أصلا واحد، أليس قد حَنّ الجذع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ضمّة إليه؟ أليس شَكى إليه المعير مابه؟ أليس في قصة الظبية حجة "؟ والأصول في هذا النوع لا تنحصر، وسنذكر مالك أن تصمّه إلى هذا في ترجة الإمام والأصول في هذا النوع لا تنحصر، وسنذكر مالك أن تصمّه إلى هذا في ترجة الإمام نفر الدين، في مسألة تسبيح الجادات، حيث ترد عليه ثممّ إنكاره لذلك.

### ﴿ وممها قصة النار الخارجة من الحبل ﴾

كانت تخرج من كهف فى جبل فتحرق ما أسابت ، فحرجت فى زمن عمر ، فأمر أبا موسى الأشمرى"، أو تَميا الدارى أن يُدخلها الكهف، فجمل يحبسها بردائه حتى أدخلها الكهف، فجمل يحبسها بردائه حتى أدخلها الكهف، فلم تخرج بعد ً .

قلت : ولعله قصد بذلك منع أذاها .

ومنها أنه عرض جيشا يبعثه إلى الشام ، فعرضت له طائفة ، فأعرض عنهم ، ثم عُرِضت عليه (١) ثانيا ، فأعرض عنهم ، ثم عرضت ثالثا ، فأعرض ، فتبين بالآخِرة أنه كان فيهم قاتل عُمان وقاتل على .

## ﴿ وَمَنْهَا عَلَى يَدَ عَمَّانَ ذَى النُّورَيْنَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴾

دخل إليه رجل كان قد لتى امرأة فى الطريق فتأملها ، فقال له عثمان رضى الله عنه : يدخل أحدكم وفى عينيه أثرُ الزنا! فقال الرجل : أوّحْىُ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : لا ، ولكنها فراسة .

قلت: إنما أظهر عثمان هذا تأديبا لهذا الرجل، وزجراً له عن سوء صنيعه .

واعلم أن المرء إذا صفا قلبه صار ينظر بنورالله ، فلا يقع بصره على كدر أوصاف إلا عرفه ، ثم تختلف المقامات ؛ فنهم من يعرف أن هناك كدراً ولا يدرى ما أصله ، ومنهم من يكون أعلا من هذا المقام فيدرى أصله ، كما اتفق لمثمان رضى الله عنه ، فإنَّ تأمّل الرجل للمرأة أورثه كدرا ، فأبصره عثمان ، وفهم سببه .

وهنا دقيقة : وهو أن كل ممصية لها كَدَرُ وتورث ُ نكتة سودا، في القلب بقدْرها ، فتكون رَيْنا ؛ على ما قال تعالى: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُالُو بِهِم مَّا كَانُوا بَكْسِبُونَ ﴾ (٢) إلى أن يستحكم والمياذ بالله ، فيُظلم القلب ، وتُعْلَق أبواب النور فيُطبع عليه ، فلا يبقى سبيل إلى توبته ، على ماقال تعالى: ﴿ طُبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمُ لَا يَثْقَهُونَ ﴾ (٣) وقد أوضحنا هذا في كتاب « رفع الحوْبة بوضع التوبة » في باب « أن المطبوع لا توبة له » .

إذاء رفت هذا فالصنيرة من الماصى تورث كدرا صنيرا بقدّرها، قريب المحو بالاستنفار وغيره من المكفّرات ، ولا يدركه إلا ذو بصر حاد ، كشمان رضى الله عنه ، حيث ادرك هذا المكدّر اليسير ، فإنّ تأمّل المرأة من أيسر الذنوب، وأدركه عمّان وعرف أصله، وهذا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أعرضت ثانيا » والمثبت من : ج ، د .

<sup>(</sup>٧) سورة المطفقين ١٤ . (٣) سورة التوية ٨٧ .

مقام عال يخضع له كثيرًا من القامات . وإذا انضم إلى الصغيرة صغيرةُ أخرى ازداد الكَدَر، وإذا تكاثرت الذنوب بحيث وصلت والعياذ بالله إلى ما وصفناه من ظلام القلوب صار بحيث يشاهده كلّ ذي بَصَر ، فمن رأى متضمَّخا بالماصي قد أظر قلبه ولم يتفرّس فيهذلك، فليعلم أنه إنما لم يُبصره لما عنده أيضا من العمى المانع للإبصار ، وإلا فلوكان بصيراً لأبصر هذا الفالام الداجي َ، فيقدُّر بصَره يُبصر، فافهم ما تُشحفك به .

## ﴿ وَمَنْهَا عَلَى يَدَعَلِيُّ المُرْتَضَى أَمِيرِ المُؤْمِنَينِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ﴾

رُوى أن عليا وولديه الحسن والحسِين رضي الله عنهم سموا قائلا يقول في جوف الليل:

> يامَن 'بحيب دُعا المضطَرُّ في الظُّـلِكَ قد نام وفدُكُ حولَ البيت وانتموا هَب لي بجودك فضلَ المفوّ عن زَ ٱلِلي

يا كاشفَ الضُّرِّ والبَلْوى مع السُّقَمِ\_ وعين ُ جودكَ يا قَيُّومُ لم تَنَمَ يا مَن إليه رجاء الخلق في اكحرَم إن كان عفوُكِ لا يرجوه ذو خطأ ينمن يجسودُ على الماصين بالنَّمَم

فقال على رضى الله عنه لولده : اطلب لي هذا القائل . فأمَّاه فقال : أحِبُ أمير الوَّمنين . وَأَقْبَلِ يَجْرُ شِقَّةً حَتَّى وَقَفَ بَيْنَ يَدِيهِ ، فَقَالَ : قَدْ سَمَتَ خَطَابِكَ ، فَمَا قَصتك ؟ فقال : إنى كنت رجلا مشغولا بالطرَب والعصيان ، وكان والدى يمُظْني ويقول: إن لله سَطَوات ونَقُمات ، وما هي من الظالمين ببعيد . فلما ألح في الموعظة ضربته ، فحلف ليدُّونَ عليُّ ، ويأتى مكة مستفيثا إلى الله ، ففعل ودعا، فلم يتم دعاؤه حتى جف شِقَّى الأيمن ، فندمت على ماكان مني، وداريته وأرضيته إلى أن ضمِن لي أنه يدعو لي حيث دعا علي "، فقدَّمت إليه ناقة ، فأركبته فنفرَت الناقة ورمت به بين صخرتين، فمات [ هناك ](1). فقال [ له ](1) على رضى الله عنه : رضى َ الله عنك إن كان أبوك رضىَ عنك . فقال : الله كذلك . فقام على كرم الله وجهه وصلَّى ركمات ودعا بدعوات أسرَّها إلى الله عن وجل ، ثم قال : يا مبارك

<sup>(</sup>١) زيادة من : ج .

ُهُم. فقام ومشى وعاد إلى الصحة كما كان ، ثم قال : لولا أنك حلفت أن أباك رضى عنك ما دعبت لك .

قلت: أما الدعاء فلا إشكال فية ، إذ ليس فيه إظهار كرامة ، ولكنا ببحث في هذا الأمر في موضعين : أحدهما فيا نحن بصدده من السر في إظهاره كرَّم الله وجهه الكرامة في قوله: « قيم » .

فنقول : لعله لمسا دعا أذِن له أن يقول ذلك ، أو رأى أن قيامه موقوف بإذن الله تعالى على هذا المقال ، فلم يكن من ذكره 'بدّ .

والثانی :کونه صلی رکمات، ونم یقتصر علی رکمتین<sup>(۱)</sup> . رِ

فنقول: ينبغى للداعى أن يبدأ بعمل صالح يتنوّر به قلبه ليمقبُه الدعاء ، ولذلك كان الدعاء عقيب المكتوبات أقرب إلى الإجابات ، ومن أفضل الأعمال الصلاة ، وقد جاء فى أحديث كثيرة الأمرُ بتقديمها على الدعاء عند الحاجات ، وأقل الصلاة ركمتان ، فإن حصل نورْ بها ، وأشرقت علائم القبول فالأولى الدعاء عقيبها ، وإلا فليُصلُّ المرء إلى أن تلوح أمارات القبول ، فيُمرض إذ ذاك عن الصلاة ، ويفتتح الدعاء ؛ فإنه أقرب إلى الإجابة . وللكلام في هذا المتام سَبِّمْ طويل لسنا له الآن .

## ﴿ وَمَهَا عَلَى يَدُ الْعَبَاسُ عُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ﴾

في استسقائه عام الرَّمادة . وذلك أن الأرض أجدبت في زمان عمر رضى الله عنه ، وكانت الربح تُدري ترايا كالرماد لشدة الجدْب ، فسمًّى عام الرَّمادة لذلك . وقيل إنما سمِّى بذلك لكثرة مَن هلك فيه . والرَّمَد : الهلاك . فخرج عمر بالعباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما يستسق ، فأخذ بضَّبَمَيْه ( ) وأشخصه قائمًا ، ثم أشخص إلى السماء وقال : اللهم

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : « الدعاء » وأثبتنا ما في : ج ، د .

<sup>(</sup>٢) الضبع ، بكون الباء : وسط العضد ، وقيل : هو ما تحت الإبط . النهاية ٣/٣٧ .

إنا نتقرّب إليك بم نبيّك وَقَفَيَّة (١) آبائه ، وكُبْر (٣) رجاله ، فإنك تقول وقولك الحق: ﴿ وَأَمّا الْجِدَارُ قَكَانَ لَهُمَا وَلَمَانُ لِيَهِمُونِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْرُ لَهُمَا وَكَانَ الْجُمَا صَالِحاً ﴾ (٣) فحفظهما لصلاح أبهما، فاحفظ اللهم نبيّك في عمّه ، فقد دَلَوْنا (١) به إليك مستشفين ومستففين . ثم أقبل على الناس فقال : « اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَمَّارًا. بُرْسِلِ النَّمَاء عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ﴾ إلى قوله: ﴿ أَنْهَارًا ﴾ (٥) والعباس قد طال عُمرَ (١) وعيناه تَنْفَحَانُ (٧) وَسَبَاتِهُ (٨) تَحْول على صدره، وهو يقول : اللهم أنت الراعى ، لا نُهمل الضالّة ولا تدع الكسير بدار مَضْيعة ، فقد ضَرَع (٩) الصغيرُ ، ورَقَّ الكبيرُ ، وارتفت الشمكوى ، وأنت تعلى النو وأخفى ، اللهم فأغنهم بغيائك قبل أن يقنطوا فَيهْلِكوا ، فإنه لا يبأس من رَوْحك إلا القوم الكافرون ، اللهم فأغنهم بغيائك ، فقد تقرّب إلى القوم لمكانى من نبيّك عليه السلام ، فنشأت طُريْرَةُ (١٠) من سحاب ، وقال الناس : تَرَوْن

 <sup>(</sup>١) في الأصول: « ويقية » وأتبتنا ما في الفائق ٧/٣٦٦ ، والنهاية . قال الزمخصرى: « ففية
 آبائه: تلوهم وتابعهم ، ذهب إلى استسقاء أبيه عبد الطلب لأحل الحرم ، وستى الله إياهم به . وقبل: هو المحتار ، من الفنق ، وهو نما يؤثر به الضيف من الطعام . واقتفاه: اختاره » .

 <sup>(</sup>۲) دل الزمخسرى: يقال: « هو كبر قومه ، بالضم: إذا كان أقمدهم في النسب ، وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء قليل » .
 (٣) سورة الكهف ٨٨ .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : ﴿ وقد طال عمره » والمثبت من الفائق ٢ /٣٦٦ ، والتهساية ٣٣٠/٢ وقد أشار ابن الأثير إلى رواية « وقد طال عمره » ورجح عليها الرواية الأخرى ، ثم قال : « طال عمر » أى كان أطول منه .

 <sup>(</sup>٧) هكذا في الأصول ، والفائق . ونضحت العين : فارت بالدسم . والذي في النهاية ٢ / ٣٣٠ :
 « تنضان » . وهناك رواية ثالثة : « تبصان » انظر حواشي النهاية .

<sup>(</sup>٨) هكذا في الأصول . والذي في الفائق ، والنهاية « وسبائيه » . قال الزختمري : « ولو روى: « سبابته » لكانت أوقع مما بحن بصدده من ذكر الدعاء ؛ لأن الداعي من شأنه أن يشير بالسابة ؛ ولذك سميت الدعاءة » . (٩) ضرع، بالكسر والفتح ضراعة : إذا خضع وذل الفائق ٢٦٨/٣٦٨ ( ١٠) طريرة ؛ تصغيرطرة : وهني القطعة المتطيلة من الدعاب، شبهت بطرة الثوب. الفائق ٢٦٨/٣٦٨

نَرَوْنَ؟ ثم تلامّت واستتمّت ، ومشت فيها ريح ، ثم هَدّت (١) ودَرَّت . فما برح القوم حتى اعتلوا المجافز ، وفاضوا الماء إلى الرُّكَب ، ولاذ الناس بالعباس بمسحون أردانه ويقولون : هنيئاً لك ساقي الحرمين . فأمرع (٢) الله ألحَباب، وأخصب البلاد ، ورحم المباد .

قلت : فهذه دعوة مستحابة ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم بكن فمها قصد إلى إظهار كرامة ، بل استسقاء عند احتياج الحلق .

وهی مثل ما ظهر علی بد :

## ﴿ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ﴾

وذلك أنه كان يوم القادِسيّة متألّما من دُمَّل لم يستطع الركوب لأجله فجلس في قصر يُشرف على الناس، فقال في ذلك بعض الشعراء مقالا بَلَقهُ رضى الله عنه، فقال : اللهم اكْفِنا لسانه ويده، فَخَوِس لسانه وشَكَّت يدُه، وكان سعد رضى الله عنه مجاب الدعوة ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك ، فقال : « اللَّهمَّ سَدَّن سَهْمَه ، وَأَحِب دَعُونَهُ ». فكان لا يدعو بشىء إلا أجاب الله عز وجل دعاءه فيه ، وكان الصحابة يعرفون ذلك منه ، ولما عزله عمر رضى لله عنه من الكوفة بشكوى أهلها ، وكان عمر رضى الله عنه عامِلَهم إلا عزلته ، وذلك والله أعلم ، لمنيين :

احدها لأنه رأى أن الصحابة رضى الله عنهم كلّهم عُدول ، والاستبدال ممكن . والثانى أنه لم يكن للأوّ لين رغبة في الولاية، وإنما كانوايفماونها امتثالا لأمر أميرالمؤمنين، وانتيادا لطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ورجاء ثواب الله في إقامة الحق ، فإذا عُزل أحدهم كان المزل أحبّ إليه من الولاية، فلا يؤلم ذلك قلبته ؛ فلذلك كان عمر رضى الله عنه ، والله أعلم ، يختار عزل المشكوة على الإطلاق بمجرد دالشكوى ، وإن كان عنده

 <sup>(</sup>١) هدت ، من الهدة : صوت ما يقع من السهاء . والهدأة ـ مهموزة : صوت الحبلى . وروى :
 « هدأت » على تشبيه الرعد بصرخة الحبلى . الفائق ١٣٦٨/ .

<sup>(</sup>٢) ف الطبوعة ه فأترع » والمثبت من : ج ، د .

عَدْلا وَرِعا مَنرَهَا عَمّا قَيْل فيه ؛ لأنه يجمع بعزله بين إدخال السرور على قلبه بالإقالة ، وعلى الشاكين بقطع النزاع ، وكان مع ذلك لا يُعفل البحث عن أحوال الراعى والرعية ، حتى يطلّع على صدق الشاكى من غيره ، فلما عزل سعدا وولى مكانه عمّار بن ياسر رضى الله عمما، بعث مع سعد من يسأل عنه أهل الكوفة ، فلم يدع مسجدا حتى سأل عنه فيُثنون خيرا ، حتى دخل مسجدا لبني عَبْس ، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة ، ويُكنى أبا سعدة ، فقال : أما إذ نَشَدْ تَنَا فإن سعدا كان لا يسبر بالسّرية ، ولا يقسم بالسّوية ، ولا يعدل في القضية . فقال سعد : أما والله لأدعون بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا ، قام رياء وسعة أ ، فأطل عمره ، وأطل فقره ، وعرضه للفتن . قال عبد الملك بن عُمير من رواة الحديث : فأنا رأيته قد سقط حجباه على عينيه من الكبر ، وإنه ليتمرض للجوارى في الطريق يغيرهن ؟ وكان بعد إذا سئل يقول : شيخ كبير مفتون ، أصابتني دعوة سعد . وأراد عمر رضى الله عنه أن بردً سعدا بعد ذلك إلى الكوفة فامتنع .

وأقبل سعد يوما برجل يسب عليا وطلحة والزبير رضى الله عنهم فنهاه ، فكأنما زاده إغراء فقال له : ويلك ؟ ما تربد إلى أقوام خير منك ! لتنتهين أو لأدعون عليك . فقال : هاه ! فكأنما تخوفى ، يمنى نبيا من الأنبياه ! فدخل سعد دارا ، فتوضأ ، ودخل مسجدا فقال : اللهم إن [كان] كا عبدك هسدا يسب أقواما قد سبقت لهم منك الحسنى حتى أسخطك بسبّه إيام ، فأرنى فيه اليوم آية تكون آية للمؤمنين . فرجت بُخيتية (٢٠ من دار قوم ، وأقبلت لا يصد صدرها شيء حتى انتهت إليه ، وتقرق الناس ، فجعلته بين قوامًها . ووطئته حتى طنى الم

﴿ وَمَنْهَا عَلَى بِدُ ابْ عَمْرُ رَضَّى اللَّهُ عَنْهُمَا ﴾

حيث قال للأُسد الذي مَنْعَ الناسَ الطريقَ : تنع ، فَبَصْبَصَ بَدُنَبِهِ وَدُهِبٍ .

<sup>(</sup>١) من : ج ، د .

<sup>(</sup>٢) البختية : الأنثى من الجال البخت ، وهي جال طوال.الأعناق. واللفظة معربة . النهاية ١٠١/١.

## ﴿ وعلى يد الملاء بن الخُصْرَمِيّ رضي الله عنه ﴾

وقد بدته النيُّ صلى الله عليه وسلم في غَراةٍ بجيش ، فحال بينهم وبين الموضع البحر ، فدعا الله، ومشَوا على الماء .

وما جاء أنه كان بين يدى :

﴿ سَالْمَانَ وَأَنِي الدَّرْدَاءَ ﴾

رضى الله عنهما قَسْمَة مُ وَسَبَّحَت حتى سمعا التسبيح .

وما اشتَهر أن :

## ﴿ عِمْرَانَ بِن حُصَيْنٍ ﴾

رضى الله عنه كان يسمع تسبيح الملائكة حتى اكتوى ، فأنحبس ذلك عنه ، ثم أعاده الله عليه .

وما اشتهر من قصة :

﴿ خالد بن الوليد رضي الله عنه ﴾

وهي أنه شرب السم ولم يضره.

 فإن قلت: ما بال الكرامات في زمن الصحابة وإن كثرت في نفسها قليلة بالنسبة إلى ما يُروى من الكرامات الكائنة بمدهم على يد الأولياء ؟

فالجواب أولا: ما أجاب به الإمام الجليل أحمد بن حنبل رضى الله عنه ، حيث سُئل عن ذلك فقال: أولئك كان إيمانهم قويًا ، فما احتاجوا إلىزيادة يقوَى بها إيمانهم ، وغيرهم ضعيف الإيمان فى عصره، فاحتيج إلى تقويته بإظهار الكرامة .

ونظيره قول الشيخ السُّهْرَ وَرْدِيّ رحمه الله حيث قال : وخَرْق المادة إنما بُكاشَف به لموضع ضعف بقين المكاشَف ، رحمةً من الله تعالى لعباده المُبَّاد ثوابا معجَّلا . وفوق هؤلاء قوم ارتفعت الخلجُب عن قلوبهم فما احتاجوا إلى ذلك . وثانيا أن يقال : ما يظهر على يدهم ربما استُخى عنه اكتفاء بعظيم مقدارهم ، ورؤيتهم طلعة المصطفى صلى الله عليمه وسلم ، ولزومهم طريق الاستقامة الذى هو أعظم الكرامة ، مع ما فُتح على يديهم من الدنيا، ولا اشرأ أبوا لها، ولا جَنحوا نحوها ، ولااسترأت واحدا. فرضى الله عنهم ، كانت الدنيا في أيديم أضماف ما هى فى أيدى أهل دنيانا ، وكان إعراضهم عنها أشدً إعراض ، وهذا من أعظم الكرامات ، ولم يكن شوقهم إلّا إعلاء كلة الله تمالى ، والدعاء إلى جَنابه جلّ وعلا .

فإن قلت : هب أنكم دفعتم شُبكه المنكرين للكرامات ، فادليلكم أنم على إثباتها ؟
 فإن القول في الدَّين نفيا وإثباتا محتاج إلى الدليل .

قلت : إذا اندفع ما استدل به الحصوم على المنع وبطلت الاستحالة لم ببق بعسدها إلا الجواز ؛ إذ لا واسطة بين المنع والاستحالة ، ثم فيا ذكر ناه من الواقعات على يدالصحابة مشنّع لمن له أدنى بصيرة ؛ ثم إن أبَيْتَ إلا دليلا خاصًا ليكون أقطع الشّنَب وأنني للشّبة . فنقول : الدليل على ثبوت الكرامات وجوء :

أحدها ، وهو أوحدها ، ما شاع وذاع بحيث لا ينكره إلا جاهل معانيد من أنواع الكرامات للعاء والصالحين ، الجارى عجرى شجاعة على ، وسيخاء حاتم ، بل إنكار الكرامات أعظم مُباهتة ؟ فإنه أشهر وأظهر، ولا يعانيد فيه إلا من طُهس قلبه والهياذ بالله .

والثانى : قصة مربم من جهة حَبَلها من غير ذَكَر ، وحصول الرُّطَب الطَّرِى من الجَدع اليابس ، وحصول الرزق عندها في غير أوانه ومن غير حضور أسبابه ، على ما أخبر الله تعالى بقوله : ﴿ كُلُمّا دَخُلَ عَلَيْهَا زَكَرِيّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدُهَا رِزْقًا ، قَالَ يَا مَرْبَهُ أَقَى لَكَ هٰذَا ، قَالَتْ هُو مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ (١) وهي لم تكن نبيّة ، لا عندنا ولا عند الخصوم.

أما عندنا فلأدلَّة ، منها قوله تعالى : ﴿ مَا الْعَسِيعُ ابْنُ مَرْ يُمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِ الرَّسُلُ وَأَمُّهُ صِدْيَقَةٌ ﴾ (٢٦) ومنها الإجماع ، على ما نقل بعضهم .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٣٧ . (٢) سورة المائدة ه٧ .

وأما عند آلخصم فلأنه يَشترط أن يكون النيُّ ذَكَرًا . وَنحن لا نُخالفه فى ذلك ، بل نشترط الذكورة فى الإمامة والقضاء ، فضلا عن النبوة . هكذا ذكر بعض أتمتنا ، فقال القاضى : لم يقم عندى من أدلة السمع فى أمر مريم وجه قاطع فى ننى نبوتها أو إثباتها. • فإن قلت : لم لا يجوز أن تكون معجزة لركويا ، أو يكون إرهاصا لولدها عيسى

قلت : لأن المعجزة تجب أن تكون بمَنْ عِد من الرسول والقوم حتى يقيم الدلالة عليهم. وما حكيناه من كرامانها تحو قول جبريل لها : ﴿ وَهُزِّى إِلَيْكُ بِجِنْعِ النَّخْلَةِ تَسَافِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ (٢) لم يكن بحضور أحد ، بدليل قوله : ﴿ فَإِمَّا تَرَ بِنَّ مِنَ الْبَشِر أَحدًا فَقُولِي إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ (٣) . وأيضًا فالمجزة تكون بالنيماس الرسول ، وزكريا ما كان يعلم بحصول ذلك ، لقوله : ﴿ أَتَى لَكُ هٰذَا ﴾ (٤) . وأيضًا فهذه الخوارق إنّا ذُكرت لتمظيم شأن مربم ، فيمتنع وقوعها كرامة لفيرها .

ولا يجوز أن تكون إرهاصا لعيسى عليه السلام ؛ لأن الإرهاص أن يُختص الرسول فبل رسالته بالكرامات ، فأما ما يحصل به كرامة النير لأجل أنه سيجى، بعد ذلك ، فذلك هو الكرامة التي يدَّعيها ، ولأنه لو جاز ذلك لجاز في كل معجزة ظهرت على يد مدّعى الرسالة أن تكون إرهاما لنبي آخر، يجى، بعد ذلك ، وتجويز هذا يؤدى إلى سَدَّ باب الاستدلال بالمعجزة على النبوّة .

وقريب من قصة مريم قصة أم موسى عليه السلام ، وما كان من إلهام الله تعالى إياها حتى طابت نفسها بإلقاء ولدها فى اليَمّ ، إلى غير ذلك مما خُصَّت به . أفترى ذلك سُدَّى ؟

قال إمام الحرمين : ولم يَصِرْ أحدُ من أهل التواريخ ونَقَلَة الأقاصيص إلى أنها كانت نَبيَّةً ، صاحبة معجزة .

 <sup>(</sup>١) فى الطبوعة ، د : « عليه » والمثبت من: ج .

 <sup>(</sup>٦) سورة مريم ٢٦ . (٤) سورة آل عمران ٣٧ .

والثالث: التمسك بقعبة أصحاب الكمف؟ فإن لُبثهم ثلاثَ مائة سنين وأزْبَد ، ينياماً أحياء من غير آفة، مع بقاء القوة المادية بلا غذاء ولا شراب، من جملة الخُوارق ، ونم يكونوا أنبياء ، فل تكن معجزة فتُعين كونها كرامة .

وادّى إمام الحرمين اتفاق المسلمين على أنهم لم يكونوا أنبياء ، وإعا كانوا على دين ملك في زمانهم يعبد الأوتان ، فأراد الله أن يَهديّهم فشرح صدورهم الإسلام ، ولم يكن ذلك عن دعوة داع دعاهم ، واكنهم لما وقنوا تفكروا وتدبّرُوا ونظروا ، فاستبان لهم ضلال صاحبهم ، ورأوا أن يؤمنوا بفاطر السموات والأرضين ، ومُديدع الخلائق أجمين .

ولا يمكن أن يُجعل ذلك معجزة لنبي آخر .

أَمَّا أُولًا ؛ فلأُنهم أَخْفَوْه حيث قالوا : ﴿ وَلَا يُشْمِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴾ (١) والمعجزة لا يمكن إخفاؤها .

وأما ثانيا ؟ فلأن الممجزة يجب العلم بها ، وبقاءهم هذه المدة لا يمكن علم الخلق به ؟ لأن الخلق لم يشاهدوه ، فلا يُعلم ذلك إلا بإخبارهم لو صع أنهم يعلمون ذلك ، وإخبارهم بدلك إنا ينهيد إذا ثبّت صدقهم بدليل آخر ، وهو غير حاصل ؟ وأما إثبات صدقهم مهذا الأمر فدور معتنع ؟ لأنه إنما يثبت هذا الأمر إذا ثبت صدقهم ، فاو توقف صدقهم عليه لدار .

وأما ثالثا ؛ فإنه ليس لذلك النبيّ ذِكر ، ولا دليل بدل عليه ، فإثبات المجزة له لا فائدةً فيه ؛ لأن فائدة المجزة التصديق ، وتصديق واحد غير معيّن محال .

الرابع: النمسك بقصص شبّى ؛ مثل قصة آصف بن برخيا مع سلمان عليه السلام في حمل عرش بلقيس إليه قبل أن يرتد إليه طرفه ، على قول أكثر المفسرين بأنه المراد بالذى عنده علم من الكتاب ، وما قد مناه عن الصحابة ، وما تواتر عمن بمدهم من الصالحين، وخرج عن حد الحصر ، ونو أراد المرء استيما به لما كفته أوساق أجمال ولا أوقار جمال . وما زال الناس في الأعصار السابقة ، وهم بحمد الله إلى الآن في الأزمان اللاحقة ، ولكنا نستدل بما كانوا عليه ، فقد كانوا من قبل ما نَبِعَ النابغون ، ونشأ الزائغون ، يتفاوضون (١) سورة الكبف ١٩ .

فى كرامات الصالحين ، وينقلون ما جرى من ذلك لُمُبَّاد بنى إسرائيل ، فَمَن بعدَّهم ، وكانت الصحابة رضى الله عنهم من أكثر الناس خوضاً في ذلك .

الخامس: ما أعطاه الله تعالى لعلماء هذه الأمة وأوليائها من العلوم ، حتى صنفوا كتبا كثيرة ، لا يمكن غير هم نسخها فى مدة عُمر مصنفها ، مع التوفيق لدقائق تخرج عن حد الحصر ، واستنباطات تُطرب ذوى النهي، واستخراجات لمان شتى من الكتاب والسنة تُطبق المرض ، وتحقيق للحق ، وإبطال للباطل ، وما صبروا عليه من الجاهدات والرياضات، والدعوى إلى الحق والصبر على أنواع الأذى ، وعُزوف أنفسهم عن لذات الدنيا، مع نهاية عقولهم وذكائهم وفيطنتهم ، وما حُبِّم إليهم من الداب فى العلوم ، وكَد النفس فى تحصيلها ، بحيث إذا تأمّل التأمّل ما أعطاهم الله منه عَرف أنه أعظم من إعطائه بعض عبيده كيشرة خيز فى أرض منقطمة ، وشرّبة ماء فى مَفازة ، ونحوها مما يُمدّ كرامة .

فإن قلت : قد أكثرتم القول في الكرامات ، وما أفسحتم بالمختار عندكم من الأقوالي المنقولات !

قلت: هــذا مقامْ معضِلْ خَطِر ، والاحتجار على مواهب الله لأوليائه عظيم ْ عَسِر ، والاتساع في التجويز آيل إلى فتح باب على المجزات مسدود .

والذى يترجَّح عندى القول بتجويز الكرامات على الإطلاق إذا لم تَخرِق عادة ، وبتجويز بمض خوارق الموائد دون بمض ؛ فلا أمنع كثيرا . ولي في ذلك قدوة ، وهو أبو القاسم القُشْيْرِيِّ رحمه الله تعالى .

فإن قلت : عرُّ فني ما تمنعه وما لا تمنعه ليتبيّن مذهبك .

قلت : أمنع ولدا من غير أبوين ، وقلب جماد بهيمةً ، وتحو ذلك . وسيتضح لك ذلك عند ذكر الأنواع التي أبديها على الأثر إن شاء الله تعالى .

وأما جمهور أعتنا فعمَّموا التجوير ، وأطلقوا القول إطلاقاً . وأخذ بعض المتأخرين يعدُّد

( تالمبل \_ ٢ / ٢٢ )

أنواع الواقعات من الكرامات فجعلها عشرة ، وهي أكثر مر ذلك ، وأنا أذكر ما عندي فها :

النوع الأول: إحياء الموتى . واستشهد لذلك بقصة أبى عُبيد البُسْرِى ؟ فقد صح أنه عُرا وممه دابة فاتت فسأل الله أن يحييها حتى يرجع إلى بُسْر ، فقامت الدابة تنفض أذنها، فلما فرغ من النزوة ووسل إلى بُسْر أمم خادمه أن يأخذ السَّرْج عن الدابة ، فلما أخذه سقفك ميّنة .

والحكايات فى هذا الباب كثيرة . ومن أواحرها أن مُفرِّجا الدَّمامِينى (١) وكان من أولياء الله من أهل الصعيد ذُكر أنه أحضرت عنده فِراخ مشويّة فقال لها : طبرى فطارت أحياء بإذن الله تعالى .

وأن الشيخ الأهدل كانت له هر"ة ضربها خادمه فاتت فرى بها فى خَرابة ، فسأل عمها الشيخ بعد لياتين أو ثلاث ، فقال الخادم : لا أدرى ؛ فقال الشيخ : أما تدرى ؟ ثم ناداها فجاءت إليه تجرى .

وحكاية الشيخ عبد القادر الكيلاني رضى الله عنه ووضعه بده على عظام دَجاجة كان قد أكلها ، وقوله لها : قومى بإذن الله الذي ُيحيى الميظام وهى رَميم ، فقامت دجاجة ً سويّة ً، حكاية مشهورة .

وذكروا أن الشيخ أبا يوسف الدُّهُماني (١) مات له صاحب فَجزِع عليه أهله ، فلما رأى الشيخ شدة جزعهم جاء إلى الميت وقال له : قر بإذن الله ، فقام وعَاش بمد ذلك زمنا طويلا .

وحكاية زين الدين الفارق الشافعيّ مدرّس الشاميّة ، شهيرة ، وقد سممها من لفظ ولده وَلَى الله الشيخ فتح الدين يحيي ؛ فحسكي لنا ماسنحكيه في ترجمة والده ، مما حاصله أنعوقع في داره طفل صنير من سطح فمات ، فدعى الله فأحياه .

<sup>(</sup>١) انظر الطالم السعيد ٧٠٥ .

<sup>(</sup>٢) بضم الدال وسكون الهاء وفتح أليم وبعد الألف نون . انظر اللباب ٣٤/١ .

ولاسبيل إلى استقصاء ما يُحكى من هذا النوع لكثرته ، وأنا أومن به، غير أنى أقول: لم يثبت عندى أن وليا حَيِي له ميت مات من أزمان كثيرة بعد ما صار عظما رَمِيا ثم عاش بعد ما حَيى له زمانا كثيرا ؛ هـذا القدر لم يبلغنا ، ولا أعتقده وقع لأحد من الأولياء ولاشك في وقوع مثله للا نبياء عليهم السلام ، مثل هسذا يكون معجزة ، ولا تنتهى إليه الكرامة ، فيجوز أن يجي ، ني قبل اختتام النبوة بإحياء أمم انقضت قبله بدُهور ، ثم إذا عشوا استمروا في قيد الحياة أزمانا، ولا أعتقد الآن أن وليا يُصي لنا الشافعي وأبا حنيفة حياة ببقيان معها زمانا طويلا ، كما عمرا قبل الوفاة ، بل ولا زمانا قصيرا يخالطان فيه الأحياء كما الطاها قبل الوفاة .

النوع الثانى: كلام الموتى ، وهو أكثر من النوع قبله ، وروى مثله عن أبى سعيد الخرَّاز رضى الله عنه ، ثم عن الشيخ عبد القادر رضى الله عنه ، وعن جماعة من آخرهم بعض مشايخ الشيخ الإمام الوالد رجمه الله ولست أسميَّه .

النوع الثالث: انفلاق البحر وجَفافه ، والمشى على الماء ، وكل ذلك كثير ، وقد انفق مثله لشيخ الإسلام وسيد المتأخرين تق الدين بن دَقيق الميد .

الرابع: انقلاب الأعيان ، كما حُكى أن الشيخ عيسى الهيتار (١) اليَمنى أرسل إليه شخص مستهزئا به إنائين ممتلئين خرا ، فصب أحدها فى الآخر وقال : بسم الله كُلوا ، فأكلوا فإذا هو سَمْن لم ُرُر مثل لوله وريحه . وقد أكثروا فى ذكر نظير هذه الحكاية .

الخامس: الزواء الأرض لهم ، بحيث حكوا أن بمض الأولياء كان فى جامع طَرَسُوس فاشتاق إلى زيارة الحرّم ، فأدخل رأسه فجُبَّته ثم أخرجه وهو فى الحرّمَ. والقَدْر المشترك من الحكايات فى هذا النوع بالغُ مَبلغ التواتر ، ولا ينكره إلا مُباهت .

السادس : كلام الجادات والحيوانات . ولا شك فيه ، وفى كثرته . ومنه ما حُكى أن إبراهيم بن أدهم جلس في طريق بيت المقدس تحت شجرة رمّان ، فقــالت له : يا أبا إسحاق أكرمني بأن تأكل مني شيئا ، قالت ذلك ثلاثا ، وكانت شجرةً قصيرة ،

<sup>(</sup>١) الهتار كتاب. تاج العروس ( ه ت ر ) .

وريّامها حامضاً ، فأكل منها رمانة ، فطالت وحلا رمّانها وحملت فى العام مرتبن ، وسمّيت رمّانة العابدين .

وقال الشَّبل : عقدت أنى لا آكل إلا من حَلال ، فكنت أدور فى البراري فرأيت شجرة تين ، فددت بدى لآكل منها فنادتنى الشجرة : احفظ عليك عَقدك ولا تأكل منى ، فإنى ليهودى ، فكففت يدى .

السابع: إبراء العليل ، كما رُوى عن السَرِيِّ في حكاية الرجل الذي لقيه بمعض الجبال أيرىء الزَّسْقي والعميان والمرضي .

وكما حُكى عن الشيخ عبد القادر أنه قال لصبيّ مُقمد مَفلوج أعمى تجذوم : قم بإذن الله ، فقام لا عافمة به !.

الثامن : طاعة الحيوانات لهم ، كما في حكاية الأسد مع أبي سعيد بن أبي الحير الميهَــنيّ (١) ، وقبله إبراهيم الحوّاص . بل وطاعة الجادات ، كما في حكاية سلطان العلماء شيخ الإسلام عن الدين بن عبد السلام وقوله في واقعة الفريج : ياريحُ خذيهم ، فأخذتهم .

التاسع: طيُّ الزمان .

العاشر : نَشْر الزمان . وفي تقرير هذين القسمين غُسْر على الأفهام ، وتسليمه لأهله أولى بذي الإيمان . والحسكايات فيهما كثيرة .

الحادي عشر : استجابة الدعاء . وهو كثير جدا ، وشاهد ناه من جاعة .

الثاني عشر : إمساك اللسان عن الكلام وانطلاقه .

الثالث عشر : جَذْب بعض القلوب في مجلس كانت فيه في غاية التَّفْرة .

الرابع عشر : الإحبار ببعض المفيَّات والكشف . وهو درجات مخرج عن حد الحص .

<sup>(</sup>١) بكسر اليم وسُكُون الياء وفتح الهاء وفي آخرها نون، نسبة إلى مدينة ميهنة ، بين سرخس وأبيورد . اللباب ٣ / ٣:٣ .

الخامس عشر : الصبر على عدم الطعام والشراب المدة الطويلة .

السادس عشر : مقام التَّصريف . فقد حُكى عن جماعة منه (١) الشيء الكثير . وذُكر أن بمضهم كان يبيع المطر ، وكان من المتأخرين الشيخ أبو العباس الشاطر يبيع الأشفال (٢) بالدراهم . وكثرت الحكايات عنه في هذا الباب ، بحيث لم يبق للذهن مَساغ في إنكارها .

السابع عشر : القُدرة على تناول الكثير من الغذاء .

الثامن عشر : الحفظ عن أكل الحرام ، كما حُكى عن الحارث المُعاسِينِيّ أنه كان يتعرك له عِرق . وحُكى نظيره عن الشيخ أبي المبناس المُرْسِيّ . وقيل : إن بعض الناس امتحنه وأحضر له مَأكلا حراما ، فبمجرّد ماوضمه بين يديه قال : إن كان المُعاسِييّ يتحرك منه عِرق فأنا يتحرك من عند حضور الحرام سبعون عِرقا ، ونَهض من ساعته وانصرف .

التاسع عشر . رؤية المكان البميد من وراء الُخجُب ، كما قيل إن الشيخ أبا إسحاق الشِّرازيّ كان بشاهد الكمبة وهو ببغداد .

المشرون: الهيبة التي لبعضهم ، بحيث مات مَن شاهده بمجرّد رؤيته ، كصاحب أبى يزيدُ البَسْطامِيّ الذي تدمنا حكايته ، أو بحيث أفحم بين يديه أو اعترف بما لعله كتمه عنه ، أو غير ذلك . وهو كثير .

الحادى والعشرون : كفاية الله إياعم شرَّ مَن يريد بهم سوءا وانقلابه خيرا ؛ كما اتفق للشافعيّ رضى الله عنه مم هارون الرشيد رحمه الله .

اثنانى والمشرون: التطور بأطوار مختلفة. وهذا الذى تسميه الصوفية بعالم المُشُل ،
 ويثبتون عالما متوسطا ببن عالمي الأجسام والأرواح ، ستوه عالم المثال ، وقالوا: هو ألطف

<sup>(</sup>١) في الطبوعة « منهم » وأثبتنا ما في ج ، د .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة « الأسعار » وأنيتنا ما في : ج ، د .

من عالم الأجسام وأكثف من عالم الأرواح ، وبنوا عليه تجسد الأرواح وظهورها في صور مختلفة من عالم المثال ، واستأنسوا له بقوله تعالى: ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ (() ومنه ماحُكى عن قضيب البان الموسلى ، وكان من الأبدال ، أنه اتهمه بعض من لم يره يصلى بترك الصلاة وشدد النكير عليه ، فتنشّل له على الفور في صور مختلفة ، وقال : في أيَّ هذه الصور رأيتني ما أسلى ؟ ولهم من هذا النوع حكايات [كثيرة] (().

ومما اتفق ليمض المتأخرين أنه وجد فقيرا شيخا كبيرا يتوضأ بالقاهمة في المدرسة الشرفية من غير ترتيب ، فقال له : يا شيخ تتوضأ بلا ترتيب ، فقال له : ما توضأت إلا مرتبًا ، ولكن أن ما تبصر ! لو أيصرت لأبصرت هكذا ؛ وأخذ ببده وأراه الكعبة ، ثم مم به (الله مكذ ، فوجد نفسه في مكذ ، وأقام بها سنبن ، في حكاية بطول شرحها .

الثالث والمشرون : إطلاع الله إياهم على ذخائر الأرض ، كما قدمناه في حكاية أبى تُراب ، لمّا ضرب برجله الأرض فإذا مينُ ماء زُلال .

وعن بمضهم أنه عطش أيضاً فى طريق الحج فلم يجد ماء عند أحد ، فوجد فقيرا قد ركّز عُسكّازه فى موضع والماء ينبُسع من تحت عُسكّازه ، فملاً قربته ودلّ الحجيج عليه ، فجاءوا فملأوا أوانبهم من ذلك الماء .

الرابع والمشرون ما سُهِ لَل لَكَيْرِ مَن العلماء مِن التصانيف في الزمن اليسير، بحيث وُزَّع زمان تصنيفهم على زمان استغالم بالعلم إلى أن ماتوا فوُجد لا يني به نَسخاً ، فسَلا عن التصنيف . وهذا فيهم من نَشْر الزمان الذي قدمناه ، فقد اتفق النَّقَلَة على أن عمر الشافعي رحمه الله لا يني بُمُشر ما أبرزه من التصانيف ، مع ما يثبت (4) عنه من تلاوة القرآن كل يوم خَتْمة بالتدر ، وفي دمضان كلّ يوم خَتْمة بالتدر ، وفي دمضان كلّ يوم خَتْمة بن كذلك ، واشتغاله بالدرس

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۱۷ . (۲) ساقط من ترج، د .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : « فر » وأثبتنا ما في : ج ، د .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : ﴿ ثبت ﴾ والثبت من : ج ، د .

والفتاوَى والذِكر والفكر ، والأمراض التي كانت تعتوره (١٠) ، بحيث لم يخلُ رضى الله عنه من علَّه أو علتين أو أكثر ، وربما اجتمع فيه ثلاثون مرضا .

وكذلك إمام الحرمين أبو الممالى الُلجوَيْنيّ رحمه الله حُسِب عمرُه وما صنّفه ، مع ماكان يلقيه على الطلبة ويذكّر به في مجالس التذكير فوُجد لا يني به .

وقرأ بعضهم ثماني ختمات في اليوم الواحد . وأمثال هذا كثير .

وهذا الإمام الربّانى الشيخ محيى الدين النّوّوِيّ رحمه الله وُزَّع عمره على تصانيفه فوُجد أنه لوكان ينسخها فقط لمساكفاها ذلك الممر ؟ فضلا عن كونه يصنّانها ، فضلا عماكان يضمّه إليها من أنواع العبادات وغيرها .

وهذا الشيخ الإمام الوالد رحمه الله إذا حُسب ماكتبه من التصانيف ، مع ماكان يواظبه من المبادات ، ويمليه من الفوائد ، ويذكره فى الدروس من العلوم ، ويكتبه على الهتاوى ، ويتلوه من القرآن ، ويشتغل به من المحاكات عُرف أن عمره قطعا لا يني بثلث ذلك ، فسبحان مَن يبارك لهم ويَطوى لهم ويَنشُر .

الخامس والعشرون: عدم تأثير السمومات وأنواع المتلفات فيهم ، كما اتفق ذلك للشيخ الذى قال له بعض الملوك: إمّا أن تُظهر لى آية ، وإلا قتلت الفقراء ، وكان بقربه بَعْر جال ، فقال : انظر ، فإذا هى ذهب ، وعنده كوز ليس فيه ماء فأخذه ورى به فى الهواء فأخذه وردى متائا ماه وهو منكّس لم يخرج منه قطرة . فقال الملك: هذا سيحر ، وأوقد نارا عظيمة ثم أمرهم(٢) بالسّماع ، فلما دار فيهم الوّجد دخل الشيخ والفقراء فى النار ثم خرج ، فغطف ابنا صغيرا للملك فدخل به وغاب ساعة بحيث كاد الملك يحترق على ولده ثم خرج به وفي إحدى يدى الصبي تفاحة ، وفى الأخرى رمّانة . فقال له أبوه : أين كنت ؟ قال : فى بستان . فقال جلساء الملك: إن شربت هذا القدح من المم سدّقتك ، فشر به و تمزّق ثم يله عليه ، ثم ألقوا عليه غيرها فتمزّق ، ثم هكذا المقدر المنه ، فشر به وتمزّق تم يبه عليه ، ثم ألقوا عليه غيرها فتمزّق ، ثم هكذا

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : « تعتريه » والمثبت من : ج ، د .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : ﴿ أَمْرِ ﴾ وأثبتنا ما في : ج ، د .

رِمَارا إلى أن ثبتت عليه النياب ، وانقطع عنه عِرق كان أصابه ، ولم يؤثر فيه السمّ ضررا .

وأظن أنواع كراماتهم تربو على المائة ، وفيا أوردته دلالة على ما أهملته ، ومقنع وبلاغ لمن زالت عنه غفلته . وما من نوع من هذه الأنواع إلا وقد كثرت فيه الأقاسيص والروايات ، وشاعت فيه الأخبار والحكايات ، وماذا بعد الحق إلا الضلال ، ولا بعد بيان الهدى إلا الحال ، وليس للموفق غير التسليم ، وسؤال ربه أن يلحقه مبؤلاء الصالحين ، فإنهم على صراط مستقيم . ولو حاولنا حصر ما جراياتهم لضيّةنا الأنفاس وضيّمنا (١) القرطاس .

#### ۷٣

القاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سَيّار مولى الوليد بن عبد الملك . أبو محمد الأندلسيّ القرطيّ \*\*

أحد أعلام الأمة .

أخد الفقه عن الزُرَقِيّ ، ويونُس بن عبد الأعلى ، ومحمد بن عبد الله<sup>(۲۲)</sup> بن عبد الحسيم ، وإبراهيم بن المنسذر الحِذامِيّ ، والحارث بن مِسكين . وروى عنهم .

روى عنه أحمد بن خالد اكبتاب (٢٦) ، ومحمد بن عمر بن لبَّابة ، وابنه محمد بن قاسم ، وسميد بن عبَّان الأعناق ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) في الطَّيُوعَة مُمْ ﴿ لَضَّيْمُنَا الْأَمَّاسِ وَضَيَّمْنَا القَرْضَاسِ ﴾ وأنبتنا مَا في : ح ، د أ

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : بفية الملتمس ٤٣١ ، تاريخ العاماء والرواة للعلم بالأندلس ١ / ٣٩٧ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ١٩٩ ، جذوة المقتبس ٣٦٠ ،وفيه « مولى هشام بن عبد الملك a ، اندياح المذهب ٢٢١ شذرات الذهب ٢ / ١٧٠ ، العبر ٢ / ٥٧ .

 <sup>(</sup>٢) من هنا سقط في نسخة ج ، ينتهي بنهاية هذه الطبقة .
 (٣) عن المطبقة ثم الباء الموحدة ، وفي د ، والنسخة ١٦٣ : « الجناب » بالجيم المجمة ثم النون . والتصحيح من ترجمه في تاريخ العلماء والرواة بالأندلس ٢/٦ : واللباب ٢٠٦/١ ، والمشتبه ٢٠٥ ،

وسنف كتاب « الإيضاح » في الردِّ على المقلِّد ين ، مع ميله إلى مذهب الشافعيّ . قال أحمد بن خالد : ما رأيت مثل قاسم في الفقه ممن دخل الأندلس من أهل الرحل . وله «مصنف جليل في خبر الواحد ».

نوفى سنة ست وسبمين ومائتين ، وقيل : سنة سبع وسبعين .

V٤

موسى بن إسحاق بن موسى الأنصاريّ القاضي أبو بكر الخُطِعيّ\*

نسبة إلى بطن من الأنصار يقال له : خَطْمة ، بفتح الحاه المعجمة ثم طاء مهملة ساكنة ثم ميم ، بن جُشَم ، بضم الجيم ثم شين معجمة مفتوحة ثم ميم .

ولد سنة عشر وماثنين .

وكان قاضيا مَهبِبا فصيحا [مصمَّما ]<sup>(۱)</sup> فيل: لم يُر متسّا قطَّ. وهو الذي قالت له امرأة: أيها القاضي لا يحلّ لك أن تحسّم بين الناس؟ لأن النبي صلّ الله عديه وسلم ـن « لاَ يَشْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ » وأنت مُحرَّك غضبان! فتبسّم، وسيردنظير الحكاية في ترجمة القاضي أبي بكر الشامي في الطبقة الرابعة .

سمع أباه .

۷۵ \*\* نُذِخ

بضم الكاف وفتح النون وإسكان آخر الحروف آخره زاى معجمة .

كان خادما للمنقصر بالله بن المتوكل .

<sup>\*</sup> له ترحمة فى : أنساب السمعانى ٣٠٣ ، البداية والنهاية ١١١/١١ ، تاريخ بفداد ٣/١٥٥ الجرح والتعديل ، القسم الأول من المجلد الرابع ١٣٥ ، شذرات الذهب ٢/٢٢٦ . طبقات الفراء لابن الجزرى ٢ أر ٣١٧ ، العبر ٢ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>١) من : د ، والنسخة ١٦٣ .

<sup>\*\*</sup> له ترجمة موجزة في : تاج العروس (ك ن ز ) ، المشقه ٥٤٥ .

لا مات مولاه خرج إلى مصر .

وسمع من حَرْ مَلة ، والربيع بن سلمان، والزَّ عْنَرَانِيَّ .

وروى عنه أبو القاسم الطَّبَرانيُّ وغيره .

وكان يقرئ الفقه بجامع دمشق على مذهب الشافعي " بعد أن أقام بمصر مدة يذُبُ عن مذهبه ويناظر المالكيين حتى سكوا به إلى أحمد بن طولون ، وقالوا إنه جاسوس قدم من بغداد ، فبسه فلم يزل في الحبس إلى مضى " سبع سنين ، ومات ابن طولون فأخرج ومضى إلى الأسكندرية ، وأقام بها سبع سنين يُميد كل صلاة صلاها في الحبس ، لأنه كان عبوسا في مكان قدر ، ثم ورد الشام .

#### ٧٦

## نوح بن منصور بن مرداس أبومسلمالسُّكِي ً

سمم الحسن بن عَرَافَة ، والحسن بن محمد بن الصَّبَاح الزَّعفرانيُّ ، وغيرها .

ورحل إلى مصر ، وكتب مها عن يونُس بن عبد الأعلى ، والربيع بن سلمان ، ثم استوطن بالآخرة شيراز ، إلى حين وفاته .

وروى عنه أبو القاسم الطَّهَرَاتيُّ ، وأبو محمد عبسد الله بن محمد بن جمفر بن حِبَّان ، المنقب أبا الشيخ ، وغيرها .

وكتب كُتب الشَّافعيُّ عن يونس والربيع بمصر . ومات بشِيراز سنة خس وتسمين ومائتين .

#### ٧٧ أبو الفضل البُتَأنيّ\*

وُبِتَانَ ، بضم الباء المنقوطة بواحدة وفتح التاء الثناة من فوق المحقفة وفي آخرها النون : من فرى طُرَ بَثْيْث ، من نواحي نَيْسابور .

قال ابن ما كُولا : أحد الزهّاد والفضلاء من أسحاب الشافعيّ ، يحدَّث عن على بن إبراهيم البُتَانيّ من أسحاب عبد الله بن المبارك .

روى عنه محمد بن عبد الرحمن البُتَأَنَى (١) .

قلت: وتبع ابنُ السممانيّ ابنَ ماكولاً فلم يزد في ترجمة الرجل على ما ذكره ، ثم تبعهما شيخنا الذهبيّ فذكره في كتاب « المشتبه » مختصراً . والرجل في هذه الطبقة .

## [ آخر الطبقة الثانية ]

عدد تراجم هذا الجزء ٧٧ ترجمة ، ونأمل أن يتكرم النارئ بتصحيح رقم الترجمة ٤٥ ليصير ٤٠ ثم تتنابع أرقام التراجم على هذ النرتيب .

<sup>\*</sup> له نرجة في: الإكال ١/٢٤٦ ، أنساب السمعاني ١٦٥، المشتبه ٩٢ ، معجم البلدان ١/٨٨٤

<sup>(</sup>١) هذا النقل عن ابن ماكولا فيه خلط . والذي في الإكمال ١ / ٤٤٦ :

ه وأما البتانى . بضم الباء وتخفيف الناء فهو على بن إبراهيم البتانى ، من أسحاب ابن المبارك ، روى عن على بن على بن على بن على بن المبدد بن عبد الرحن البتانى من آل يحيى بن أكثم روى عن على بن إلماهيم البتانى ، روى عنه عبد الله بن محود ● وأبو الفضل البتانى ساكن طريثيث ، أحد الرهاد المفلاء من فقهاء أصحاب الشافعى . وبتان : قرية من أعمال طريثيث ، يحدث عن . . . . . » انتهى ماق الإكال . وبعد كلة ه عن » بيان .

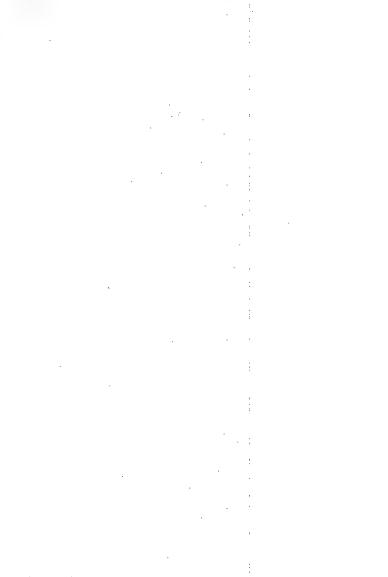

#### الفهارس

التراجم
 الأعلام
 الغائل والأمم والفرق

الأماكن والبادان والمياه
 « الأيام والوقائع والحروب

۲ \_ « الكتب

۷ ـ « الآیات القرآنیة

٨ ــ « الأحاديث النبوية

٩ ــ « الأمثال

١٠ « القواق وأنصاف الأبيات

۱۱ \_ « مسائل العلوم والفنون

۱۲ \_ « مراجع التحقيق

# (١) فهرس التراجم

| رقم الصفحة | رقم الترجمة :                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            | الطبقة الأولى :                                                                      |
| ٥          | ١ _ أحمد بن خالد الخلال ، أبو جعفر البندادي العسكري                                  |
| 7:0        | · ﴿ _ أَحمد بن سنان القطان ، أبو جعفر الواسطى الحافظ                                 |
| Yo_ 7      | ۳ ــ أحمد بن صالح المصرى ، أبو جعفر الطبرى الحافظ                                    |
| 47_ 4      | قاعدة في الجرح والتعديل                                                              |
| 70_77      | قاعدة في المؤرخين                                                                    |
| 40         | رَ ﴾ _ أحمد بن أبي سريج النَّهُ شَلى ، أبو جعفر الرازى البغدادي                      |
| 77         | <ul> <li>احمد بن عبد الرحن القرشى ، أبو عبد الله المصرى ، الملقب ببَحْشَل</li> </ul> |
| 77         | ٣ ــ أحمد بن عمرو بن عبد الله القرشي الأموى ، أبو الطاهر المصرى الفقيه               |
| 74_7.V     | ٧ _ أحمد بن محمد بن حنبل ، أبو عبد الله الشيباني المزوزي البغدادي                    |
| 71_44      | ذكر الداهية الدهياء والمصيبة الصاء ، وهي محنة خلق القرآن                             |
| 71         | مناظرة بين الشافعي وأحمد بن حنبل                                                     |
| 75         | ٨ _ أحمد بن محمد بن جبلة ، أبو عبد الله الصيرفي البغدادي                             |
| 48         | ٩ _ أحمد بن محمد بن الوليد الأزرق القوّاس ، أبو الوليد                               |
| 77_78      | ١٠ ــ أحمد بن يحيي بن عبد العزيز البغدادى ، أبو عبد الرحمن                           |
| 77677      | ١١ ــ أحمد بن يحيى بن الوزير التّجيبيّ ، أبو عبد الله المصرى الحافظ                  |
| 77         | - ۱۲ - أحدين أبي شريح الرازي                                                         |
| Y1_7Ÿ      | ١٣ _ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أبو عبد الله المصرى                             |
| /¥_Y\      | ١٤ ــ محمد بن الشافعي ، أبو عثمان القاضي                                             |
| ٤٧٠        | ١٥ ــ إبراهيم بن خالد بن أبى الىميان ، أبو ثور السكلبي البغدادي                      |
| A+_YY      | ومن السائل عن أبي ثور والفوائد                                                       |
| ۸۱،۸۰      | ١٦ - إن أهم بن محمد بن الساس ٤ أين ع الشافع                                          |

| رقم الصفحة    | وقم الترجمة                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۸۱            | ١٧ _ إراهيم بن محمد بن هرم                                          |
| ۸۲، ۸۲        | ١٨ _ إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحِزَ الى المدنى                |
| ۹۳_ ۸۳        | ١٩ _ إسحاق بن إبراهيم بن تخلَّد ، أبو يعقوب المروزي ، ابن رَاهُويَه |
| 4.6.84        | مناظرة بين الشافعي وإسحاق                                           |
| 17691         | مناظرة أحرى بيسهما                                                  |
| 946 84        | مسائل غريبة عن إسحاق                                                |
| 94            | إسحاق بن مهاول بن حسان ، أبو يعقوب التَّنُوحي الْأنباري(*)          |
| 1.9-95        | ٣٠ _ إسماعيل بن يحيي بن إسماعيل ، أبو إبراهيم المزنى                |
| 476 90        | ومن الرواية عن أبي إبراهيم                                          |
| 1.1- 94       | ومن مستغرب روايات أبى إبراهيم عن الشافعي ومستظرفها                  |
| 1-4:1-1       | النظر في النجوم وما يؤثر عن الشافعي في ذلك                          |
| 1-8-1-4       | ذكر البحث عن تخريجات المزنى وآرائه ، هل تلتحق بللذهب ؟              |
| 3 - 1 2 0 - 1 | ومن السائل عن أبي إبراهيم                                           |
| \·Y_\·°       | ومن غرائب « العقارب »                                               |
| 1.44.4        | ومن دنیق مُستدركات أبی إبراهیم                                      |
| 1.4           | ومن مستدركات الأصحاب على أبى إبراهيم                                |
| 114-11-       | ۲۱ ــ بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، أبو عبد الله المصري             |
| 1 44114       | ۲۲ ــ الحارث بن سُرَيج النقاُّل ، أبو عمرو الخوارزميالبغدادي        |
| 1186118       | ٢٣ ــ الحارث بن مسكين بن محمد الأُموى ، أبو عَمَروِ المصرى          |
| 114_118       | ٢٤ ــ الحسن بن محمد بن الصباح البندادي ، أبو على الزعفراني          |
| 11/4/17       | ومن الرواية والفوائد والمسائل عن الزعفراني                          |
| 177_114       | ٢٥ ــ الحسين بن على بن يزيد ، أبو على السكراييسي                    |
| 170_17+       | ومن الفوائد عنه                                                     |

<sup>(</sup>ﷺ كل ما قرن بنجمة فهو من الطبقات الوسطى .

|            | · ·                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| وقم الصفحة | رقم الترجمة                                                         |
| 177:170    | ومن السائل عن الحسين                                                |
| 177        | ٢٦ _ الحسين القلَّاس ، الفقيه البندآدي                              |
| 121-124    | ۲۷ ـ حرملة بن يحيي بن عبد الله التُّجييبي                           |
| 144        | ومن الروأية عن حرملة                                                |
| 14. 114    | ومن الفوائد عن حرملة                                                |
| 15/6/5-    | ومن المسائل عن حرملة                                                |
| 1+4        | ۲۸ ــ الربیع بن سلیان بن داود الجیزی ، أبو محمد الأزدی المصری       |
| 124-124    | ٢٩ ــ الربيع بن سليان بن عبد الجبار المرادى ، أبو محمد المُو ذُن    |
| 159_150    | وهذه نخب وفوائد عن الربيع ، رحمه الله                               |
| 159        | ٣٠ ــ سليمان بن داود بن داود القرشي الهاشمي ، أبو أيوب البغدادي     |
| 187-18.    | ٣١ _ عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدى المكي، أبو بكر الحميدي |
| 137        | ومن الفوائد عن الحميدي                                              |
| 187_181    | المناظرة الشميرة بين محمد بن الحسن والشافعي                         |
| 154        | عبد الحيد بن الوليد بن المفيرة ، أبو زيد المصرى النحوي (١٠٠٠        |
| 1886128    | ٣٢ ـ عبد العزيز بن عمران بن أيوب ، أبو على اُلخزاعي المصرى الفقيه   |
| 1886188    | ومن المسائل عنه                                                     |
| 3312031.   | ٣٣ ــ عبد العزيز بن يحيي بن عبد العزيز الكنانى المكي                |
| 10120      | ٣٤ ــ على بن عبد الله بن جعفر السمدى ، أبو الحسن المديني الحافظ     |
| 10111      | ومن النوائد عن على                                                  |
| 10-10-     | النصل بن الربيع بن يونس ، أبو المباس                                |
| 17100      | ٣٦ ــ القاسم بن سلام ، أبو محبّيد                                   |
| 109_107    | ومن الفرائد عنه                                                     |
| 17.6109    | ذكر أن الشافعي وأبا عبيد تناظرا في القُرْء                          |
| 171617.    | ٣٧ _ فَحْزَمَ بن عبد الله بن قحرَم ، أبو حنيفة الأُسواني            |

| رقم الصفحة | رقم المترجمة                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 171:171    | ۳۸ ــ موسی بن ابی الجارود ، أبو الوليد المسکی                     |
| 1771-171   | ٣٩ ـ يوسف بن يحيي ، أبو يمقوب البويطي المصرى                      |
| 177        | ومن الفوائد عن أبي يُعقوب                                         |
| 1711       | وهده غرائب استخرجها النووى « من عتصر البويطي »                    |
| 174 @      | وهذهغراثباستخرجها الشيخ الإمام الوالدمن« مختصر البويطى            |
| 174-178    | وهذه غرائب استخرجتها أنا                                          |
| 17.4174    | أولاد الموالى وموالى الموالى ، هل يدخلون في الوقف على الموالى     |
| ۱۸۰_۱۷۴ و  | ٤٠ ـ يونس بن عبد الأعلى بن موسى ، أبو موسى الصدق المصرى المترى    |
| 37/_+1/    | ومن النوائد والمسائل عن يونس                                      |
| íx:        | خاتمة لهذه الطبقة الأولى                                          |
| •          | الطبقة الثانية :                                                  |
| 144        | ٤١ ــ أحمد بن سيار بن أيوب ، أبو الحسن المروزى                    |
| 347        | ٤٢ ــ أحمد بن مبد الله بن سيف ، أبو بكر السجستاني                 |
| 341_747    | أحمد بن الحسن بن سمل ، أبو بكر الفارسي                            |
| 141        | ٤٣ _ أحمد بن محمد بن عبد الله ، أبو محمد بن بنت الشافعي           |
| 1474147    | ٤٤ ــ أحمد بن نصر بن زياد ، أبو عبد الله القرشي النيسابوري        |
| \AŶ        | أحمد بن الحسن بن سهل الفارسي ، أبو بكر                            |
| YAAAAA     | ٤٥ ــ محمد بن أحمد بن نصر ، أبو جعفر الترمذي                      |
| 1.44       | ٤٦ _ محمد بن أحمد بن على الخلائى ، أبو بكر                        |
| 7.1_1.4    | ٤٧ ـ محمد بن إبراهيم بن سميدً، أبو عبد الله البُوشَنْجِيُّ المبدى |
| 198_197    | ومن الرواية عنه                                                   |
| 1906198    | ومن شعره                                                          |
| Y-V_190    | وهذه فوائد ونخب عن أبى عبد الله                                   |
| **\1_**·Y  | ٤٨ _ محمد بن إدريس بن المنذر ، الفطفاني الحنظلي ، أبو حاتم الرازي |
| . طبقات )  | - 7 / 77)                                                         |
|            |                                                                   |

| رقم الصفحة  | وقم الغرجمة                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 711         | ومن الفوائد عنه                                                           |
| 717_137     | ٤٩ ــ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى ، أبو عبدالله الجمني             |
| 777_777     | قصته مع محمد بن يحيي الذهلي                                               |
| 745-744     | ذكر النبأ عن وفاته                                                        |
| .45440      | ذكر نخب وفوائد ولطائف من أبي عبد الله                                     |
| 721672      | فرع غويب                                                                  |
| [ X3 /      | ٥٠ ــ محمد بن عاصم بن يحيى ، أبو عبد الله الأسبهاني ، كاتب القاضي         |
| 717         | ٥١ ـ محمد بن عبد الله بن َخُلُد ، أبو الحسين الأصباني                     |
| 727         | ٥٢ ــ محمد بن على البَحَبلي القيرواني                                     |
| 780_787     | ٥٣ _ محمد بن عقيل القريابي ، أبو سميد                                     |
| 937,737     | ٥٥ ـ محمد بن على بن الحسن ، أبو عبدالله الحكم الترمذي                     |
| 700_717     | ٥٥ - عمد بن نصر الروزي ، أبو عبد الله [                                   |
| 404_40.     | حكاية إملاق الحمدين بمصر                                                  |
| 707.707     | ومن غرائبه                                                                |
| 700_707     | حديث « رفع عن أمنى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »                     |
| 400         | ٥٦ - إراهيم بن عمد البلدى                                                 |
| 70Y; Y0Y    | (٥٧ ـ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ، أبو إسحاق الحربي                      |
| 109,1701    | ٥٨ ــ إسحاق بن موسى بن عمران الإسفرايني ، أبو يمقوب                       |
| 770_77      | ٥٩ ـ الجنيدبن محدين الجنيد، أبو القاسم الهاوندى البندادي القواريرى الحزاز |
| 77V_77P     | ومن كلام الجنيد                                                           |
| <b>****</b> | ذكر شيء من الرواية عنه                                                    |
| 444,044     | ذكر نخب وفوائد عن أبى القاسم                                              |
| 445_440     | ٦٠ _ الحارث بن اسد المحاسي ، أبو عبد الله                                 |
| 444         | ذكر البحث عماكان بينه وبين الإمام أحمد                                    |

| رقم الصقحة               | رقم الترجمة .                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۰۸۲ د۲۸۰                 | ذكر شيء من الرواية عن الحارث                                    |
| 78-387                   | ومن كلات الحارث والفوائد عنه                                    |
| 347_727                  | ٦١ _ داود بن على بن خَلَف ، أبو سليان البغدادي الأصبهاني        |
| ۲۸۸،۲۸۷                  | ذكر شيء من الرواية عنه                                          |
| ۸۸۲ ۲۸۸                  | ومن حدیث داود                                                   |
| 794-479                  | ذكراختلافالملماء فأأنداود وأصحابه هل يعتد بخلافهم فيالفروع      |
| 744                      | ومن مسائل داود الى خرَّجها على أصولنا                           |
| 797_795                  | ٣٢ _ سلبان بن الأشعث بن إسحاق ، أبو داود السجستاني الأزدي       |
| <b>79</b> 7; <b>79</b> 7 | ۹۳ ــ عبدان بن محمد بن عیسی ، أبو محمد المروزی الجنُو جُرْدِیّ  |
| *** 6749                 | ٦٤ _ عبد الله بن سعيدأو ابن محمد ، أبو محمد بن كلاَّب القطَّان  |
| ***                      | ٦٥ _ عثمان بن سعيد بن بشار ، أبو القاسم الأعاطى الأحول          |
| 4.1_4.4                  | ٧١ كلاح عبَّان بن سعيد بن خالد السجستاني ، أبو سعيد الدارمي     |
| 4.4                      | ومن غرائب آبی سمید الداری وفوائده                               |
| res_r-7                  | ٧٧ _ عسكر بن الحصين أوابن محمد بن الحسين ، أبو تراب النَّخْشَيّ |
| 41.                      | ومن النوائد عن أبي تراب                                         |
| 718_711                  | حكاية تشتمل على تحقيق التجلي                                    |
| 417_418                  | حكاية ثانية ببحث فيها عن السكرامات                              |
| 414                      | شبهة للقَدَرية في منع الكرامات وذكرفسادها                       |
| 717                      | شبهة ثانية لهم ، وتبيين الانفصال عنها                           |
| <b>MIX (4.1</b> A        | شبهة ثالثة لهم ووجه الانفصال عنها                               |
| 441-414                  | شبهة أخرى لهم ، وكشف عوارها                                     |
| *** (**)                 | شبهة خامسة لهم ، وتقرير بطلانها                                 |
| ***                      | فن الكرامات على يد أبى بكر الصديق                               |
| 444                      | ومنها على يد أمير المؤمنين عمر الفاروق                          |

| رقم الصفحة | وقم النرجمة                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 445 544    | قصة سارية بن زنيم الحلجي                                  |
| 2773 077   | ومنها قصة الزلزلة                                         |
| 441        | قصة النيل                                                 |
| 4.4.       | ومنها قصة النار الخارجة من الجبل                          |
| 777.47Y    | ومنها على يد عثمان ذي النورين                             |
| 779 °77V   | ومنها على يد على المرتضى                                  |
| 441-444    | ومنها على يد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم           |
| ****       | ومنها على يد سمد بن أبي وقاص                              |
| ***        | ومنها على يد ابن عمر                                      |
| ***        | وعلى يد العلاء بن الحضرى                                  |
|            | وعلى يد سلمان وأبي الدرداء                                |
| 444        | وعلی ید عمران پڻ حصين                                     |
| ***        | وعلى يد خالد بن الولميد                                   |
| XXX_337    | أنواع الكرامات                                            |
| 2371037    | ١٨ ــ القاسم بن عمد بن قاسم ، أبو محمد الأندلسي القرطبي   |
| 720        | ٦٩ ــ موسى بن إسحاق بن موسى الأنصارى ، أبو بكر الخَطْمِيّ |
| 457 6450   | ٧٠ ــ كُنَيْرْ ، خادم المنتصر بالله                       |
| 727        | ۷۱ ــ نوح بن منصور بن مرداس، أبو مسلم السلى               |
| 787        | ٧٧ _ أبو النصل البُّتَاتي                                 |

٠,

## فهرس الأعلام\*

## حرف الألف

الآبري = محد ن الحسين السجستاني الآح ي 😑 أبو عبد آدم (عله السلام) ۹۷ آدم ن أبي إياس ٢٢٧ آصف ن برخیا ۳۳۱ الآمدي = على بن محمد بن سالم الأمار = أحمد بن على أبان بن صالح ١٧٢ أبان ن أبي عباش ١٧٣٠ أم ألمان ١٩٥ ابراهم (علبه البلام) ۲۰۲ ، ۲۲۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۸ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ إبراهيم ن أحد الحواس ٢٢٢ ، ٢٦٤ ، ٢٧٤ ع ٣٤٠ إيراهيم بن أدهم ٣٣٩ إبراهيم بن إسحاق الحربي ٢٨ ۽ ٩٣ ، ١٦٣ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٩٠ ابراميم بن إسماعيل ( ابن علية ) ٧٤ ، ٧٤ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١٤٦ إبراهم في خالد (أبو ثور) ٢٩، ١٦٠ ، ١٩٤ ، ١٣٠ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٩١ ، PF . 181 . 317 . 217 . - 57 . 777 . AYY . AAY . 7AY إبراهم في غالد ف أبي العان ٧٤ - ٨٠ إبراهيم بن داود البردعي ٢٧٠ إبراهيم بن السرى الزجاج ( أبو إسحاق ) ١٨٨ ليراهيم بن سمد ١٠ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٦٤ ، ٣٠٠ إبراهيم بن أبي طالب ٨٤ ، ١٩١ إبراهيم بن عبسد الرحل بن إبراهيم بن الفركاح ٢٠٣ ، ٢٠٣

إبراهيم بن عبدالله الحجي ١٩٣ ، ١٧٩

<sup>\*</sup> أرجاً ا فهرس سند الصنف إلى نهاية الكتاب حين يتكامل العمل ، وآثرنا ذكر من قتل عنهم الصنف في كتابه مع أسانيدهم ، في فهرس الأعلام لحكل جزء .

إبراهيم ن على الشرازي (أبو إستعاق) ٢٠ TEN . TAA . TAA . TAE . TEY إبراهيم بن عمر البرمكي ( أبو إسحاق ) ٣١ إبراهيم ن محد بن أحد النصراباذي ٢٧٨ إبراهيم بن محمد الإسفرايني ( أبو إسحاق ) ۲۸۹ ، ۲۸۹ إبراهيم بن محد البلدى ٢٠٠ إبراهم ن محد الخالداباذي ( أبو إسحاق ) ٣٤ ، ٣٥ ، ٧٨ إيراهيم بن عدين العباس الشافعي ١٠ ، ٨٠ ، ٨٠ ، ٣٤٤ إبراهيم بن مجمد بن هرم . ٨٦ إبراهيم أن محمود ١٧٦٠ إبراهيم بن مخلد ( أبو إسحاق ) ٨٨ إيراعيم الروزوذي 👫 🕒 إبراهيم بن معقل ٢٢١ ليراميم بن المنذر الحزائي ٨٢ ، ٨٣ ، ٧ إبراهيم بن المهدى ٤١ ، ١٥١ : إبراهيم بن موسى الحافظ ٢١٣ إبراهيم بن هاشم البغوى ١٩٢٠ إبراهيم بن أبي يحى ٢٠٠ إبراهيم بن يزيد المدنى ٢٢١ إبراهيم بن يزيد النخمي ٩٠ ته ١٢٦ م ٢٩٦ إبراهيم بن يوسف البلخي ٢٥٨ أبو إيزاميم = إسماعيل بن أجاد إسماعيل بن يحي المزنى ان الأثير = على بن محمد المارك ف محد: أحدين إبراهيم الدورقى ٣٩ أ أحد بن إبراهيم بن شاذان ٣٣ أحد بن إبراهيم بن فيل ١٦٣ أحمد بن إسحاق بن ساول ٣٦ ، ٣٧ أحد ش إسحاق الصغر ١٩٠ ، ٧٤٧ ، ٢٤٨ ،

> أحدَ بن إسماعيل ( أخو البخاري ) ٢١٦ أحد بن الأمين الشنقيطي ١٥٩

```
أحمد بن بشير بن حامد ( أبو حامد المروروذي ) ١١٦
                                                       حد بن بندار ۲٤١
                                                   أحد ن جفر الحذاء ٣٠٩
                            أحمد من جعفر بن عمدان ، أبو بكر القطيعي ٣٧ ، ٣٥٦
                                    أحمد بن جعفر بن محمد من المنادي ٣٠١ ، ٣٠١
                                                       أحد من الجلاء ٢٠٧
                                                  أحد بن حرب الزاهد ٣٠٤
                                               أحد شحرب النسابوري ٢٢٣
                                               أحمد من الحسن الأنصاري ٢٨١
                            أحمد من الحسن بن سهل الفارسي ١٨٤ - ١٨٦ ، ١٨٧
                                أحد بن الحسن بن عبد الجيار الصوف ١١٢ ، ٢٧٦
                           أحد ش الحسن السهق ٣٣ ، ٣٧ ، ٨١ ، ٩٧ ، ٩٧ ، ٢٦
                                               أحمد بن الحسين (المتنى) ١٩٨
                                    أحد س الحين س أبي مروان ١٧٧ ، ١٧٨
                                                        أحد ش حنق ۲۹۳
                                       أحداث حدون ۲۲۳ ، ۲۲۹ ، ۲۹۳
أحد ش حنيل ٧ ، ١٠ ، ١٧ ، ٢٧ ، ٣٣ ، ٧٧ ـ ٣٣ ، ١٧ ـ ٧٧ ، ٨٧ ، ٢٨ ، ١٨ ،
FA > PA > 1P > 711 - 011 > A11 - 11 > PT - 131 > F31 - A31 > 01 >
. 40E. 441 - 444 . 440 . 444 - 44. 4416 . 415 . 145 . 100 . 101
FOY , VOY , KYY , FAY , YAY , 3FY , FFY , FFY , TTY , TTY
                                           أحمد ن خالد الجياب ٣٤٤ ، ٣٤٠
                                                      أحد ن خالد الحلال ه
                  أحد بن أبي دواد القاضي ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٦ - ٤٩ ، ٥٣ ، ٣٠
                                  0F : 63F : V3F : A3F : 3FF : Y0Y
                                  أحمد بن داود الدينوري(أبو حنيفة اللغوي) ٢٠٧
                                                        أحد ش رباح ه ٤
                                                      أحد ن زنري ۲۷۰
                                                     أحد بن أبي سرع ٢٥٠
                                                 أحمد من سعيد الرياطي ٨٧
                                                 . أحمد أن سعيد الروزي ٢٠
                                    أحد ن سلمة ٦١ ، ٨٤ ، ٨٧ ، ٨٠٧
                                 أحد بن سليمان ( أبو بكر النجاد) ٢٩٦ ، ٢٩٦
```

```
أحمد من سنان القطان ، ، ٦
                                   أحد س سار الروزي ۸۱ ، ۱۸۳ ، ۲۹۷
                                                 أحد بن أبي شرع الرازي ٦٧
                                                     أحد بن أبي شعيب ١٩٤
                                                     أحد من صالح الشموتي ٨
                                     أحدين سالح المصرى ١٠ _ ٢٥ _ ١ ٨ ، ٨
                                                  أحد بن طولون ١٠٤، ٣٤٦
                                         أحد ن عبد الرحن بن وهب القرشي ٢٦
                                   أحمد بن عبداقة (أبونعيم الأصيماني) ٣٢ ، ٣٩ ، ٧
                                            أحد بن عبد الله البهنسي النظار ١١٠
                                            أحد أن عبد الله التابي البخاري ٢٠٠٠
                                        أحد بن عبد الله بن سيف السجستاني ١٨٤
                                       أحد بن عبد الله ( أبو العلاء المرى ) ١٦٧
                                                 أحد من عبد الملك المؤذن ٢٧٣
                                          أحد بن عبد الملك بن واقد الحراق ٢٩٤
                                                   أحد من عطاء الصوفي ٢٦٨
                                                           أحد ش على ٢٩٤
                                                        أحد بن على الأمار ٣٣
  أحمد بن على بن ثابت ( الخطيب البندادي ) ٧ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٨٠ ، ١٠
14-44 . 44 . 44 . 44 . 47 . 411 . 331 - F31 . 431 . 441 . 474 . 437 .
  PAY A FOY A FOY A FOY A FOY A FOY A SAY A AAY A FAY A FOR
                                                                  * . 4 . T . Y
                                                    أحد ت على ن الحارود م
                                               أحد بن على بن الحسن المدائن ١٦٠
                                    أحد بن على السكي ( أبو عامد ) ١٩٩ ، ١٩٧
                                                     أحد شعلى السلماتي ١٤٨
                                               أحد بن على بن شعيب المديني ١١٠
                                            أحد بن على العقلاني( ابن حجر ) ٢٥
أحدث على (النائي) ٥٠٧، ٨، ٧٠، ٥٧، ٢٦، ٢٦، ٢٦، ٨١، ٥٥، ٨٤، ٨١،
 ra - 1/1 - 7/1 - 0/1 - 77/ - 77/ - 73/ - /9/ - 78/ - 78/ - 48/ - -
                                                                   44£ £ 44A
```

أحد ين على ( أبو يعلى الموسل ) ١٤٦ ، ١٤٣

```
أحد ين عربين سريج. ٢٠٤ ء ٢٠٥ ۽ ١٣٣ ، ١٨٥-١٨٧ ، ٢٥٥ ، ٢٦٠ ، ٢٠١ ٢٠
                                                   أحد من عمر بن السباح ٢٥
                                                    أحد بن عمر المرسى ٣٤٩
                               أحد ين عرو (أبو بكرين أبي عامم) ٨١ ، ٣٠٧
                                  أحد ن عرو بن عبد الله بن السرح القرشي ٢٦
                                   أحد ش عبر ش يوسف ٩٣ ه ١١٠ ه ٧٤٢
                                                   أحد ين عيسي الحراز ٢٣٩
                                                أحد ن الفف اللغي ٢١٦
                                                 أحداث القاسم بن تصر ٢٨٠
                                                        أحد ن كامل ١٨٨
                                    أحد ش المارك الستمل ٨٨ ، ١٦٠ ، ٢٨٠
                                              أحد ن محد (أبو العاس) ٢٧٠
                                                    أحد بن محد بن آدم ۲۲۰
    أحد أن محد أن أحد ( أبو عامد الإسفرايني ) ١٧ ، ١٠٧ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٣١
                                              أحد ن عمد بن أحد الزنماني ١٩٠
                                               أحد م محد من أحد الماليني ٢٦٨
                                                   أحد ن محد الأزهر ٣٠٣
                                          أحد بن محد بن إسماعيل البخاري ٢٢٧
                                           أحد ين محد ين أسيد الأصبياتي ١١٠
                                                 أحد ن محد ن الجواح ١١٥
                           أحد ن محد المرسي (أب محد الجرسي) ۲۹۲ ، ۲۹۲
                                              أحد ن محد ن حسان المصرى ٩٧
أحد ن محد بن المسن بن التعرق (أبو لحمد بن التعرق) ١٩٠ ، ٢١٦ ، ٢٢٧ ، ٢٩٧
                                              أحد ن محدين الحسن المقرى ١٨٩
                                         احد ش محد ش الحسين (أبو عامد) ٦٩
                                                 أحد ن محد ن المبرى ٢٠٣
                 احد ش كد الخلال ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٥٢ ، ٢٨٢ ، ١٩٢
                                            أحد ش محد ( ان خلكان ) ۲۹۳
                      أحد ش كد ( ان الرفعة ) ١٠٨ ، ١٥٨ ، ٢٩١ ، ٢٩٢
                                                   أحد ن محد الزوزني ١٦٨
                        أحد ن محد ن زياد ( أبو سعيد ن الأعرابي ) ٢٩٤ ، ٢٩٤
                                              أحد ن محد ن سعيد ن جيلة ٦٣
```

: أحد من عد من سمل من عطاء ( أبو العباس من عطاء ) أحد من محد من شامين ١١٠ أحد بن محد بن صدقة ١٨٦ أحد ن عمد الطحاوي ( أبو جعفر ) ٩٣ ، ٩٧ . أحد من محد من عبد الله ( ابن بنت الشافعي ) ١٨٦ أحد من محد من عبدوس الطرائق ٣٠٣ أخد بن محد بن فضالة الحصى الصفار ١١٠ أحد ش محد بن الفضل الفارسي ١٧٨ أحديث محدين الدير :٦٧ أخد بن محد المديني ( أبو الطاهر ) ١٧١ أعد بن محد بن مسروق ٢٨١ أحد ش محد المقرى ٢١٨٠ أخد بن محد الوراق ٢٢٣ أحذ بن محد بن الوليد عد أحد ش محد ش ياسين الهروي ١٩٥ أحد بن مسعود بن عمرو الزبيرى ١١٠ أحد ن مسعود القدسي ٩٩ أحد بن منصور بن محمد الشيرازي ٢٥١ أحد بن ميمون الفارسي ١٨٥ أحدين نصر (أبوطالب) ٢٤٣ أحدين تصر المزاعي ٤٧ ، ١٨٥ ــ ٤ م. ١٩٥ أحمد ش نصر الحقاف (١٩١ ، ٢٢٥ ، أحدرت تصررت زياد النيسابوري ١٨٦ ، ١٨٧ ، أحد بن الوليد بن الورتنيس الحراثي ٢١٤ أحمد بن يحيي البلاذري ١٥٤ أحد ين يحيى (أبو العباس تعلب ) ١٥٥ ، ٢٨٥ أحد بن يحي بن عبد العزيز ١٤ - ٦٦ أحد بن يحيي بن الوزيرُ التجبيٰ ٦٦ ، ٦٣ أحمد ش يزمد (أبو العوام) . ٤١

أُحَدُّ بِنَ يُونِسُ الدِبُوعِيُّ ٢٩٤ أبو أُحدُّ بِنَّ أِنِّ الحَسْنِ ٧٣ أبو أُحدَّ = عبد الله بن عدى بن عبد الله

```
أبو أحد الماكم = محد بن محد بن أحد
                                                      الأحوس من حقر ١٩٦
                                             الأحول = عثمان من سعيد الأتعاطى
                                                 ان الأخرم = محد من يعقوب
                                                 الأوديل = محمد ن اسفيسذا
                                        الأردستانى = عبد الله بن يوسف بن أحد
                                                    الأزدى = الربيع الجيرى
                                                سليدان بن الأشمت
                                                عكومة بن إيراهيم
                                                       أمو الفتح
                                                        الأزرق = استعاق
                                              الأزرق = أحمد من محمد من الوايد
                                                     الأزمر == أحمد ن محمد
                                                    الأزهري = محد بن أحد
                                                       أسامة بن قنادة ٣٣٢
                                         أبو أسامة = محد بن عبد الملك الرواس
                                                         أسباط بن محد ٨٤
                                   الإستراباذي = إسحاق بن موسى بن عبد الرحمن
                                       إسحاق بن إبراهيم (عليسه السلام) ١٩٣
            اسحاق من إبراهيم الحزاعي ٣٨ ـ ٠٠ ، ٢٧ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٨٤ ، ٠٠
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (ابن راهويه) ٨٣ ، ٩٠١ ، ١٥٤ ، ١٨٣ ، ٢٠٨ ، ٢١٣٠
إسحاق بن إبراهيم النيسابوري البشتي ٨٤
                                 إسحاق بن أحمد الفارسي ٢٠٠ ، ٢٤٨ ، ٢٥٠
                                                      إسحاق الأزوق ١١٧
                                                 اسحاق س أبي إسرائيا ٤٠
                إسحاق بن بهلول بن حمات ( أبو يعقوب التنوخي الأنباري الحافظ ) ٩٣
                                          إسحاق ن أبي عمران ٨٥٨ ، ٢٥٩
                                              إسحاق ن منصور الكوسج ٨٤
                                    إستعاق من موسى بن عبد الرحن بن عبيد ٢٥٩
                             إسحاق بن موسى بن عمران الإسفرابني ٢٥٨ ، ٢٥٩
                                                     لمسحاق بن وهب ۱۳۲
```

ابن إسماق = محد بن إسماق بن يسار أبو إسحاق = إبراهيم بن السرى الزجاج أبو إسعاق = إبراهيم بن عمر البرمكي أبو إسعاق = إبراهيم بن عمد الإسفرايتي أبو إسعاق = إبراهيم بن بن عمله أبو إخحاق = العتصم العباسي أبو إسحاق ١٢٥ أبو إسحاق المالداباذي = إبراهيم بن محمد أبو إسعاق الشــيرازي = إيراهيم بن على أسد ( أبو المارث المحاسي ) ۲۷۷ أسدين موسى ١٣٣ الأسداباذي = الزبير بن عبد الواحد الأسدى = حيال بن خوياد الحسين بن أحد بن المسين طليعة ن خويلد عبد الله من الزبر الحيدي الكميت بن زيد الأسفاطي = محد بن يزيد الإسفراين = إبراهيم بن محد أعد بن محد بن أحد ( أبو عامد ) السعاق بن موسى بن عمر ان عبد الملك من الحسن موسى بن عمران أسماء بنت أبي بكر ٣٢٢ اسماعيل بن إبراهيم ( أبو البغاري ) ٢١٣ إسماعيل بن إبراهيم ( ابن علية الأكر ) ٢٩ ، ٠٤ ، ١٩ وم إسماعيل بن إبراهيم القطيعي ٤٠٠ إسماعيل بن أحد ٢٤٨ ، ٢٥٠ إسماعيل بن إسحاق السراج ٢٧٦ ، ٢٧٩ إسماعيل بن أبي أويس ٢١٤ إسماعيل بن جعفر ١٥٣ ء ١٥٤ اسماعيل بن حماد ( الجوهري ) ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۶۹

```
إسماعيل ن داود ٣٩
                                             اسماعيل بن عبد الرحن الصابوني ١٩٤
                                          إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرق ٢١٤
                                                         إسماعيل ن عياش ١٥٤
                                             إسماعبل بن القاسم ( أبو العناهية ) ١١
                                                         إسماعيل ن قنية ٧٤٧
                                                    إسماعيل بن عمد الصفار ٢٩٤
                                                   إسماعيل ن محد بن نصر ٧٤٦
                                                إسماعيل بن مسعود الجعدري ٢٩٧
                                                      إسماعيل بن أبي مسعود ٣٩
                                         إسماعيل ش تجيد ١٩٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٦
إسماعيل بن يميي ( المزني ) ۲۷ ، ۲۳ ، ۲۰ ، ۳۳ _ ۹۱۰ ، ۹۱۰ ، ۱۲۹ ، ۹۲۹ ،
471-771 : 371 : 071 : 3A1-7A1 : 7A1 : 737 : 337 : 007 : A07 :
                                   TEE . W. 1 . YAT . YA. . YA. . TOR
                                                    إسماعيل (أسر بخاري) ١٩٢
                                                          أبو إسماعيل الترمذي ٧
                                             أبو إسماعيل = عبد الله من محد من على
                                             الإسماعيلي = محد بن إسماعيل بن مهران
                                                    الأسواني = قعزم بن عبد الله
                                        أبو الأسود الدؤلى = ظالم بن عمرو بن سفيان
                                                          الأشجعي = أبو مالك
                                                     الأشعرى = عبدالة بن قيس
                                                     على بن إسماعيل
                                                       الأشقر 💳 عمرو بن حنس
                                                         الأشموني = على بن محمد
                                          أشهب بن عبد العزيز ٦٨ ، ١١٠ ، ١٢٨
                                                      الأشيب = الحسن بن موسى
                                                            أصبغ بن الفرج ٦٦
                                                     الأسمان = أحد بن عبد الله
                                                 أحد ن محد ن أسد
                                                        داود ڻ علي
```

عمد بن عامم

محد بن عبد الله بن علد محد بن محد بن محد بن غام الاصطخري = الحسن بن أحد بن يزمد الأصفر 😑 مروان 🎚 الأصم = ماتم بن عنوان محدين يعقوب بن يوسف الأسمعي = عبد الملك بن قريب ان الأعرابي = أحد ن محد بن زياد ( أبو سعيد ) محد أن زياد ( أبو عبد الله ) الأعرج = الربيع الجيزى عبد الرحق بن هرمز ان الاعرج = الربياع الجيزى الأعشى = سيمون بن قيس الأعمى = أحد بن حدون الأعناق = سعيد بن عثمان الأعين = أبو بكر بن أبي عتاب الحسن من طريد أفريدون النركي ٤٥ الأقرع بن حابس ١٩٧ أم سلمة ١٢٥ أخو أم سلمة ١٢٥ إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله (الجويني) امِهاأة العزين ١٩٩٣. الأموى = أحد بن عمرو بن عبد الله المارث بن مسكين عرو بن يحيي بن سعيد الأمين العياسي ٥٧ ، ١٥١ الأنباري = أحد بن إسحاق بن بهاول اسعاق ن مهاول ن حان ابن الأنبارى = محمد بن القاسم بن محمد الأندلسي = القاسم بن محد بن قاسم . ائس ين ژنيم ۲۸۲

أنس بن عياس ( أبو ضمرة ) ١٨

12 - 3 -

أتسى ش مالك ١١٦ ، ١٧٧ ، ٢١٩ الأنصاري = أحمد بن الحسن عبد الله من محد بن على محد بن عبد الله موسى بن إسحاق بن موسى الأنماطي = عثمان بن سعيد الأهدل = على ن عمر ن محد (أبو الحسن) الأموازي = عدان ن أحد عجدين الحسن الأودنى = عمد بن عبد الله بن عمد الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمر و أوس بن عمرو بن أد ٩٣ الأويسي = عبد العزيز الايادي 💳 أب تحد أيوب بن سويد الرملي ١١٠ ، ١٢٧ ، ١٣٣ أبو أيوب = سليمان بن داود

### حرف الباء

البابشاي = عمر بن عبد الله بنموسى (أبو سغس بن الوكيل)
الباجي = سليمان بن خلف
البائل = على بن إبراهيم
البنائي = على بن إبراهيم
البنائي = عد بن عبد الرحن
البجلي = جربر بن عبد الله
المجلي = خربر بن عبد الله
عبد بن عبد الله المفتل
عبر بن عبد الله بن سلمة ١٩٦
عبر بن عبد الله بن سلمة ١٩٦١
عبر بن المحد بن عبد الرحن بن وهب
عشل = أحد بن عبد الرحن بن وهب
المخارى = أحد بن عبد الله التابية

أحد بن محد بن إسماعيل بكر بن منير بن خليد أبو بكر ين أبي عمرو خلف من محد من إسماعيل الميام عبد الرحن بن محد محد بن إسماعيل ( الإمام ) محد بن يوسف أم البخاري ٣٩٦ بعل بن الحبر ۲۱۳ اين بدينا = محمد بن بدينا الموصلي البربرى = حاد البردعي = إبراهيم بن داود البرق = محد بن مارون البرمكي = إبراهيم بن عمر جعفر بن يحي یحی بن خالد ابن البريد = على بن حاشم

برهان الدين بن الفركاح = إبراهيم بن عبد الرحن يريدة بن سفيان ٢٠٦ البزار = الحسن بن الحسين

> عبيد بن محد بن خلف موسى بڻ حدون

> > البردوی = منصور بن محمد البستى = على بن عمد أبو بسر = عبد الله الديلمي

السرى = عد بن حمان البسطاى = طيفور بن عيسى ( أبو يزيد )

البشق = إسحاق بن إبراهيم النيسابوري بشر بن مکر التنیسی ۱۲۷ ، ۱۲۷ بشر بن الحسكم ٣١٣

```
بشرائ السرى ٢٨٧
                     بشر المريسي ۱٤۵ ، ۱٤٥
                             بشران الفضل ٢٩
               بصر من الوليد الكندى ٣٩ ــ ٤٢
 أبو بشر = المحاعيل بن إبراهيم ( ابن علية الأكبر )
           أبو بشر الدولايي = محد بن أحد بن حاد
                            أم يشر الريسي ١٧٩
               ان بشكوال = خلف ن عبد الملك
                       الصرى = الحمن بن يمار
              على من عبد الله بن القاسم
ابن بطة = عبيد الله بن محمد بن حدان ( أبو عبد الله )
                                         بغا ه ځ
                      البغدادي = إبراهيم بن خالد
                       أحمد بن حنبل
                   أحد ن غالد الحلال
                   أحد بن أبي سرج
          أحد بن محد بن سعيد بن جبلة
            أحد بن يحبي بن عبد العزيز
                        الجنيد ن محد
                     المارث بن سريج
      الحسن بن عمد بن الصباح الزعفراني
                       الحين القلاس
                            أبو عزة
                         داود بن على
                     سلیمان بن داود
                  عبد القامر بن طاهر
                     البغدوي = إبراهيم بن عاشم
          عدالة بن عمد بن عبد العزيز
                    على بن عبد العزيز
                          بق بن مخلد ۸۱ ، ۲۸
                                بقية بن الوليد ٨٤
                            ان الكاه الأكر ١٠
                      البكائى = زياد بن عبد الله
```

( Tith \_ T | TE)

بكار بن قتيبة ه ٩

بكرين محد المازني ١٦١

بكر ن منير ن خليد البخاري ٢٢٤

أبو بكر = أحمد بن إسحاق الصغى

أحد ألحسن الفارسي

أحد ن عد الله المحتاني

أحمد بن على بن ثابت ( الحطيب البغدادي )

أحد ين محد ين الفضل الفارسي

عبد الله بن محد بن زياد النيابوري

محد بن أحد الحلالي

تحد بن أحد المفيد

محد من إسماعيل بن مهران

کمد بن جمفر

محد بن الجسن العطار

محد بن داود بن على

عد بن علد الله الصنعى

موسى بن إسحاق بن موسى

هشام بن يوسف الصفائي

يعقوب بن إبراهيم التيمي

أبو بكر بن الأنباري = عمد بن القاسم بن محد

أبو بكر الأودق = أعمد بن عبد الله بن محمد

أبو بكر الباقلاني = عد بن الطيب

أبو بكر بن جابر ( خادم أبي داود ) ۲۹۹ ، ۲۹۹ أبو بكر الجارودي 😑 محمد بن النضر

أبو بكر الحازى = محمد بن موسى

أبو بكر بن خزيمة = محد بن إسحاق

أبو بكر الحلال = أحد بن محد الحلال

أبو بكر بن داسة 🖃 محد بن بكر

أبو بكر بن أبي داود = عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر الدق = محدُّ بن داود

أبو بكر بن أبي الدنيا: = عبد الله بن محد

أبو بكر بن السماني = محد بن منصور

أبو بكر السهروردى ٣٧

أبو بكر الثافعي ٢٥٦ ، ٢٠٧

أبو بكر الثامى = محمد بن المظفر بن بكران أبو بكر ن أبي شيبة = عبد الله بن محمد أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان أبو بكر الصيرف = محمد بن عبد الله أبو بكر بن أبي عاصم = أحد بن عمرو أبو بكر بن أبي عتاب الحسن بن طريف ( الأعين ) ٣٣ ، ٧٤ ، ٢١٧ أبو بكر بن أبي عمرو البخارى ٣٣٣ أبو بكر بن عياش ٨٤ ، ١٥٤ ، ٢٦٩ أبو بكر القطيعي 😑 أحد ين جعفر ين حمدان أبه بكر ن محدين محود المحمودي ٣٩٨ أبو يكر المديني ٣١ أبو بكر النجاد = أحمد بن سليمان أبو بكر النحامى ٣٧ أبو بكر ش أبى نصر ١٩٠ أبو بكر بن عارون بن الحجنز ۲۷۷ مكران ف الطيب الجرجرائي ٢٧١ ابن بكران = محمد بن المظفر بن بكران أبو بكرة الثقني = نفيع بن الحارث البكري = أبو العباس ان بكير = أبو القاسم البلاذري = أحمد من يحيي البلخي = إبراهيم بن يوسف أحمد بن الفضل الحسن بن شجاع عبد الله ين فارس البلدى = إبراهيم بن محمد بلقيس ٣٣٦ الناني = ثابت بندار = محد بن بشار

بندار = محمد بن بشار بنیامین بن یعنوب ( أخو یوسف علیه السلام ) ۱۹۶ البهنسی = أحمد بن عبد الله البورانی = الحسن بن الربیسع البوشنجى = عمد بن إبراهيم عمد بن سعيد البويطى = يوسف بن يجي ابن البيسم = محمد بن عبد الله ( الحاكم ) البيكندى = على بن الحسين بن عاصم محمد بن سلام عمد بن يعقوب بن يوسف محمد بن يوسف البيهق = أحمد بن الحسين

حرف التاء

التوبرن = يحي بن على
التبوذ كي = موسى بن إسماعيل
التبعب = أحد بن يحي
أبو تراب = عسكر بن الممين ( النخشي )
على بن عبد أنة بن التاسم
الترك = أفريدون
بساعيل
الترمذي = أبو إسماعيل
مساط بن عبد أنة

صالح بن عبد الله صالح بن محد الله على بن المبن محد على بن المبن محد بن المبن المبن المبن المبن المبن المبن على محد بن على محد بن عيسى ( الإمام ) من دقية المبد — درس بن دوسة المبد — درس بن درس بن درس المبد — درس بن درس المبد — درس بن درس المبد — درس بن درس بن درس بن درس بن درس بن المبد — درس بن درس ب

نق الدين بن دقيق العيد — موسى بن على
نقى الدين بن الصلاح — عنان بن عبد الرحن
التقى السبكي — على بن عبد السكاق
التمار — عبد الملك بن أبي صالح
أبو عام — حبيه . بن أوس تعمر بن أوس العارب

التميمي = حينك
عبد الق بن سعيد
القضل بن جعفر بن عمد
عد بن جعفر
منصور بن إسماعيل
النوخي == إسحاق بن يهلول بن حان
النيسي == بنسر بن بكر
عبد الله بن يوسف
عبد الله بن يوسف
يعي بن حيان
إبو النياح == بزيد بن حيد الضبعي
النيسي == سليمان
بعقوب بن الراهيم

#### حرف الثاء

نابت البنانى ۲۸۷ ثابت بن نصر بن مالك ۱۰۶ الثابتى = أحمد بن عبد الله تعلب = أحمد بن يمي الثقنى = عبد الوحاب بن عبد الحجيد تعد بن عبد الوحاب نفيع بن الحارث الزيد بن مسلم توبان بن ابراهيم ۲۰۷ أبو ثور = إبراهيم بن خالد الثورى = سفيان بن سعيد الثورى = سفيان بن سعيد الثورى = سفيان بن سعيد

حرف الجيم

اِن الجارود = أحمد بن على الجارودى == محمد بن النضر الجاب == أحمد بن خالد جارة بن الغلس ٢٥٨

جبريل (عليه السلام) ٣١٢ ، ٣٣٠ جبرمل بن میکائیل ۲۱۶ ان حلة = أحد ن محد ن سعيد المحدري = إسماعيل ن مسود ان الجراح = أحد أن محد . الجرار = أمو الولما المر مانى = عبد اللك من محد بن عدى الجرحرائي = بكران من الطيب ابن جريخ = عبد اللك بن عبد العزيز جزير بن عبد الحيد ٢٩ ٤ ٤ ٨٤ ٤ ١٠٤ جرير بن عبد الله البجلي ١٤٧ ، ٢٦٢ الجوى = أحد سُ محد الجزرى = عناب بن بشير جسر بن فرقد ۲۵۳ ، ۲۵۶ جنفر بن أحمد بن سنان ه ، ٦ حمفر الترمذي ١٦٤ جيقر بن جسر بن فرقد ٢٥٣ . ٤ جعفر بن محمد الحملدي: ٢٩٠١ جعفر بن مجد الصائم إلا ه جعفر من مجمد الصادق ا٧٧ حِمْر من محمد الصندلي: ٧٢ جعفر بن محمد الفريابي الكاله جمفر من محمد القطان ٢٢٢ جعفر بن محمد المستغفري ٢٣٢ ، جعفر بن نصير ۲۷۲ جعفر بن يحبي البرمكي ١٥١ جعفر ( ان أخي أني ثور ) ۲۷۸ أبو جعفر = أحمد بن خالد الحلال أحد بن أبي سريج أحمد بن سنات القطان أحد بن صالح المصرى

عبد الله أبن محمد النفيلي

عمد بن أحمد بن نصر الترمذي محمد بن بدينا للوصلي ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا محد ن عبد الله أبو جعفر الأنباري = أحمد بن إسحاق بن بهاول أبو جعفر الكرى ٦٨ ، ١٦٣ أبو جنفر الطحاوى = أحمد بن محمد الجعفرى 😑 داود الجعني = محمد بن إسماعيل البخارى ان الجلاء 😑 أحمد ابن الجلاح = عمرو بن أحيعة الجلودي = محد بن سعيد جال الإسلام = على بن المسلم السلمي جال الدين بن هشام = عبد الله بن يوسف جال الدين بن مالك = محمد بن مالك أبو الجاهر = محد بن عثمان الجمعى = الفضل بن الحباب ابن جيے = محد بن أحد بن محد جندب بن جنادة ( أبو ذر النفاري ) الجندى 💳 محمد بن خالد الجنوجردي = عبدان بن محمد جنيد بن إسمعاق ٤٤ الجنيد بن عمد الفواريرى الخزاز ( أبو القاسم ) ۲۶۰ جهم بن صفوان ۱۱۹ ، ۱۲۰ الجوزي 💳 أبو الحسن ان الجوزي = عبد الرحن بن على بن محمد ابن جوصا 💳 أعمد بن عمير بن يوسف الجوهمي = إسماعيل بن حماد جورية بنت الحارث ٢٣٤ جوبرية ۲۹۷ الجويني = عبد الملك بن عبد الله (إمام الحرمين) الجيزى = الربيع بن سليمان

الجيلي = عبد الله بن جعفر بن عبد الله

# حرف الحاء

مام بن أحد بن الكندى ٢٣١ ماتم ن إسماعيل ٨٤ ماتم بن عبد الله الطائي ٢٣٤ ماتم بن عنوان الأمام ٣٠٧. أبو حاتم = عمد بن إدريس الرازي أبو حاتم بن حبان = محمد بن حبان أبو حاتم الطبرى ٢٧١ حاجب بن زرارة ۱۹۷ حاحب من أحمد الطوسي ١٨٣ المارث بن أبي أسامة ١٠٤ المارت ن أسد المحاسى ١٩ ، ١٩٩ ، المارث بن سريخ النقال ١١٧ ء ١١٣ ، ١٧٩ ، ١٨٩ الحارث بن مكين الأموى ١١٣ ۽ ١١٤ ه ١٤٨ ، ٣٤٤ المازی = عجد بن موسی حاشدان إجماعيل ٢١٧ الحاكم = عبد الرحمل بن الحسين الماك = عد ن عد الله (أبو عبدالله الرابيم) الحاكم الكبير = محد بن محد بن أحد حامد الرقا ٣٠٣. أبو حامد = أحمد في حدون الأعمشي أحد بن على السبك أحدين عمدين الحسن أحد بن عمد بن الحسين أبو حامد الإسفرايني = أحد بن محمد بن أحد أبو حامد المروروذي 😑 أحد بن بصر بن حامد حال بن خويلد الأسدى ١٩٧ إن حيان = عبد الله بن محمد بن جفر ( أبو الشيخ ) محمد بن حبان حبيب بن أوس ( أبو عام ) ٧٥ حبب البغاري ( أبو محمد ) ١٤٨ أم حبيبة = فاطمة ، أم الثافعي

حیش بن میشر ۱۳۵ حجاح ت محد ٥٦ ، ٢٢٣ الحجام == أبو شمب الحجي = إبراهيم بن عبد الله ابن حجر السقلاني = أحمد من على المداد = الحسن بن أحد من الحسن ان الحداد = محد ن أحد الحذاء = أحمد بن جعفر خالد ئن مير ان حذيفة بن التمان ٢٧٨ الحر (أخو رؤية ) ١٩٦ المراني = أحد ن عبد الملك من واقد أحمد من الوليد الحسين بن محمد (أبو عرومة) عبد الغفار ئ هاود مخلد ن نزید الحربي = إبراهيم بن إسحاق الحسن بن محد ابن الحرستانى = أبو القاسم حرملة بن يحي النجبي ۲۷ ، ٦٥ ، ٩٢٧ حرمی بن عمارة ٦ حريث بن أبي الورقاء ٢٣٣ الحزامى = إبراهيم ن المنذو ابن حزم = على بن أحمد حمان ن ثابت ۲۸۲ حسان بن الجون ١٩٧ حسان بن محمد ( أبو الوليد النيسابوري ) ۳۷ ، ۱۷۲ ، ۱۹۹ ، ۲۹۶ أبو حسان = الحسن من عثمان الزيادي مهنب بن سليم المكرماني الحسن بن إبراهيم ن على الفارق ٣٣٨ الحسن من أحد من الحسن (أبو على الحداد) ٣٢ الحسن ف أحمد ف عد الففار (أبو على الفارسي ) مه ١٥٥ ، ١٥٩

الحسن بن أحمد بن يزيد ( أبو سعيد الإصطغرى ) ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠

الحسن بن حبيب الحمائري ١٣٤ : الحسن بن أبي الحسن ١٧٧ ، ١٧٣

الحسن بن الحسين العزاير ٢١٦

الحسن بن الحسن (أبه على بن أبي هريرة) ٧٨ ، ٧٥٥ ، ٢٨٩

الحسن بن حاد (سجادة ) ٤٠٠ ٤٠

الحسن من حميد ١١

الحسن بن الربيع البوراني ٢٩٤

الحسن بن زياد اللؤلؤلي ٨٠ ، ٢٩٤

الحسن بن سفيان ٨٤

الحسن بن شجاع التلجى ٢٢٠

المسن بن أبي طالب ٣٣ ، ٧١

الحسن بن عثمان الزيادي ( أبو حسان الزيادي ) ٣٩ ، ٢١

الحسن بن عرفة ٢٦٠ ؛ ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩

الحسن بن عطية ٢١٣

الحسن بن على بن أبي طالب ٢٧٨

الحسن بن على ( ابن المذهب ). ٣٢

الحسن بن على بن تصر الطوسي ١٩٥٠

الحسن ف عماد ٦١

الجسن بن عمد بن جايل ۲۲۸

الحسن بن محمد بن حبيب ٨١.

الحسن بن محد الحرق، أو الحربي ٥٠

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرائي. ٦٠ ، ١١٤ـ١١٨ ، ١٢٧، ١٣٨، ١٦١، ٢١٤، ٢٤٦

الحسن بن موسى الأشب ٣٠

الحسن بن هائيءُ ( أبو نواس) ٢٥٢.

الحسن بن يسار البصراي .٠٠ ، ١٥٧ ، ٢٥٣

الحسن بن يعقوب ١٩٢ أبو الحسن = أحد بن سيار الروزي

أحد بن محد بن الحسن المقرى

إسماعيل بن إبراهيم ( أبو البخارى )

على بن إبراهيم القطان

على بن أحد بن قرقر

على ن أحد بن منصور على من الحسن بن حمكان على بن عمر بن محد ( الأهدل ) على من محمد السيرواني على بن المسلم السادى على بن تجبح السمدى على بن ھارون بن محمد محد بن أبي إسماعيل العلوي عمد ن اغين البحثاني محد بن القاسم الفارسي عد ن عد ن إدريس أبو الحين الأشعري = على بن إسماعيل أبو الحسن الجوزي ٦٥ أبو الحسن المحلى ٢٦١ أبو الحسن بن محد بن محد بن إدريس ٧٢ أبو الحسن النصوري ٢٦٩ الحسين بن أحد بن الحسين الآمدي ١٣٦ الحسين من أحد القسوى ٨١ الحسين من أحد من محد بن طلاب ٢٢٠ المسين بن إسماعيل المحاملي ٢٠٨ ، ٢١٥ ، ٢٧٧ الحسين بن الحسن الطوسي ١٩٢ الحين بن شجاع الصوق ٣٣

الحسين بن عبد الله ٢٨٦ الحسين بن على بن أبي طالب ٥٤ ، ٣١٥ ، ٣٢٨ الحسين بن على الطفرائق ٣٣٥

الحسين بن على بن يزيد السكرابيسي ٦٥، ١١٤، ١١٧ ـ ١٢٦، ٢٢٩ ، ٢٢٩، ٢٣٩، ٢٢٠ ، ٢٢٠ الحسين بن الفرج الحياط ٢٢ الحسين بن الفضل البجلي ١٤٤

الحسين بن القاسم الطبرى ۷۸ ، ۱۳۱ ، ۲۸۸ الحسين القلاس ۱۳۷ الحسين بن محمد ۲۰۵ الحسين بن محمد بن أحمد الفسائي ۲۳۶

الحسين تن محد ن أحمد ( الفاضى أبو على المروروذى ) ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ الحديث بن محد من خوان ٢٧١ ، ٢٧٧ ، ٣٠٩

المين من محد ( أبو عرفية الحراني ١٨٧ الحين ن محد القاتي ١٩١ حسين بن منصور ٢٨٦ الحسين بن يعقوب المصرى ٦٦ أبو الحين = أحد بن زيزي المارك بن عبد الجبار محد بن عند الله بن مخلد حسينك التمسى الحافظ ٦٨ المماثري = الحسن بن حبيب ان الحصين ٣٢. الحضرى = عمد بن عبدالله (مطين) محد بن موسى حفس ش غیات ۸۶ حقس القرد ٩٨ أبو خفس 😑 عمر بن محمد بن رجا أبو حفس بن الوكيل = عمر بن عبد الله بن موسى ( البابشاي ) الحسكم ين عمرو ٣٠١ الحكيم الترمذي = محد بن على الملواني 😑 على بن محد 🕆 حاد البريري ۹۲۲ حادین زید ۸۰ م ۱۹۵ م ۲۱۳ م ۳۰۳ حاد ن سلة ١١٢ ، ٢٨٧ حد بن محد ( أبو سليمان الحطابي ) ١١١ ، ٢٩٥ حدان بن سهل ۱۵۵ ان حدان = عبيد الله ين محد ( أبو عبد الله ) ان حمدون 💳 موسى البزار ابن حدویه 💳 محمد بن حدویه 🦠 حزة بن عبد العزيز الصيدلاني ١٣٣ حزة بن يوسف السممي : ٢٥٩ أبو حزة البفدادي ٢٦٠ ان حشاد = أبو منصور

الخممي = أحد ن محد بن فضالة

محد بن مصنى أيو الىمان ان حكان = على بن الحسن حيد بن زهير ١٤٠ الحمدي = عبد الله بن الزبير حنبل بن أحد بن حنبل ٢٩ ، ٣٥ ، ٤٤ حنل بن إسحاق ٣١ ، ٦٤ الحنبلى = عبد الله بن أحمد بن قدامة محد بن أحد بن عبد المادي الحنظلي = إسعاق بن راهويه عبد الرحن بن محد محد بن إدريس الرازي ( أبو حاتم ) ابن الهنفية = محمد بن على بن أبي طالب امنا المنفة ( امنا محد من على من أبي طالب ) ٧٠ الحنيف بن أوس بن حبرى ١٩٧ أبو حنيفة = قحزم بن عبدالله النعان بن ثابت ( الإمام الأعظم ) أبو حنيفة اللغوى = أحمد بن داود الدينوري حواء (أم البشر) ٩٧ أبو حيان = عمد بن بوسف بن على أبو الحياة = محد ن عبدالة بن محد بن الحسن الميرى = أحد بن عمد حيکان 😑 يحبي بن عمد بن يحبي حيوة بن شريح ٣٠٣ ابن حيويه = عبد الله بن يوسف

## حرف الخاء

خالد بن أحد النمل ۷ ، ۲۳۲ ، ۳۳۳ خالد بن مهران المذاء ۱۹۰ خالد بن الوليد ۱۱۶۹ ، ۳۳۳ المالهاباذي = إبراهيم بن عمد خابو بن الأرت ۷۶

الحنلى = أبو القاسم الحدرى = سعد بن مالك الحراز = أحد بن عيسى الحراساني = عطاء . ان خراش = عبد الرحن بن محد المرجوش = محمد بن عبيد الله بن محمد الحرق = الحسن بن محمد المزاز = الجنيد أن محد الحزاعي = أحمد أن نصر إسحاق بن إبراهيم دعيل بن على عبد العزيز بن عمران خريمة بن ثلبت ٧٤ ابن خزيمة = محمد بن إسبحاق این خشرم = علی . خشنام بن سعید ۱۹ المضر (عليه السلام) ٢٤٠ المقرين داود ۳۷ خطاب تن بشعر ۷۲ ، ۷۳ المطابي = حد بن محد ( أبو سليمان ) المطمى = موسى بن استعاق بن موسى المطيب البندادي = أحد بن على بن ثابت المطيب ( والد الإمام فحر الدين الرازي ) = عمر بن الحسن الرازي المطيب النبريزي = يمي بن على خطيب الموصل ٢١٥ انَ الحَطِبِ = بحمد بن عمز بن الحسن ( الفخر الرازي ) المفاف = أحد أن نصر ( أبو عمرو ) أيو داود ان خفيف = عد بن خفيف الشيرازي خلاد بن يحيي ۲۱۳ الملال = أحد بن خالد

. الحلال الحنبلي = أحد بن محد .

الملالي 😑 محمد من أحمد الملجي = سارية ن زنيم الملدي 💳 جعفر بن محمد خلف بن سالم ۲۶ خلف بن عبد الملك ( ابن بشكوال ) ٧٤١ خلف بن محمد بن إسماعيل الميام ٢٣١ ، ٢٣٧ ان خلسکان = أحمد بن محمد خليدة بنت أسد بن هاشم ١٨٠ أبو خليفة الجمحي = الفضل بن الحباب خليل ن أيبك الصفدى ٢٣٥ خليل بن كيكلدي العلائي الحافظ ١٤ ، ١٤ خليل ش عبد الله بن أحمد الخليلي ٨٠ ، ٨٧ ، ١٣٤ الخليل = خليل ن عبد الله ن أحد خاروبه بن أحد بن طولون ١٣٤ خنة (أخت يحي بن أكثم) ٢٥٢ الحوارزي = الحارث بن سريج الحواس = إبراهيم بن أحمد الحولالي 😑 بحر بن نصر خويلد ن خالد ( أبو ذؤيب الهذلي ٢٠٢ الحياط = الحسين بن الغرج خياط السنة = زكريا بن يحيي السجزي الحيام = خلف بن محمد بن إسماعيل أبو خشهة = زهير بن حرب خرالنماج ٢٦١ ابن أبي المنير المهني == الفضل بن أحد بن محمد ابن خیران = الحسین بن محمد خيرة بنت أبي حدرد ( أم الدرداء ) ٧٧٠

ابن خيرون = محمد بن عبد الملك

### حرف الدال

الدؤل = ظالم بن عمرو بن سفيان (أبو الأسود) الداخلي ( شبخ للبخاري ) ٢١٦ الدارقطني 😑 على بن عمر الدارم = عبد الله بن عبد الرحن عثان ن سعد الدارى = تميم بزا أوس ان داسة 😑 محمد بن بكر داود (عليه السلام) ۲۹۰ ، ۲۹۰ داود الجنتري ۱۹۰۰ داود ش رشید ۲٤۲ داود بن على الأصفيائي الظاهري - ٩ - ١١٣ ، ١٢٧ ، ٤٥ داود بن غراق ۴ با ۲ أبه داود الحقاف ٨٦ أبو داود = سليان بن الأشعث إن أن داود = عبد الله في سليمان في الأشعث الداودى = يوسف بن يعقوب دحيم الشامي = عبد الرحن بن إبراهيم دحية بن خليفة الكلى ٣٩٢ الدراوردي = عند العزيز بن محد بن عبيد عد بن محى أبو الدرداء = عوعر بن مالك أم الدرداء = خبرة بنت أبي خدرد دعل س على المزاعي ٤٥٠ دعلم بن أحد السجستاني ٣٧ ، ١٩٩. الدغولى = محد أ عبد الرحق (أبو العاس) الدقى 💳 ځمد ئن داود ان دثيق العيد = موسى بن على ( تقي الدين ) دلف ين جعدر الشبلي ٢٤٠ ، ٢٦٥

أبو دلف = القاسم بن عيسى

العماميني = مفرج:

الدمثق = صفوان بن مالح عبد الرحن بن عمرو بن عبد الله ( أبو زرعة ) عبد الله من تزيد محد بن عثمان (أبو زرعة) دنانىر ( جارىة الشافعي ) ٧٣ أ ابن أبي الدنيا = عبد الله بن محد الدعماني = أبو يوسف الدورق = أحمد بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدوري = عباس بن محد الدولايى = محمد بن أحمد من حاد ان الديلم = عبد الله الدينوري = أحمد بن داود ( أبو حنيفة اللغوى ) حرف الذال ابن أبي ذئب = محد بن عبد الرحن أبو ذؤيب الهذل = خويلد بن غالد أبو ذر النفاري = جندب بن جنادة أبو ذر = محد بن محد بن يوسف الفاضي أبو ذر ( رجل ضرب أحمد بن حنبل في الفتنة ) ٣٧ ذكوان ( أبو سهيل \_ أبو صالح ) ٢٢٣ الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان الدملي = خالد من أحمد عمد بن يحي ذو النون المصرى 💳 ثُوبان بن إبراهيم الذيال بن الهيم ٤٠ ، ٤١

حرف الراء

رؤبة ( أخو الحر ) 197 رؤبة بن العجاج 197 الرازى = أحد بن أبي سريج

```
أعد بن أبي شرع
            عبد الله بن عبد الكرم بن بز د
                            عمر بن الحسن
                          الفضل بن العباس
                            محدين إبراطيم
   عد بن إدريس بن النذر الحنظل ( أبو عام )
          محد بن عمر بن الحسن ( فحر الدن )
                              یحی بن معاذ
                      الراعى النميري = عبيد بن حصين
                                  وافع بن خديج ٦٦
                            ابن والغ = محد بن والم
                       الرافعي = عبد الكرم بن عمد
             راهو به = إبراهيم بن غلد ( أبو إسحاق)
               ابن راهویه = اسحاق بن ابراهیم بن مخلد
                           الرياطي = أحمد بن سعيد
                              ربعیٰ بن حواش ۲۲۸
               الربيع بن سليمان (شيخ آخر ) ١٣٠
              الربيع بن سليمان ( حاجب الرشيد ) ١٠٠٠
                        الربيع بن سليان الجنزى ١٣٢
الربيع بن سليمان المرادي ٣٦ ، ٣٠ ، ٦٨ ، ٩٤ ، ٨١
                               الربيع بن يونس ١٥٠
                             ان رّجا 😑 عمر نن عجد
                           أبو رجاء = قنيبة بن سغيد
                        رزق الله من عبد الوحاب ٢٦٨
                            الرسعني = تعمان بن مدوك
                                  الرشيد = مارون
```

الرفا = عامد الرفاع ( صاحب الأمال ) ٦٧ / ان الرفدة = أحمد بن محمد الرق = إسماعيل بن عبد انته بن زراوة أبو العباس الرملی = أبوب بن سوید الرواس = محد بن عبد الملك الرواس ( أبو أسامة) روح بن صلاح المصری ۱۹۲ الروذباری = محد بن أحد بن القاسم الرویانی = عبد الواحد بن إسماعيل محمد بن يزيد ۲۷٦ الریانی = العباس بن الفرج

#### حرفالزاي

الزاهد 💳 يحيي بن بشر زبان بن قسور ۲۰۰ زبان بن قيسور الكلني ٢٠٠ ـ ٢٠٢ الزسدى 💳 محمد بن محمد بن محمد الزبير بن عبد الواحد الحافظ الأسداباذي ٣٤٣ الزبير بن عدى ٢١٦ الزبير بن العوام ٩ ، ٣٣٢ أبو الزمر المكي ٢١٦ الزبيرى = أحد بن مسعود بن عمرو الزجاج = إبراهيم بن السرى الزجاجي = الحسين بن الغاسم زر بن حبيش بن حباشة ٢٦٩ زرارة (القاضي) ١٢٥ أبو زرعة الدمشق = عبد الرحن بن عمر و بن عبد الله محد سُ عَبَان أبو زرعة الرازى = عبد الله بن عبد الكرم بن يزيد ان زريق = عيد الرحن بن عجد بن عبد الواحد الزعفراني = الحين بن محد بن الصباح زكريا (عليه السلام) ٣٣٥ زكريا بن إسحاق ذكريا من يحيي ال

زكريا بن يحيي بن عبد الرحن الساجي أبو زكريا = يحيي بن محمد السنبرى الرعشري = محود بن عمر ا بن الزملىكانى = محمد بن على . أبو الزناد = عبد الله ين ذكوان إن أبي الزناد = عبد الرحن ف عبد الله الزنجاني = أحد بن محد بن أحد الزنجي = غثمان بن عبد الله مستم بن خالد زهدم بن قيس ١٩٦ الرهمي = عبد الله بن سعيد عبيد الله بن سعد محدين مسلم . زهير بن حرب ( أبو خشة ) ٣٩ أبو زمير المروزى ٢١٠ الزوزل = أحد بن محد ( ابن النفريس ) الزيات = محمد بن رمضان بن شاكر زياد ن أبيه ٤١ زياد بن عبد الله السكائي ٢٩ الزيادي = الحسن بن عثمان زيد ن السكن ١٧٣ أبو زيد = عد الحيد بن الوليد بن المعرة الزيدى = محمد بن بشو ان زيزي = أحد

> زينب بنت الثافعي ١٨٦ زين العابدين = على بن الحسين بن على زيدين عمرو ١٩٦

زن الدن الفارق الشافعي = الحسن بن إبراهيم بن على

#### حرف السين

المائب بن عبيد الله ١٨٠ ابن السائب = عبد الله بن على الساجي = زكريا بن يحي بن عبد الرحن سارية بن زنيم المخلجي ۲۸۲ ، ۳۲۳ ، ۳۲۴ سالم بن أبي الجعد ٢٩٩ سالم ن عبد الله بن عمو ٣٠٥ أبو سالم = عمد بن سعيد الجلودي ابن سبكتكين = محود السكى = أحمد بن على على بن عبد الكاق ابن السبك ( المصنف ) ٤٠ سجادة = الحسن بن حاد السجزى = زكريا بن يحى السجمة أنى = أحمد بن عبد الله بن سبف دعلج بن أحد عَيَّانَ بِنُ سعيد الدارمي سليمان بن الأشعث ( أبو داود ) عد بن أحد المحاف عد بن الحسين الآبرى السراج = إسماعيل بن إسحاق عمد بن إسحاق ابن السرح = أحد بن عمرو بن عبد الله السرخسى = عبد الله بن سعيد بن يحى السرى بن المثلن السقطي ٢٦٠ ، ٢٦٦ ، ٢٦٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ابن سریج 😑 أحد بن عمر سعد بن مالك الحدرى ( أبو سعيد ) ٢٦٨ سعد بن محد بن عبد الله بن عبد الحسكم ٦٧ سعد بن أبي وقاص ١٩٩ ، ٣٣١ ، ٣٣٢ ان سعد = محد بن سعد أبو سعد بن عليك = عند الرحمن بن الحسن أبو سعد أن السماني = عيد الكرم أن محد

أبو سعدة 💳 أسامة بن قتادة سعدوية الواسطى ٤٠ ، ٢٤ ، ٢٩٤ السعدى 💳 على ن حجر على بن عبد العزيز بن جعفر سعيد ين إسماعيل ١٩١ سعيد بن أبن أبوب ١٤٣ بنت سعيد بن أبي أبوب ١٤٣ سعيد البردعي ٢٨٥ سعيد ش أبي ذؤيب ٨٦ سعيد من عنمان الأعناقي ١٤٤٤ سعد ش كيسان القرى ١٥٥ سعيد بن مروان ۲۲۹ سعيد بن أبي مرج ١٩٢٧ : ٣٠٨ : ٣٠٣ سعيد بن أبي مسلم ٢٨٦ . سعید بن منصور ۱۸۹ أبو سعيد = أحد بن محد بن زياد عبد الرحن أن الحسين الحاكم عيان ن سفيد محد بن عقبل الفريابي أبو سعيد بن أبي الحير اليهني = الفضل بن أحد بن محد أبو سفيد الإصطغرى = الحسن بن أحد بن يزيد أبو سعيد الحدرى = سعد م مالك أبو سعيد الحراز = أحدين عيسي

سفیان بن عیبته بن سیبون (۱۰ تا ۳۰ تا ۲۹ تا ۳۰ تا ۷۷ تا ۷۷ تا ۱۹ تا ۸۱ تا ۸۸ تا ۸۱ تا ۱۹۸ تا ۸۱ تا ۱۹۸ تا

سفيان بن وكيع ٣٣ ، ٢٤٥ السقطى = السرى بن المغلس

```
الكرى = أبو جنفر
                                                         ان السكن 😑 نزيد
                                                      السكني = نصر بن الحسن
                                 سلطان العاماء = عبد العزيز بن عبد السلام ( العز )
                                                         سامان الهارسي ٣٣٣
                                                 سامة ش شبب ۱٤٠ د ۲٤۱ د
                                                           سلمة من كها. ٢٨
                                                       ان سامة = أبو الطيب
                                          أبو سامة النبوذك = موسى بن إسماعيل
                                                     أبه سلمة الكشاني ٢٢٦
                                                      أبو سلمة ( تايمي ) ٩٦
                                                        السلمي = على بن السلم
                                                    عمد بن إسماعيل
                                                      بمحدين الحسن
                                            أوح بن متصور بن مهداس
                                                      هياج بن العلاء
                                           اسليم بن مجاهد ۲۱۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲
                                                   سليم بن منصور بن عمار ١٩٣
                                                   سليمان (عليه السلام) ٣٣٦
       سليمان بن أحمد الطبراني ( أبو القاسم ) ١٨٨ ، ٣٤١ ، ٢٠٤ ، ٢٩٧ ، ٣٤٦
سليمان بن الأشعث ( أبو داود السجستاني ) • - ٧ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٠ ، ٢٥ ، ١٤ ، ١٤ ، ٨٤ ،
             747 - 747 : 774 : 784 : 787 : 787 : 001 : 4.7 : 777 - 777
                                                           سلمان التيمي ١١٦
                                    سليمان ين حرب ١٨٣ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤
                                                      سليمان بن خلف الباجي ٨
                                                  سلمان ئ داود الهاشمي ٩٣٩
                                                   أبو سليمان 💳 داود ن على
                                                      السليماني == أحمد من على
                                                     ان سماعة = محد ن سماعة
                                                          سماك بن الفضل ١٤٩
```

السرةندى = عبد القدوس بن عبد الجيار نصر بن الحسن السكني

السمار = القاسم بن هشام. ان السماني = عبد الكرم بن عمد محد بن متعلور ان السندي = أبو الفوارس السهر وردى = أبو بكر عبد القاهر بن عبد الله أبو سهل بن العفريس = أحد بن محد الزوزني أبو سهل الصعاوك = محمد بن سليمان بن محمد السهمي = حزة بن يوسف سهيل بن أبي صالح ٨ ، ٣٢٣ ، ٢٧٤ السهيلي == عبد الرحن بن عبد الله سويد بن سنعيد ۲۸۱۸ السيارى 😑 القاسم بن القاسم بن عبد الله ابن سيده = على بن إسماعيل السرواني = على بن محد السيرواني السيف الآمدى = على بن محد بن سالم سیف ن أوس ن جیری ۱۹۷

# حرف الشان

النائى = محد بن على بن إسماعيل الناطر = أبو العباس الناطر = إبراهيم بن محد بن العباس النافى = إبراهيم بن محد بن العباس محد بن إدريس (الإمام) محد بن محد بن إدريس (ابن آخر) ان بنت النافى = أحد بن محد بن محد بن عد الله أبو محد النافى = إبراهيم بن محد بن العباس العباس عمد التافيل عليا العباس العباس النافى = إبراهيم بن محد بن العباس العباس النافى = إبراهيم بن محد بن العباس العباس العباس النافى = إبراهيم بن محد بن العباس العباس العباس العباس العباس العباس العباس النافى = إبراهيم بن محد بن العباس العباس

زوج بنت الشافعی ۷۲ ابن شاکر = عمد بن رمضان

أم الثافعي ١١٣.

الثامى = عبد الرحن بن إبراهيم ( دحيم ) عمد من المظفر من مكران ابن شبرمة ٨٦ الشبلي = دلف بن جعدر شجاع بن أبي نصر ١٥٣ ابن الشجرى = هبة الله بن على ان الشرق = أحد بن محد بن الحسن ( أبو حامد ) شريح ن الحارث الكندى ١٢٤ ، ١٢٠ شريح بن النمان ۲۹۳ ابن أبي شريح = أحمد الرازي شربك ن عبدالله ١٥٤ ان شعان ( رحا مالكي ) ۲۱ شمة من الحيجاج ٣٢ ، ١٥٥ ، ١٩٠ ، ٩ الشعى = عامر بن شراحيل الشعراني = أبو يحي شعیب بن حرب ۲۵ شعيب بن الليث ٦٦ أبو شميب الحجام ٥٥ شعیت بن محرز ۲۵۹ الشفاء بنت الأرقم بن ماشم ١٨٠ شكر = محد بن النذر الشياخ ن ضوار ن ثملية ١٥٨ سمس الدين = عمد بن أحمد الذهبي محد بن أحد بن عبد الهادي الحنبلي الشموني = أحمد بن صالح الثموي = د د الشنقيطي = أحمد بن الأمين ابن شهاب الزهرى = محد بن مسلم المهرستانى = محد بن عبد الكرم ابن أبي الشوارب = محمد بن عبد الملك الشيبانى = أحمد بن حنبل عمد ن الحسن

\_\_\_ ان أن شبية = عيد الله بن محد محد بن عمان

أبو النيخ = عبد الله بن عمد بن جمعر بن حيان

الشيرازي = إيراهيم بن على

أحمد بن منصور بن عجد عد ن خفیف

محد بن عبيد الله بن محد

ابن شيرويه 😑 عبد الله بن أنحد بن شيرويه

حرف الصاد

الصائم = جعفر بن محمد

الفضل بن العياس

الصابوتي = إسماعيل بن عبد الرحن

صاحب ابن عبد الحسيم = عمد بن ومضان بن شاكر الصادق = جعفر بن محمد :

این صاعد = یحی بن محمد صاعقة = محمد بن عبد الرحيم

صالح بن أحمد بن حنبل ٣٠ ، ٣١

صالح جزرة 😑 صالح بن محمد

صالح بن ذكوان ۲۲۶

صالح بن عيد الله الترمدي ٢٤٥

صالح بن المبارك ٢١٣

صالح بن عمد الترمذي ٢٤٥

صالح بن محد جزوة ٧ ، ٧٦ ، ١٤٦ ، ٩١٠

أبو صالح = أحد في عبد الملك المؤذن

أبو صالح ( رجل يحدث عن معاوية بن صالح ) ٢٠٩

أبو صالح = خلف بن محد ابن إسماعيل البخاري

أبو صالح = ذكوان ( أبو سميل ) صامت بن عباد ۱۷۳

المباح = أحد بن أبي سرع

ان المساح = أحد أن عمرً

يوسف بن الصباح الفزاري

الصغى = أحمد بن إسحاق محد بن عبد الله ابن صبيح = عد بن الحسين الصحاف = عمد ن أحمد الصحاف صدر الدين بن المرحل = محمد بن عمر بن مكي . الصدق 😑 أبو عمر ونس ن عبد الأعلى الصديق = عبد الله بن عثمان ( أبو بكر الخليفة ) الصعلوكي = محد ن سليمان ن محد الصفاني = عمد بن إسحاق هشام بن يوسف الصفار = أحمد بن محمد بن فضالة إسماعيل ن محد عمرو بن الليث يعقوب بن الليث الصفدى = خليل بن أبيك صفوان بن سالح الدمشتى ٩٨٣ ، ٢٩٤ صلاح الدین = خلیل بن کیکلدی ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحن الصندلي 😑 جعفر بن محمد الصنعاني = عبد الله بن معاذ صهيب بن سنان بن مالك ۲۸۷ الصوق = أحد بن الحسن أحد بن عطاء الحسين بن شجاع الصولى = محد بن يحي الصيدلاني = حزة بن عبد العزيز الصبرق = أعد بن عمد بن سعيد بن جبلة عبيد الله بن أحد

محد ش عد الله

## حرف الضاد

المنسي 📥 محد بن العباس الضمى = يزيد بن حيد ( أبو التياح )

الضحاك من مخلد ( أبو عاصم النبيل ) ١١ ، ٢١٣

الفرر = أبوسعيد

محد بن حازم ( أبو معاوية )

ضمرة بن زيعة ١٩٠١

أبو ضمرة = أنس في عياض ضياء الدن الخطيب ٣٠٠

م ف الطاء

الطائى = حاتم بن عبد الله أ

أبو طالب == أحد بن نصر طاهم بن الحسين ٣٨ ، ١٥١

طاهم بن عبد الله ( أبو الطيب الطبرى القاضى ) ١٣٦ ، ١٠٧

أبو الطاهر = أحد ين عمرو بن عبد الله

أبو الطاهم المديني 💳 أحمد بن محمد :

ماوس بن كيسان ٩٠

الطبراتي = سليمان بن أحمد الطرى = أحد بن صالح المصرى

الحسين بن القاسم

طاهر بن عبد الله

محدین جویو

الطحاوي = أحمد بن محمد . الطرائق = أحد بن محد بن عبدوس

الطغرائي = الحسين بن على .

ابن طلاب = الحسين بن أحد بن محمد طلعة بن عبيد الله ٣٣٢

طلق بن غنام ۲۱۳

طلبعة بن خويلد الأسدى ١٩٧ الطواويسي = عبد الواحد بن آدم

الطوس = حاجب بن أحد
الحسن بن على بن نصر
الحسن بن على بن نصر
الحسن بن الحسن
عد بن أسلم
عد بن محد (أبو النصر)
أبو الطبب = أحمد بن جعفر
أبو الطبب بن سامة ١٠٥٠ أبو الطبب = طاهر بن عبد الله

#### حرف الظاء

ظالم بن عمرو بن سفیان ۱۱ الظاهمی = داود بن علی علی بن أحد بن حزم أبو ظهیر = عبد الله بن فارس

## حرف العين

العباس من الأحنف ١٩٨ ، ١٩٨ العباس بن عبد الطلب ٣٢٩ العباس بن الفرج الرياشي ٨٥ الماس س المأمون ٤٣ العباس بن محمد الدوري ۲۷٪ ، ۳۹٪ ، ۹۵۶ المباس بن محد بن محد بن إدريس ٧٧ المباس بن محمد ( أبو الهيثم ) ١٩٩ ان عاس = عد الله أبو الماس = أحمد بن سعيد المروزي أحد بن غمر بن سريج أحد بن بحد أحدين لجدين مسروق أحمد بن يحبي ( تعلب ) الفضل بن الربيع عمد بن إلماق السرام نحد بن يزيد بن عبد الأكر ( المرد ) أبو العباس الأصم = محد بن يعقوب بن يوسف أبو الفياس البكري ٢٥١ أبو العباس الدغولي = مُحد من عبد الرحق أبو العباس الرقى ( صوفى ) ٣١٤ أبو العباس بن سعد ٢٥ أبو العباس السياري = القاسم بن القاسم بن عبيد الله أبو العباس الشاطر ٣٤١ أبو الفياس بن عطاء = أحمد من محمد بن سهل أبو العباس القلانسي ٣٠٠٠ أبو العباس المرسى = أخد أن عمر أبو العباس المستغفري = جعفر بن محمد أبو العباس بن مسروق ۲۷٦ عبد الأعلى بن مسمر الفسائي (أنو مسمر ) ٢٩ ، ٢٩ عبد الباقي بن قائم ٣٤ ، ١٨٨ ابن عبد البر = عبد الله بن محد ( أبو عمر ) عبد الجبار بن العلاء ٢٩٧ عبد الجيار بن الورد ٦٤

```
عد الحلل بن عد بن كرتاه ١٨٤
                                                ابن عيد الحي = عد بن عيد الله
                                                عد الحد ن ألولد ف الشرة ١٤٣
                                                       عد الرحن (عدت ) ۲۸
                                         عبد الرحن ف إبراهيم الشامي ( دحم ) ٣٠
                                    عبد الرحن ف أحد ف يونس ٦ ، ٧٣ ، ١٦١
                                                       عبد الرحن بن إستحاق ٢٦
                                                    عد الرحزين أبي مكر ٣٢٣
عبد الرحن ن أبي ماتم ه ، ٦ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٧٧ ، ٧٢ ، ٩٣ ، ١٩٠ ، ٣٣ .
                                                T - 9 4 T - A 4 1 Y 0 4 1 Y T 4 1 Y 1
                                               عبد الرحن بن الحسن بن عليك ٢٨٨
                                                 عبد الرحن بن الحسين الحاكم ٢٠٤
                                                   عبد الرحن بن زيد بن أسلم ١٠
                                                        عبد الرحن السلمي ٣٠٦
 عبد الرحن بن صغر ( أبو هربرة ) ٨ ء ٢٦ ، ٣٢ ، ٩٦. و ٩٦. و ٢٢ ، ٣٢٢
                                                عبد الرحن بن العباس المخلص ٢٥٦
                                             عبد الرحن بن عبد الله من أبي الزناد ١٠
                                      عبد الرحن بن عبد الله السهيل ٢٠١ ، ٢٠٢
                 عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي ( أبو الفرج ) ٣٣ ، ٢٦٨ ، ٤٠ ،
                                               عبد الرحن ن عمرو الأوزاعي ٢٥٤
                       عبد الرحن بن عمرو بن عبد الله الدمشتي ( أبو زرعة ) ٢٠٨ ، ٢٠٨
                                                         عد الرحن القتات ٢٨٨
                                  عبد الرحن بن كريب ( أبوكريب ) ٢٥١ ، ٢٩٧
                                                  عد الرحن في مأمون التولى ١٣٦
                                             عبد الرحق من محمد من أحمد القوراني ٧٧٠
                                                  عبد الرحن بن محد البغاري ٢١٧
                                                    عد الرحن ن عد المنظل ٧٣
                                            عبد الرحن ن محد ( ان خواش ) ۲۸٥
                                      عبد الرحن بن عمد بن عبد الله بن عبد الحسكم ٦٧
                                 عبد الرحن بن محد بن عبد الواحد ( ان درية ) ٣٢
                                                  عبد الرحمن ش محمد النفاري ۲۹۸
        عبد الرحن بن مهدي ٥ ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٧٤ ، ٨٤ ، ١١٢ ، ١٤٦ ، ١٨٠
```

عبد الرحن بن هرمز ( الأعرج ) ١٢٨ عد الرحق ف تريد ف جابر ١٩٤ أبو عبد الرحن = أحمد بن يحي بن عبد العزيز أبو عبد الرحن السلمي = محمد بن الحسن السلمي عبد الرزاق بن عام بن نافع ٦ ، ٢٨ ، ٣٠ ، ان عبد الرفيع ( من المالكية ) . ٩ عبد العزيز بن أبان ٣٢ عبدالغزيز الأويسي ١١٤ عبد العزيز بن أبي سلمة ١٠٠ عبد المزيز بن عبد السلام ( المز ) ٧٧٨ ، ٣١٠ ، ٣٤٠ عبد العزيز ف عيد الصمد العمى ٨٤ عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاس ١٤٣ / ١٤٤ / ١٨٩٠ عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي ٨٤ ، ١٤٠ عبد العزيز بن يحي الكاني ٣٠ ، ١٤٥ ، ١٤٥ عبد الفقار بن داود الحراثي ٣٠٣ عيد الله ين سميد ٥٥ أ ٤٠٠٠ عبد القادر من موسى الكيلاني ٣٤٠ ، ٣٤٠ عبد القاهي بن طاهر البغذادي . ١٠ ، ٢٨٩ عبد الفاهر بن عبد الله السهروردي ٣٢٢ . عبد القدوس بن عبد الجبار السبرقندي ٢٣٢. عيد السكريم بن محمد الرافعي ١٠٢ ، ٨٠ ، ١٠٧ ، ١٠٩ ، ١٠٨ ، ١٩٩ ، ٢٠١ ، ٢٠٩ T-7 . 140 . 174 . 17- . 104 . 18-عبد السكري بن عجد ( أبو سعد بن السيماني ) ١٨٤ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٤٧ ، عبدالة بن أحمد بن حنيل ٢٧ ، ٣٠ ـ ٣٧ ، ٣٥ ، ١١٣ عبد الله بن أحد بن عيسى الفسطاطي ١٥٥ عبد الله بن أحد ( ابن قدامة الحنيل ) ٢٤ عبد الله بن جنفر بن عبد الله الجيلي ١٥٧ ، ١٥٨ عبد الله بن جعفر بن محمد بن الورد ٢٤٣ عبد الله بن جعفر بن نجيح المعدى ١٤٥ عبد الله من الديلمي ٢٢٥

عبد الله من ذكوان (أبه الزناد) م

```
عبدالة بن رؤبة ١٩٩٢
                                                     عبدالله بن رجاء ٢٩٤
عبد الله بن الزبير بن عبسي الحميدي ( أبو بكر ) و ١٥ ، ١٩٦ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٤٠ - ١٤٠ ،
                                                           *11: 177: 171
                                             عد الله ف أبي زياد القطوائي ١٤٧
                                                     عدالة ن سعيد ٢٢٣
                                                عبد الله في سعيد التمسي ٣٠٠
                                               عبد الله ن سعيد الزهري ٢٠٩
                                 عبدالله بن سعيد بن يحي السرخسي ١٥٥ ، ١٤٦
                                  عبد الله في سعيد في كلاب القطان ٢٩٩ ، ٣٠٠
                  عد الله من سليمان من الأشعث ٧ ، ٢٥ - ٢٧ ، ٦٦ ، ١٣٧ ، ٢٩٤
                                                 عبد الله ن صالح العجل ٢٥٦
                         عبد الله بن طاهي ٣٤ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ١٥٦ ، ١٥٦ ، ٢٢١
  عبدالة شعاس ٩ ، ٢١ ، ٢١ ، ٩٧ ، ٩١ ، ١١٦ ، ١٥٦ ، ٢٠٩ ، ١٩٧ ، ٨٨
                                      عبد الله في عبد الرحن الداري ١٥٤ ۽ ٢٢٠
عبد الله ش عَيْان ( أبو بكر الصديق) ٧٧ ، ٥٤ ، ٥٩ ، ٨١ ، ١٦٣ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ،
            عد الله ن عثمان بن جيلة بن أبي رواد ٢١٩
عبد الله بن عدى بن عبد الله ( أبو أحمد بن عدى ) ٧ ، ٨ ، ٨ ، ١٧٠ ، ١٢٨ ، ١٤٧ ،
                                             TOT 4 TTT 4 TTA 4 TIA 4 TIT
                                                  عدالة ش عكم ٩٢،٩١
                                                   عبد الله بن أبي علقمة ٨٩
                                                عد الله ن على ن السائد ٧٤
                                                عد الله ن على بن القطان ٢٥٩
                                         عبد الله بن على بن المديني ١٥٠ ، ١٤٩
      عبدالله بن عمر ۲۲ ، ۲۳ ، ۹۰ ، ۹۰۱ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۳۳۲
                                               عبد الله بن عمرو بن العاس ١٩٢
                                      عبد الله من فارس البلخي ( أبه ظبير ) ٢١٥
                                  عد الله بن قيس ( أبو موسى الأشعرى ) ٢٣٦
```

( ۳۱ | ۲ \_ طبقات )

```
عدالة ش لهيعة ١٤٣
عبد الله ش المارك ٦، ١١، ١٨، ٨٨، ٨٨، ٨٨، ١١١، ١٥٤، ١٨٨، ٢١٧،
                                                               " TEY . YEV . TIT
                                              عبدالله بن محد بن أيوب الكانب ١٤٦
                          عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان ( أبو الشيخ ) ٣٤٦ ، ٢٤١
                    عبد الله ين محد ( ابن أبي الدنيا ) ٨٧ ، ٩٣ ، ١٠٤ ، ١٥٤ ، ٢٠٨
              عبد الله بن محمد بن زیاد النیسابوری ۱۱۰ ، ۱۳۴ ، ۱۳۲ ، ۱۷۱ ، ۱۷۳ :
                                          عبدالة ن محد ش ألى شيبة ١٤٧ ، ١٨٨
                                                     عد الله من محد من شعرويه ٨٤
                                             عد الله ن محد ف الماس الثافعي ١٠١
عبد الله بن محمد من عبد البر ( أبو عمر ) ٩ - ١٢، ٥٧، ٩٣، ٩٣، ١٩١، ٧٤، ٢٤٢ ٢٤٢ ٢٤٢
                 عبد الله بن محد بن عبد العزيز ( أبو القاسم البغوي ) ٧٤ ، ١١٥ ، ١٢٥
                                  ( ) عبد الله بن محد بن على ( أبو إسماعيل الأنصاري ) ٣٣
                                                     عبدالله بن محد المرتعش ٢٦٦
                                                       عبد الله ن محد المسكي ٢٩٥
                                                     عدالة ن محد السندي ٢١٣
                             عبدالله ش محد النفيل ٧ ع ١٨٩ ع ١٩٠ ء ١٩٩ ع ٢٩٤
                                                            عد الله ش مجود ٣٤٧
                                             عبد الله ين مسعود ٤٧ ء ١٥٧ ء ٢٩٦
                                             عبدُ الله بن مسلمة القعني ١٩٤٤ ع ٢٩٤
                                                   عبد الله بن مصعب بن الزبير أ ١٩١٩
                                                     عبد الله س معاذ الصنعاني ١٤٤
                                                     عبدالله بن منبر ۲۲۱ ، ۲۹۷
                                                         عبد الله بن تاقع ٦
                                                            عبد الله بن غير ١٨٧
عبدالة بن وهب ٦ / ٨ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ٢٦ ، ٨٦ ، ٨٢ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١١ ، ١٢٧ ، ١٢٢ ،
                                   41 . 177 . 120'. 157 . 177 . 177 . 17A
                                                     عبد الله بن يزيد الدمشق ٩٤
                                                عبد الله من يوسف الأردستاني ١٧٨
```

عبد الله تن يوسف التأويستاني ۱۷۸ عبد الله تن يوسف التنجيني ۱۳۲، ۱۳۳، عبد الله تن يوسف ( جال الدين بن هشام ) ۱۵۹ عبد الله تن يوسف ( انن حبويه ) ۲۶۹

عبد الله بن يونس بن أبي فروة ٩٩٣ أبو عبد الله = إبراهيم بن خالد أحمد بن الحلاء أحمد بن حنبل أحد ن عبد الرحن بن وهب أحد بن عمد بن سعيد بن جبلة أحمد بن نصر النيمابوري أحمد بن يحبى التجبى بحر بن نصر الحولاني الحارث ن أسد الحسين بن أحمد بن الحسين أبو عبد الله = الزبير بن عبد الواحد عبد الله بن سعيد عبيد الله بن محمد بن محمد بن حدان محدين إبراميم البوشنجي محد بن إبراهيم بن عبدان محد بن زياد ( ابن الأعرابي ) محد بن عاصم الأصبياني عد ن عد الله الماكم محد بن عبد الله بن عبد الحب محد بن على البحل محمد بن على الترمذي عمد بن محد بن عمد بن عام عمد بن نصر الروزي محمد بن يعقوب بن الأخرم أبو عبد الله الحافظ = محمد بن أحمد الدَّهـي أبو عبد الله الحافظ ( يروى عنه البيهق ) ٢٤٣ أبو عبد الله بن خفيف = محمد بن خفيف الشعرازي أبو عبد الله ين داود ين على ٢٨٦ عبد المطلب بن حاشم ۱۷۸ ، ۴۳۰ عبد الملك ين الحسن الاسفرايني ( أبو نعيم ) ٩٦ عبد الملك بن حيد الميموني ٧٣ عبد اللك بن أبي صالح التمار ( أبو نصر ) ٤٠ ، ٤١ ، ١٨٩ عبد الملك بن عبد العزيز ( ابن جريج ) ٣٢٣ عبد الملك بن عبد الله ( إمام الحرمين الجويني ) ١٣٠ ، ١٠٣ ، ١٣٢ ، ١٦١ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ PAY . 187 - 787 . 617 . 377 . 677 . 777 . 737 عبد اللك ف عمر ١٩٩ ، ٣٢٢ عبد الملك من قريب ( الأصنعي ) ١٩١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ عبد الملك بن محمد بن عدى الجرجاني ( أبو نعيم ) ٢٥٩ ، ٨١ عبد الملك ن مشام ١٩١١ ، ٢٤٢ عبد الواحد في آدم الطواويني ٢٣٢ عبد الواحد بن إسماعيل ألرويائي ١٨ ، ١٩ ، ٢٩ ، ١٩٠ ، ١٩٩ ، ١٩٥ ، ١٧٥ ، ١٧٧ عبد الواحد بن بكر الورثاني ٢٦٦ عبد الواحد بن منصور (إلى المنير المالكي ) ٣٩٧، ٣٩٩ عبد الوارث بن سميد ١٤٦٠ عبد الوهاب ف عبد المجيد الثقق ٨٤ ، ٥١٥ عبدان بن أحد الأموازي ١٩٤ عبدان بن محمد بن عيسي المروزي الجنوجردي ١٥٦ ، ١٨٣ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ عبدة بن سليمان المروزي ٢٠٨ ان عبدة = عمد من عبدة العبدرى ٧٧ ان عدك = محد ابن عبدوس = أحد بن محد العبدي = محد بن إبراهيم البوشنجي عمد بن كثير عبيد بن حصين ( الراعي الثمري ) ٢٠٠ عبيد بن عمير ٢٥٤ عبيد بن محد أن خلف المراد ٧٧ ، ١١٧ أبو عبيد = القاسم بن سلام

أبو عبيد الآجرى و أبو عبيد البسرى = محد من حسان عبيدة من سميد ، ۷۵ ، ۱۹۵ أبو عبيدة = معمر من الشي عبيد الله من أحمد الصرفي و ۳۰۹ عبيد الله من سعد الزهمري ۳۰۹ عبيد الله من سعيد ۲۲۸

```
عبيدالة من عبد السكرم من مزيد (أبه زرعة الرازي) ١٧ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٧٧ ،
     TAO : TTT : TTO : TTT : TTT : TTO : T - T : T - T : TTT : OTT
                                              عبدالة ن عبدالة ن عشة ٨١ ، ٩١
                                                         عبدالة بن عمر ٥٥١
                                      عبيد الله ش عمر القوارسي ٤٠ ، ٢٤ ، ١٨٧
                                عسد الله من محمد من حدان من عمر من بطة ٣١ ، ١٩٠
                                                عسد الله من موسى ٢٠٧ ، ٢١٦
                                               عبيد الله ( روى عن نافع ) ٩٣٩
                            أبو عبيد الله بن أبي زيد ( ان المقرى الحافظ ) ٧٧ ، ٧٧ ،
                                                       عتاب من بشر الجزرى ٨٤
                                                 أبو العناهية = إسماعيل من الفاسم
                                                           عثمان من حسلة ٢١٩
                                                      عثمان من حعفر اللمان ٧٤٩
            عَيْمَانَ مَنْ سَعِيدَ الْأَنْمَاطِي ٩٩ ، ٥٠٥ ، ١٩٥ ، ٥٥٧ ، ٢٧٣ ، ٢٠٠ ، ٣٠٠
                                  عثمان ن سعيد الداوي ٨٦ ، ١٦٩ ، ٣٠٦ _ ٣٠٦
                                                   عثمان بن سمید ( ورش ) ۱۷۰
عثمان بن عبد الرحن ( أبه عمرو بن الصلاح ) ۱۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۱۸۳ ، ۱۸۸ ،
                    عثمان من عبد الله الزنجي ٢٧٠
               عَيَّانَ مِنْ عَفَانَ ٢٧ ، ٥ ٥ ، ٨١ ، ١٩٩ ، ١٥٠ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ٢٢٧
                                                        عثمان بن عمرو بن أد ٩٣
                                                   أبو عثمان = سعيد بن إسماعيل
                                        أبو عثمان الصابوتي = إسماعيل من عد الرحن
                                               أبو عثمان القاضي = محد من أالشافعي
                                                  أبو عثمان المازني = مكر بن محمد
                                                      العجاج = عبد الله من رؤبة
                                                                ان عجلان ۲۲
                                                     العجلى = عبد الله بن صالح
                                                         محد بن نوح
                                                                   عجنف ٩٤
                                           ان عدى = عبدالة بن عدى بن عبد الله
```

عبد الملك بن محمد ( أبو نعيم )

إن العربي الفاضي = محمد بن عبد الله بن محمد أبو عروبة الحراق = الحسين بن محد عروة في الزير ١١١ ، ٢٠٠ ، ٣٢٢ عروة بن عجد ١٤٩ عز الدين بن عبد الملام = عبد العزيز بن عبد الملام عزيز آل فرعون ١٩٣ ان عماكر = على بن الحسن المسقلاني = أحمد أن على ( الن حجر ) عبكر بن الحصين ( أبو تراب النخشي ) و ٣٤٧ ، ٣٠٦ ـ ٣٠١ و ٣٤٢ المكرى = أحمد بن غالد الحلال عطاء من أبي رماح ٤٥٤ عطاء الخراساتين ٩٧ م ٩٧ عطاء من يعقوب الكيخاراتي ٢٨٠ ان عطاء = أحد ن محد ن سهل العطار = أحمد بن عبد الله عمد إن الحسن عطية في شعد عن جنادة الموفى ٣٩٨ عفان بن مسلم بنُ عبدالله ٤٣ ، ١٨٣ . ١٠٧ ، ١٣ ه ابن العفريس = أحمد بن محمد الزوزني عقبة بن أبي سيط ٢٦٩ عكرمة بن إبراهيم الأزدى ١٩٩ العكرى = عجد بن بشر الزيدى العلاء من الحضر في ٣٣٣ أبو العلاء للعرى = أحمد بن عبد الله أبو العلاء الواسطى = محمد بن على بن أحمد العلائي = خليل بن كيكلدي علقمة بن قيس بن عبد الله ٢٩٦ ، ٢٩٦ ا بن علك = عمر العلوى = محد أن أن إسماعيل على ن إبراهيم النتاني ٣٤٧

على سُ إبراهيم القطان ٢٠٨، ٢٥٩

```
على بن أحد ين حزم الظاهري ٩٠ ، ٧١ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ٢٤٧ ، ٢٩٠
                                                   على من أحد من قرقر ٢٧٠
                                              على من أحد من منصور الفقه ٣٣
                                                على بن إستعاق بن راهويه ٨٤
                                   على ن إسماعيل ( أبو الحسن الأشعري ) ٣٨٣
                                     على بن إسماعيل ( ان سيده ) ٢٠٧ ، ٢٠٩
                                                     على بن بحر القطان ٢٤٦
                                                    على ن الجعد ٤٠ ، ١٨٩
                               على بن حجر السعدى ٧٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٥٨ ، ٢٩٧
                                                         على بن خرب ٢٤١
                                                  على ن الحسن الترمذي و ٢٤٥
                                    على بن الحسن بن حكان ٢٠٠ ، ١١٧ ، ٢٧٥
                                                 على بن الحسن بن شقيق ٢١٣
                                                  على بن الحسن بن العبد ٢٩٤
                         على بن الحسن ( ابن عساكر ) ٢ ، ٢٤ ، ٣٣ ، ٦٤ ، ١٧٤
                                          على بن الحسين بن عاصم البيكندي ٢١٨
                                      على بن الحين ن على ( زن العابدين ) ٢٣١
                                               على من حزة (المكسائل) ١٥٣
                                                         على ن خدم ٨٦
                                                          على بن خلف ١٤١
                                                          على بن رباح ١٩٢
                                                    على بن الزيد اللحجي ٢٧٣
                                                  على بن سلمة الكرابيسي ٨٨
على بن أبي طالب ٥٠ ، ٧٠ ، ٨١ ، ١١٣ ، ١٢٤ ، ١٣٩ ، ١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٧٥ .
                                       على من طلحة المقرى ٧٢
                                                       على من أبي طلحة ٢٠٩
                                                 على بن عبد العزيز اليغوى ١٥٤
```

على بن عبد الله بن جيفر بن نجيح السعدى ( ابن المديني ) ٣٠ ، ١٤٥ ـ ١٥٠ ، ٢٢٢ ،

على بن عبد الله ٣٣٨

على بن عبد الله بن القاسم البصرى ٢٨٧

على بن عبد الله بن مبشر ه

على بن عمر الدارقطني ٦، ٢٩، ٦٥، ٨١، ٨٦، ٥٥١، ١٧٣، ١٨، ١٨، ١٨، ٧٥٢

على بن عمر بن محد (أبو الحسن الأهدل) ٣٣٨:

على بن محمد ( ابن الأثير ) ٢٨١

على بن محمد الأشموني ١٦٢

على بن محمد البستى ه.٠٠

على بن محد الحلواني (٣٦١

على بن مجد بن سالم الآمدي ١٤ ، ٣٩٠

على بن محمد السيرواني ٢٧٠

على بن محمد ( اللاوردي ) ١١٤ ، ١٣٨ ، ١٧٥ ، ٥٥٠

على ن محد المصرى الواعظ ٣٤٣

على بن المسلم السلمي ٢٢٠٠

طی بن سمبر ۲۸۸

عی پن مسهر ۲۸۸

على بن أبي مقاتل ٤٠ ، ٤١

علی بن هارون بن عمله ۲.۷۳

على بن هاشم بن البريد ٢٩

على بن هية الله ( ابن ماكولا ) .٣٤٧.، ٦

على بن هشام ٢٤٪

على بن يحبى ٤٢

أبو على = الحسن بن عمار

الحسن بن محد الزعفراني الحسين بن القاسم

الحسين البكرابيسي

عبد العزيز بن عمران

أبو على الثقل 🛨 محمد بن عبد الوهاب

أبوعلى الحداد = الحسن بن أحد بن الحسن

أبوعلى بن خيران = الحسين بن محمد بن خيران

أبرَّ على الروذبارى = عمد بن أحد بن القاسم أبوَ على النسانى = الحسين بن عمد بن أحد

أبوعلى الفارسي = الحسن بن أحد بن عبد النفار

أبو على النسوى = الحـين بن أحد

أبو على اللؤلؤي = الحسن بن زياد أبو على المروروذي = الحسين بن محمد بن أحمد أبو على ن أبي هم رة = الحسن ن الحين ابن عليك = عبد الرحن بن الحسن ابن علية = إبراهيم بن إسماعيل ابن علية الأكبر = إسماعيل بن إبراهيم عمار بن ياسر ١٩٩ ، ٣٣٢ عمر بن جعفر بن محمد بن مسلم ٣٣ عمر بن الحسن الرازى ١١٨ عمر ين حقين الأشقر ٢١٤ ، ٢١٧. عمر بن الخطاب ۲۷ ، ۶۲ ، ۵۰ ، ۸۱ ، ۸۹ ، ۱۱۳ ، ۱۲۲ ، ۱۲۴ ، ۱۲۴ ، ۱۲۴ ، عمر بن أبي ربيعة ٩٩ عمر بن زوارة ۲۸۹ عمر من عبد العزيز ٥٤ ، ١٢٩ . عمر بن عبد الله بن موسى ( أبو حفص بن الوكيل البايشاسي ) ٣٠١ عمر بن علك ٢٩٧ عمر بن القواس ٢٢٠ عمر بن محد بن بحير ٢٨٥ عمر بن محد من رجا ۳۱ عمر بن عجد بن مقبل ۲۹۸ عمر ش مارون ۸٤ أبو عمر الأنماطي = عثمان بن سعيد أبو عمر الزجاجي ٢٦٧ أبو عمر الصدق ٦٨ أبو عمر بن عبد البر = عبد الله بن محد أبو عمر الكندى = محد بن يوسف عمران ش حصن ٤٧ ، ٣٣٣ أبو عمران = موسى بن عمران الإسفرايني عمرة بنت عد الرحمن ١٣٧ عمرو بنالأحوس ١٩٦ عمرو بن أحبحة بن الجلاح ٧٤

عمرو شالحارث ٢٦

عمرو بن حارثة ١٩٦ عمرو بن خالد ۲۱۶ عمزو بن زرارة ٢٤٦ عمرو ش الماس ۹۷ نه ۱۳۲۱ ، ۳۲۲ عمرو بن عثمان المكي :٩٤ ، ٢٧٦ عمرو بن قيس لللائي ١٩٨١ عمرو بن إلليث الصفار: ١٩٢ عمرو بن مرزوق ۲۸۱ عمزو الناقد ٧ عبرو بن أبي وهب ١٥٩ عمرو بن يحيي بن سعيدُ الأموى ٦٤ أبو عمرو = أحد ن على أحد بن البارك أحد بن عد المرى أحمد بن محمد المقرى أحمد ين نصر المفاف الحارث بن سترج الحارث بن مكين عَمَانَ بِنْ عبد الرحن ( ابن الصلاح ) أبو عبرو بن علوان ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٧٠ أبو عبرو الستبلي ٢٣٥ العمرى 💳 يحيي بن عبد الرحن العمى = عبد العزيز بن عبد الصمد العنبری 💳 یحیی بن عمد عنيسة بن سعيد ٦ عنترة بن شداد ١٩٧٠ أبو العوام = أحد بن يريد \_ أبو عوانة الاسفرايني 😑 يعقوب بن إسحاق

> العوق = عطبة بن سعد بن جادة عون بن عبد اقت ۲۲۶ عوتمر بن مالك ۲۵۰ ، ۳۳۳ ابن عباش = أبو بكر عبسى (عليه السلام) ۳۲۰

عیسی بن جعفر ۲۰۰، ۲۰۰۰ عیسی الهتار الهبی ۳۳۹ أبو عیسی الترمذی = عمد بن عیسی أبو الدیناء = عمد بن القاسم بن خلاد ابن عیینة = سفیان بن عیینة بن میمون

## حرف الغين

غالب بن جریل ۲۳۳ الغزالی = تحد بن تحد ( أبو تحد ) الفانی = الحسین بن تحد بن أحد عبد الأعلی بن مسهر الفطانی = تحد بن إدريس ( أبو عاتم الرازی ) الفطاری = جندب بن جنادة ( أبو ذر ) عبد الرحمن بن تحد غنجار = تحد بن تحد غنجار = تحدبنجمتر بن دوان

#### حرف الفاء

نارس بن عبد الله بن مسلمة ١٩٦٦ الفارسي = أحد بن الحسن بن سهل أحد بن كلد بن الفضل أحد بن عبون أحد أحد بن عبد الففار (أبو على) الحسن بن أحد بن عبد الففار (أبو على) كد بن القام الحسن بن أحد بن عبد الففار (أبو على) كد بن القام الفارق = الحسن بن المراهبم بن على فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ١٨٠ ـ ١٨٠ فاطمة بنت عبد الله (أم الشافعي ۽ أم حبية ) ١٨٠ ـ ١٨٠ فاطمة بنت كد بن تحد بن الحرب ٢٧٧ ـ على فاطمة بنت كد بن تحد بن الحرب ٢٧٧ ـ على فاطمة بنت كد بن تحد بن الحرب ١٨٠ المسن الفارق = يحي بن الحسن الفارق

أبو الفتح = نصر بن الحسن السكى أَبُو الفتح الأَرْدي ٨٠٢ أبو الفتح البسق = على بن محمد فر الإسلام الشاشي = محمد بن على بن إسماعيل فر الدين = على بن الحسن بن عساكر في الدين الرازي = محمد بن عمر بن الحسن أن أبي نديك ٢ ، ٨٢ ، ٨٧ ، ٨٨ الفراء = محد بن نصر الفريري = محد بن يوسف أبو الفرج = محمد بن عبيدالله بن محمد أبو الفرج بن الجوزي = غبد الرحن بن على الفرزدق = مام بن غالب أبن الفركاح = إبراهيم بن عبد الرحق بن إبراهيم ( برهان الدين ) ابن أبي قروة = عبد الله بن يونس الفريانى = جعفر أبن محمد کد بن عقبل \* محد بن يوسف الفزاري = مهوان ين ساوية يوست بن الضياح فسنفة 😑 محمد بن على الفسطاطي = عبد الله بن أحد بن عيسى الفدوى = الحسين بن أحد يعقوب ش سقيان ان فشالة = أحد بن محد النصل بن أحد بن محد الميني ٣٤٠ الفضل بن جعفر بن محمد الثميمي المؤذن ٢٥٤ الفضل بن الحباب ١٤٦ الفضل بن الربيع ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٥٠ الفضل الشياني الم الفضل بن العباس الرازي الصايع ٢٢٥

> الفضل بن غانم ۱۹۰۰ کا ۱۹ الفضل بن موسی ۸۵

أبو الفصل = بعقوب الهروى أبو الفضل البناقي ۴٤٧ أبو الفضل البناقي ٣٤٧ أبو الفضل الرياشي = العباس بن الفرج أبو الفضل الزهري = عبد الله بن سعد الفضيل بن عباض ٢٠٠ ، ٨٤ ، ٨٠ ، ١٤٠ أبو الفوارس بن السندي ٢٠ ، ١١٠ ، ١٣٤ الفوراني = عبد الرحن بن محمد بن أحمد المهروز المدى المهروز الدى = محمد بن يعقوب ابن فيل = أحمد بن يعقوب ابن فيل = أحمد بن ليراميم

قابوس بن أبي ظبيان ١١٦

## حرف القاف

القاسم بن أبي بزة ٢٨٠ القاسم بن زكريا المطوز ٧٤ القاسم بن سلام ( أبو عبيد ) ١١١ ، ١٤٠ ، ١٤٧ ، ١٩٣ سر ١٦١ ، ١٦٧ ، ١٦٩ . TYT 4 707 4 141 4 1AY 4 1Y7 القاسم بن عيسي ( أبو دلف ) ١٥٥ القاسم بن القاسم بن عبد الله ( أبو العباس السياري ) ٢٩٨ ، ٢٩٨ القاسم بن محد بن قاسم ( أبو محمد الأندلسي الفرطبي ) ٣٤٤ ، ٣٤٠ القاسم بن معن ١٥٦ القاسم بن هشام السمار ١٩٣ أبو القاسم = الجنيد بن عمد الحسن بن محد بن حيب الحسكم بنعمرو 121 عبدالة بن أحد بن محود الكعي عد الله ن محد الفوى عمر بن محد بن مقبل الفضل بن جنفر بن محد التميمي يوسف بن يحيي البويطي أبو القاسم الأنماطي = عنَّان بن سعيد

أبو القاسم بن بكير ٢٧٤ أبو القاسم بن الحرستاني ٢٢٠ أبو القاسم الطيراني = اسليمان بن أحد أبو القاسم بن عساكر = على بن الحسن أبو القاسم النصراباذي 💳 إبراهيم بن محمد بن أحمد الفاضي = الحسين بن محمد بن أحمد طاهم بن عبد الله (أبو العليب) محمد بن صالح عدين عبد الله ين عمد ( ابن العربي ) . عد بن محد بن يوسف بحى بن أكثم یحبی بن منصور يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف) القانى = الحسين من تجد قبيضة بن عقبة ٢١٣ القنات = عبد الرحمن ( أبو يحيي ) قنادة بن دعامة ١٥٧ قتيبة بن سعيد ۲۸ ، : ٤ ، ۳۱۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۳۶۳ ، قحزم بن عبد الله الأسوالي ١٦٠ ، ١٦١ أن قدامة الحنبلي = عبد الله بن أحمد أبو تدامة السرخسى = عبيد الله بن سعيد بن يحي القراب = يعقوب الهزوى القرذ = حقص القرشي = أحمد بن عبد الرَّحَنُّ بن وهب أحد بن عمرو بن عبدالله أحمد أن نضر النيبابوري سلمان بن داود عبد الله من الزبير الحيدي القرطى = القاسم بن محمد بن فأسم ان قرقر = على بن ألجد أبو قريش 💳 محمد بن لجعة القشيري = هية الرحن بن عبد الواحد

قضب البان الوصلي ٣٤٢

القطان = أحمد بن سنان حفر ن محد عبد الله بن سعيد على بن إبراهيم علی بن بحر يحي ن سعيد ان القطان = عبد الله ين على التطواني = عدالة بن أبي زياد القطيعي = أحمد بن جعفر بن عمدان إسماعيل بن إبراهيم القعنى = عبد الله بن مسلمة الففال = محمد بن على بن إسماعيل القلاس = الحسين القلانسي = أبو العباس القلوسي = مــدد بن أبي يوسف يعقوب ن إسحاق القواريري = الجنيد بن محد عبيد الله بن عمر القواس = أحمد بن محمد بن الوليد ابن القواس = عمر القومسي = محمد بن أحمد القيرواني 💳 محمد بن على قيس بن أبي حازم ١٤٧ قيس بن عاصم ١٩٧ أبو قيس ١٣٥ قيصر ٩٢،٩١

#### حرف الكاف

الكانب = عبد الله بن محمد بن أيوب كانب الفاضي = محمد بن عاصم الأسبهاني كانب الواقدي = محمد بن سعد ابن كامل ۲۸۷ المسين بن على بن يزيد على بن سلمة

ان کرام = محمد بن کرام کردم بن تیس ۱۹۶ الكرمانى = محد بن إيراهيم بن عبدان مهنب في سليم أبوكريب = عبد الرحن بن كريب محد بن العلاء السكمائي = على بنا حزة 🔝 کسری ۹۲،۹۱ الكشان = أبو سلمة کتب بن زمیر ۱۵۷ النكمي = عبد الله بن أحمد بن محود ان كلاب = عبد الله بن سميد الكلي = إبراهيم بن خالد. دحية بن خليفة الكلني = زبان بن قيسور كال الدين بن الزملكانى = محد بن على الـ كميت بن زيد الأسدى ١٠٨ الكناتي = عبد العزيز بن يحيي الكندي = يشر بن الوليد شريح إن الحارث عمد بن يوسنب این الکندی 😑 حاتم بن أحمد . كنر ١٤٥٠ ٣٤٦. أبن كوتاه = عبد الجليل بن اعجد الكوسج = إسحاق الكوق = نجد بن كثير الكخاراتي = عطاء بن يعقوب كيسان ( مولى عيان بن عقان ) ١٥٠ ان کیکلدی = خلیل

الكيلانى = عبد القادر بن موسى

## حرف اللام

اللؤاؤى = الحين بن زياد ابن الجابة = عمد بن عمر بن الجابة اللبان = عثمان بن جعفر المجمع = على بن افزير المعجى = على بن افزير المؤملة بن زرارة ١٩٧٧ المؤملة = عبد الله اللبت بن سامد ( الإمام ) ١٤٣، ١١٣ ،

# حرفالميم

المؤذن = أحمد بن عبد الملك الربيح المرادى الفضل بن جفر بن مجد النبيمي مؤمل بن الحسن الماسرجسي ۲۰۸ - ۳۳ س. ۳۳ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۱۱۱ ، المأمون بن الرشيد ۱۰ ، ۳۳ ، ۳۸ – ۳۲ ، ۴۹ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۱۱ ،

ابن ماجه = محد ن يزيد المازنى = بكر بن محمد ماسرجس = مؤمل بن الحسن ابن ماكولا = على بن همة الله مالك بن أنس ٨ ، ١٠ ، ١٧ ، ٢٩ ، ٢٢ ، ٦٤ ، ٦٤ ، ٢٩ ، ٧٩ ، ٠٠ ،

ه ۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۳۷ ، ۱۳۳ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ،

مالك بن دينار ٩ ابن مالك == محمد بن مالك ( جمال الدين ) أن مالك الأشجعر, ٢٢٨

( ٢١ / ٢ \_ طيقات )

```
الالكي = عبد الواحد في منصور
                                        محد من رمضان من شاكر
                                             الماليني = أحمد بن مجمد بن أحمد
                                                  الماوردی 😑 علی بن محمد
                                                  المارك ن عد الحار ٢١
                                     المبارك بن محمد ( ابن الأثير ) ٢٠٠، ٦٣
                                     المرد = محد من مزيد من عبد الأكبر
                                       المتنم = أحمد ن الحسن (أبو الطيب)
                                        التوكل ( الحلفة الساسي ) ٣٥ ، ٣٤
                                            الْتُولَى = غيد الرحمٰن مَنْ مأمون
                                                      مجاهد ش جبر ۲۸۸
                                           ان المحدر = أبو بكر أن هارون
                                                          أب مجاز ١٢٥
                                                الماسى = المارث بن أسد
                                              المحامل = الحسين من إسماعيل
                                                        ان المحمر = مدل
                                                      المحلم = أبو الحسن
                                              محد بن إيراهيم البوشنخي ٣٠
                                               محد بن إبراهيم الوازي ٢٢٣
                                      محد بن إيراهيم بن عبدان البكرماني ٩٧
                                        عد بن إبراهيم بن المنقر (٧٧ ، ١٩٩١
                                            عد ين إبراهيم النسابوري ٢٨٦
                                    محد ش أحد ( الأؤهري ، أبو منصور ) ٥٦
                                            عمد ش أحد ( الن الحداد) ١٠٥
                                                  عد أحد الملالي ١٨٩
                                           محد بن أحد بن حاد الدولابي ٢٩٤
                                        محد من أحد الصحاف السجستاني ٢٥١
                                      محد س أحد ش عبد الهادي الحنيل ٢٥٤
   محد من أحد من عثمان (أبو عبد الله الذهبي ) ١٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٠ ، ٢٠
محد بن أحد بن الفاسم الروذباري ٣١٤
```

محد بن أحد القومسي ٢١٨

عمد ن أحمد ن عجد ٢٧١

محدين أحدين محد ( ابن جيم ) ٢٣٠

عمد بن أحد ين محد ( غنجار ) ٢١٨ ، ٢١٨

عمد بن أحد الفيد ٢٧٣

محمد بن أحمد بن نصر الترمذي على ١٩٦٠ ، ١٩٨٧ ، ١٨٨

محمد بن إدريس بن النذر ( أبو حاتم الرازی ) ه ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤ ـ ٢٦ ، ٢٥ ، ٣٧ ، ٧٠ ، ٢٥ ، ٣٧ ، ٧٠ ، ٢٧ ، ٢٥ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٢ ، ١٦١ ، ٢١ ، ٣٢٠ ، ١٦١ ، ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ . ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠

کد بن إسحاق بن خزیمة ه ، ۱۰ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۳۸ ، ۳۸ ، ۳۸ ، ۴۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۳۱۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

محد بن إسحاق بن راهويه ٨٤

محمد بن إسجاق ( أبو العباس السراج ) ٤٤ : ٨٤ : ١٤١ ، ١٤٧ : ١٤٧ ، ٣٠٥ ، ٣٤٦ ، ٣٠٥

محمد بن إسحاق الصفائي ١٨٩

محمد بن إسحاف المروزي ١٤٠

محمد بن إسحاق الندم ٢٩٩

محمد بن إسحاق بن يسار ٢٠٠

محد بن أسفهدا الأرديلي ٣١٣

محمد بن أسلم الطوسي ٨٥، ٨٦، ٢٢٠

محمد بن إسماعيل النرمذي ١٦٣

محد بن إحاميل السلمي ٧٤١

محد بن إسماعيل بن مهران ٢٨٨

محد من أبي إسماعيل العلوى ٩٧ محد أن بدينا الوصل ٣٣ محديق بشار ( بنداز ) ، ٦ ، ١ ، ٢٩٧ ، ٢٠١ محد تن بشير الزيدي العكري ١١٠ محد ش مكر ( ان داسة!) ٢٩٥ ، ٢٩٥ محد ش أي مكر الدين (أبو مونيي) ٣١ - ٣٢ عمد بن أبي بكر المقدى ١٨٣ ، ٢٤٧ محداث جرار الطعري ٢٦ ، ١٩٦١ ، ٢٥١ محد ش حنفر التميمي ٢٠٠ ، ٥ ١٠ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ محد بن جعفر بن دران ( عندر ). ۲۹ ، ۸٤ ، ۱٤٦١ محدين جمة ( أبو قريش) ۲۱۷۰ محمد بن حاتم بن سيمون في ١ ٤ ١ ٤ محد ش أن ساتم ٢١٦ ـ ٢١٦ ، ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، محد بن حازم (أبد معاوية الضرير) ٥ ، ٢٥ ، ٧٤ ، ٢٩٣ ، ٢٩٦ محد ش حان ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۱ ، ۱۳۵ ، ۱۳۶ محد بن حسان اليسرى ٣٠٧ ، ٣٣٨ محد من الحسن الأهوازي ٢٧١ . محديث الحسن الشبيائي - ٧ - ٧٩ - ٧٧ - ١٢٧ - ١٤١ - ١٤١ ع ١٤١ ع ٢٠٠ محديث الحسن السلمي ( أيو عبد الرحمن ) ٤٨٠ ، ٧٤٥ ، ٢٩٦ ، ٢٦٦ ، ٢٦٨ ، ٢٧٣ ، ٢٧ محد بن الحسن العطار ٢٦٢ محد بن الحسن بن على بن عاصم ٤٤ محد بن الحسين (أبو الحسن الآبري ) ١٧٨ ، ١٧٨ عمد بن الحسن بن صبيح الا محدين حدونه ٢١٨ محد من خالد الجندي ١٧٢ ، ١٧٢ محد بن خفيف الشيرازي ٢٧٦ عمد بن داود الدق ۲۰۷ محدين داودين على ٢٨٤ ، ٢٨٨ محد بن رافع الحافظ ٢١ ، ٢٨٠ مخد بن رمضان بن شاكر الزيات ( صاحب ابن عبد الحسكم ) ٦٩ محد بن زياد ( أبو عبد الله بن الأعرابي ٢٠٢ محد بن سعد ( کاتب الواقدي ) ۳۰ ، ۳۹ ، ۹۶ ، ۱٤۱ ، ۱۵۹

عمد بن سعيد البوشنجي ٢٠٧ - ١٨٩

محمد ن سعيد الجلودي ٢٩٤ محد ن سلام البيكندي ۲۱۲ ، ۲۱۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ عمد من سليمان بن محمد الصعلوك ٢٦٦ محد ن سماعة . و عد ش سهل ۱٤۸ عمد بن الشافي = عمد بن عمد بن إدريس عمد بن الشافعي = محمد بن محمد بن إدريه ، ( آخر ) محد من شجاع الثلجي ٢٤ عمد من صالح القاضي ٢٥٧ محد من طاهر من عبيد الله ٢٠٤ عد من الطيب الباقلاني ٢٨٣ ، ٢٨٩ ، ٢٢٠ محد من عاصم الأصبهائي ٢٤١ محمد من العباس الضي ٧٢ ، ٣٣٣ عد ن عدك ٢٥٨ محد من عبد الباقي ٢٦٨ محد ن عبد الرحن البتاني ٣٤٧ محد بن عبد الرحن ( أبو العباس الدغولي ) ١٩٠ ، ٢٩٧ محد بن عبد الرحمل بن أبي ذئب ١٠ ، ١٧ ، ٢٧٨ محد بن عبد الرحن ( ابن أبي لبلي ) ١٣٥ ، ٢٨٧ محد بن عبد الرحيم ( ساعقة ) 127 محد ف عبد العزيز ٢٩٦ ، ٢٦٧ محد بن عبد الغني ( ابن نقطة ) ۱۸۹ محد ن عد الكرم الشهرستاني ١٠٣ عمد بن عبد الله الأنصاري ٢٠٧ ، ٢١٣ محمد بن عبد الله بن أبي جعفر ٢٥٥

مجد بن عبد الله الصبغى ٧٢

عُمد بن عبد الله الصيرق ( أبو بكر ) ٢٦٠ ، ١٦٧ ، ٢٤٧ ، ٢٩٩

محد بن عبدالله بن عبد الحسيم ٧٧ - ٧١ ، ٩٤ ، ١٦٤ ، ١٦٤ ، ١٧٩ ، ٢٤٤

محد بن عبد الله بن عبد الحي ( محدث ) ٦٩ محد من عبد الله من محمد الأودني ١٧٠ محد بن عدالله بن محد (أرو مكر بن العربي ) ٨ كذين عبد الله من عدان الحسير (أبو الحاة) ١٨٥ كما ش عبد الله أن محمد أن العاس ( زوج بنت الشافعي ) ١٨٦ محد بن عبد الله بن مخلد ١١٥ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ محد أن عبد الله ( مطين ، أب حمقر الحضر في ) ١٤ ، ٨١ ، ٨٧ محذ بن عبد الله بن غيز ٧ ، ٢٤٦ ، ٧٠٠ عمد في عند الملك ٢٠ محد من عبد الملك بن خبرون ٢٣ محد ين عبد الملك الرواس ( أبو أسامة ) ٢٩٤ : ١٩٧ عد س عد اللك س أني الشوارب ٢٢٠ محدين عبد الوهاب التقني ٨٧ ، ١٩١ ، ٢٤٨ محد بن عبدة ٢٨٦ محد بن عبيد الله بن محد المرحوشي ٢٥١ محد بن عثمان ( أبو الجاهن ) ٢٠٧ محد بن عثمان بن أبي شبية ١٤٨ محد بن عقيل الفرياني 45 م - 6 ٢٤ عمد بن العلاء ١٨٩ عمد بن على بن أحد الواسطى ١٥٥ محمد ين على من إسماعيل القفال ( فخر الإسلام الشاشي ) ٢٦، ٧٩، ١٠٤، ١٣١، ١٣٢، ١٣٤، ٥ محد بن على المعل القرواني ٢٤٧ محد بن على الترمذي الحبكيم . ٢٤٦ ، ٢٤٦ محديث على أن الحسان (٢٦٨) محد بن على بن شائع ٧٤ ، ٨٠ محد أن على ف الزملكاني ١٠٧ محد بن على بن أبي طالب (ان الحنفية ) ٧٥ محمد بن على فسثقة ١١٧ محد شعلي القرى ٣٣ محد بن عمر بن الحسن ( الفخر الرازي ) ١٤ ، ٢٠٠ محد من عمر من ليامة ٣٤٤ محد بن عمر بن مكي ( ان الرحل ) ٣٠٥

محمد ش عمر الواقدي ٣٩ ، ٤ ٪

محد بن القاسم بن خلاد ( أبو العيناء ) ١٤٨ ، ١٤٤ ، ١٤٨

محد بن القاسم بن محد الأنباري ١٥٤، ١٠٤،

\*17 : 445 : 441

محمد بن القاسم الفارسي ٢٧١

عمد بن کثیر ۱۸۳ محد نن کثیر العبدی ۲۸۶

محمد بن عيسي الترمذي ه ، ٨٤ ، ٨٤ ، ١٣٤ ، ١٤٩ ، ١٧٩ ، ١٨٧ ، ٢٢٠ ،

```
عمد شكثير الكوفي ٢٦٨
                                       محد ن کرام ۲۰۰، ۳۰۰
                           محد من مالك ( جال الدين ) ١٩٧، ١٩٢
                      محد ش محد ش أحمد الحاكم ٢٢٠ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦
               محد بن محد بن إدريس ( ابن الشافعي ) ٧١ _ ١٦٤ ، ١٦٤
                              محد ين محد ين إدريس ( ان آخر ) ٧٣
                                         محد من محمد الطوسي ٣٠٣
  محد بن محمد الغزالي ( الإمامأ بو عامد ) ١٣ ء - ١٦ ء ٢٣١ ، ٢٥٠ ، ٢٧٤
                              محد من محد من محد الزيدى ٨٨ ، ١٩٥
                   عمد من محد من عام من أبي زيد الأصميائي ١٩٣
                                 محد بن محد بن يوسف القاضي ٧٤٧
                                       محد بن محود بن التجار ٢٩٩
    محد بن مسلم الزهرى ٣٠ ، ٣٠ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩
                                  محد بن مسلم ( این وارة المافظ) ۷
                                        عد س مصلى ١٠٤١
                                 محد من المظفر من مكر أن الشام ٢٤٥
                             محدین مکرم ( این منظور ) ۸۹ ، ۱۹۹
                                       محمد بن المنذر شبكر ٢٤٦
                   محد ن منصور ( أبو مكر ين السماني ) ۲۹۸ ، ۲۹۷
                                              محد بن ساحر ١٧٦
                                        - محد بن موسى الحازي ٢٠٠٠
                                       عمد بن موسى الحضري ١٢٨
                                        عمد بن موسى بن حاد ١٨٨
                                            محمد بن نصر الفراء ٢٣
محد بن نصر الروزي ٨٤، ١١٩، ١٨٣، ١٨٨، ١٨٥، ١٨٥، ٢٤٦ ـ ٥٥٠
```

```
محد من النصر الجارودي ٧٨ ، ١٩١
                                                  محدين نوح العجلي ٤٤ ٤٠٠ ٤
                                               محد بن نوح بن ميمون ٢٥٠ ، ٩٠
                                                       عد م مارون الرقى ٧
                                                   عمد من هازون الروياتين ۲۵۱
                                                عمد ن هارون = العنصم العباسي
                                                 محدبق يحبى الدراوردي ١٤٥
             محد بن يحيي الذهلي لاأه ١٤ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ١٠٠٠ ، ١٤٦ ، ١٩٥ ، ٩٠٠
                                                  1 YEV . TT . TTA . TTA
                                                      محد بل يحي الصول ٢٩١٤
                                                      محد بن بحبي المروزي ه ١٥٥
                                        محمد بن يحبي النيسابوري ٢٨٦ ، ٢٨٦ .
                                                 محد بن تريد الأسفاطي ٢٠٩:
                                        عد بن تزيد ن عبد الأكر (البرد) ١٩٧
محمد بن نیزید ( این ماچه ) ۵ تا ۲۲ تا ۷۷ تا ۸۸ تا ۸۸ تا ۱۷۸ تا ۲۷ تا ۲۷ تا ۲۷ تا ۲۷۸
                                                             TOL : T . A : 147
               محد بن يعقوب بن الأخرم ٩٠٠ ، ١٩١ ، ٢٢٥ ، ٢٤٦ ـ ٢٤٨ ، ٢٥٨
                                                 محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ٦ ٤
           محمد بن يعقوب بن يوسف ( أبو العباس الأصم ) ٦٨ ، ١١٠ ، ١٣٤ ، ١٣٧
                                        محد ت يعقوب بن يوسعب البيكندي ٧١٨
                                                   محد من يوسف البغاري ٢٢٠
                                                   محد بن يوسف البكندي ٢١٣
                         محمد بن يوسف بن على ( أبو حيان ) ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٩٨ -
                              محد بن يوسف العربري ٢٢٠ _ ٢٢٣ ، ٢٣٨ ، ٢٣٠
                                                   محمد بن يوسف الفريابي: ۲۹۷
                                                   عمذ بن يوسف السكندي ١٣٨٠
                                              أبو تحد = أحمد بن ميمون الفارسي
                                                  حبيب البغاري
                                                 الربيع الجيزي
                                                     الربيع المرادي
                                                روم أن أحد من تريد
                                           عبد العزيز بن عبد السلام .
                                              عبد الله بن محد بن حفق
```

على ن أحد بن حزم الفاسم بن محمد بن قاسم نوح بن تصر أبو محمد الإيادي ٢١١ أبو محمد ابن بنت الشافعي ٧٢ أبو عمد الجريرى = أحد بن محمد الجريرى أبو عمد ن زياد ١٩٠ أبو عمد الفزالي 😑 محمد بن محمد أبو محمد المرتمش = عبد الله بن محمد المرتمش أبو عمد بن الورد = عبد الله بن جعفر بن مجمد محود الخوارزمي ١٨٥ عود بن سبكتكين ( السلطان يمين الدولة ) ٣٠٠ محود بن عمر الزمخشري ٣٣٠ محود بن غيلان ٧ المحمودي = أبو بكر بن محمد بن محود محى الدين النووى = يمي بن شرف المخزوى = هشام بن سليمان مخلد بن بزید الحرائی ۲۲۳ ان مخلد = محمد من عبد الله المخلص = عبد الرحن بن العباس المحنث = عادة المدائني = أحد بن على بن الحسن ابن المدبر = أحمد من محمد المدنى = إبراهيم بن شعيب إبراحم في المتفو إبراهيم بن يزيد الديني = أحمد بن على بن شعيب أحمد ن محد (أبه الطاهم) عُدُ بِنَ أَبِي بِكُو ابن المديني = عبد الله بن على على بن نجيح الممدى المذكر = عاس ن أحمد

ابن المذهب = الحسن بن على

الرادى = الربيع بن سليمان أبو المضاء بن الربيع الرتعش = عبد الله ن عمد ابن الرحل = عد بن عمر بن مكي الرسى = أحمد ن عمر مرعش العلوى ١٠٦٪ المرعشي ١٠٦. مروان الأصفر ١٩٠ مروان بن معاوية الفرّاري ٤٤٤ ، ٢٧٨ الروروذي = إيراهيم أحمد بن بشعر بن جامد الحسين بن محمد بن أحمد يوسبك بن مؤسى المروزى = إبراهيم أن محد المالداباذي أحد في أحنيل أعد ت سعيد أحد بن لسيار إسحاق بن راهو به أبو ڙهير عبدان ش محد عبدة بن إسليمان عد بن إسعاق محد ین نصر عد ن عي المريسي 💳 بشر مريم بنت عموان ٣٣٤ ، ٣٣٥ المزنى = إسماعيل بن يحي الرى = يوسف بن عبد الرحن

مزيد بن حابس ١٩٧ مزية بنت كاب ٩٣ المستفرى = جفر بن عمد المستمل = أحد بن المبارك أبو عمرو مسدد بن مسرهد ١٨٩ ، ٢٠

مسدد من أبي توسف الفاوسي ١٤٧ ان مسروق 😑 أبو العباس أبو مسعود = عيد الجليل بن محد ن كوماء مکین بن بکیر ۱۹۰ مسلم بن إبراهيم ٢٩٤ سلم ين الحجاج ه ، ٢٦ ، ٣٠ ، ٣٦ ، ٨٤ ، ٨٤ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ٢١٤ ، \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* مسلم بن خالد الزنجي ٦٤ ، ١٢١ أبو مسلم ( مستملي يزيد بن هارون ) ٣٩ أبو مسلم 🖮 توح بن منصور بن حمرداس المسدى = عبد الله من محد أبو مسهر = عبد الأعلى بن مسهر الفساني المبيب بن واضع ٢٤٦ المصرى = أحمد بن صالح أحد بن عبد الرحن بن وهب أحمد بن عمرو بن عبد الله أحد بن محد بن حسان أحد بن يحبي النجيبي بحر بن تصر الحولاني تويان بن إبراهيم الحارث من سكين الحسين بن يعقوب الربيع ألجيزى روح بن صلاح عبد الحيد بن الوليد بن الفيرة عبد الوزيز بن عمران على بن مجد محد بن عبد الله بن عبد الحك يوسف البويطي يونس بن عبد الأعلى

بونس بن عبد الاعبى مصعب بن الزبير ١٩٦ مصعب بن عبد الله ١٢١ ، ١٢٥ ابن مصنى = محمد بن مصنى الحمصي

ابن مصق = عمد بن مصق الخمصي أبو المضاء بن الربيـم المرادى ١٣٥

الطرز = القاسم بن ذكربا مطرف بن عبد الله: ٢١٤ مطرف بن مارن ۱۲۱ مطين = محمد بن عبد الله ان الظفر = محد أن الظفر من بكران معاذ ش معاذ ٤٧ أ أبو العالى = عبد اللك بن عبد الله ( إمام الحرمين ) معاوية شالجون ١٩٧ مهاوية شأي سفيان ١٢٥ معاوية ن صالح لم ، ٢٠٩ أبو معاوية الضرير = محمد بن حازم المتزلى = عبد الله بن أحد بن محود المتصم المياسي ٣٠٧ ء ١٥٠ ـ ١٥٠ ، ١٩٥ ء ٥٦ - ٦٠ معتمر بن سليمان أ ٢٩ ، ٨٤٠ المرى = أحمد بن عبد الله معبر بن راشد ۲۰۱۱ آ۲۸ ۱۶۹ معمر بن المثنى ٢٠٣ أبو معمر القطيعي = إسماعيل بن إبراهيم ممن بن عيسي ١٧٠ م ١٧٠ مفرج الدماميني ٣٣٨ الفسر = الحسن بن محمد بن حبيب المنضل = يشر الفد = عمد ن أحد الفيد المقبرى = سعيد بن كيسان القدسي = أحمد بن مسعود المقدى == محمد بن أبي بكر القرى = أحداق محد بن الحسن أحد أبو عمرو) على ن طلحة محمد بن على ان المقرى = أبيو عبد الله بن أبي زيد محد بن محد بن محد بن عام

ابن مقلاس = عبد العزيز بن عمران مكى بن إبراهيم ٢١٣ المكر = أحد بن عمد بن الوليد أبو الزبير عبد العزيز بن يحبي عبد الله ف الزبير الحمدي عد الله في محد عمرو ن عثمان موسى بن أبي الجارود الملایی 💳 عمرو بن قیس الله الروم ۱۹،۸۸ ان المنادي = أحمد بن حمل بن مجمد المنتصر ف المتمكل ه ٣٤٥ ابن المنذر = عمد بن إيراهيم المنصور (أبو جعفر) ١٥٠ منصور بن إسماعيل النيمي ٣٠١ منصور بن عبدالله ۲۷۳ منصور بن عمار ۱۹۳ منصور بن محمد البزدوي ۲۱۵ منصور من المعتبر ٢١٩ ، ٢٩٦ المنصوري = أبو الحسن أبو منصور = محمد بن أحمد الأزهري محد بن عبد الملك بن خبرون أبو منصور البغدادي = عبد القاهم بن طاهم أبو منصور ش حمثاد ١٩٤ أبو منصور بن زريق == عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد أبو منصور بن مهران ۱۷۰ ابن منظور 😑 محمد بن مکوم المسكدر ف محد ف الشكدر ٨٠ ان المنير المالكي = عبد الواحد بن منصور ان المهدى ٢٤ این مهران = محمد بن إسماعيل أبو منصور

مينب بن سليم الكرماني ٢٣٢ موسى ( عليه السلام ) ۲۱۱۰ أم موسى عليه السلام "٣٣٥ موسى بن إسعاق بن موسى الأنصاري ٢٠٨، ١٤٥ موسى بن إسماعيل ( أبو سلمة النبوذكي ) ٢٧٤ ، ٦ موسى ين أبي الجارود المكي ١٦١ ، ١٦٢ موسى من حدون البرار ٢١ موسى بن طلحة ١٩٩ نوسي من عقبة ٢٢٣ ١٤ ١٤ ٢٢ موسیٰ بن علی ( ابن دقیق المید ) ۲۲ ۽ موسیٰ بن علی بن رباح 🔻 ۱۹۴ موسى بن عمران الإسفرايني ٢٥٨٠ موسى بن هارون الحافظا ٣٥ ء اله ۽ له أبو موسى = محد ين أبي بكر المدين ونس بن عبد الأعلى أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس الوصلى = أحمد بن على ( أبو يعلى ) قضيب البان عد ن بدينا الموفق (أبو أحد الأسر) ٢٩٦ مولى الوليد بن عبد الملك = القاسم بن محد بن عاسم ميمون بن الأصبة ١٥. مبدون بن تيس ( الأعشى ) ١٠٠ مبمونة بنت الحارث (أم المؤمنان) ٩١ الميمونى = عبد اللك بن حيد 🖟

## حرف النون

الناصر العالمي ٢٠٥ : ناصر الدين بن النير المالكي == عبد الواحد بن منصور نافع بن جبير ٦٣ ، ٢٠ ، ١٠١ ، ١٢٨ ، ١٣٩

المهنى = الفضل بن أحد بن محد

```
الناقد = عمر و
                                             النبيل = الضعالة بن مخلد ( أبو عاصم )
                                                       النعاد = أحمد ن سليمان
                                                       ابن النجار = محمد ن محمود
                                                             نجم ف الفضار ٢٧١
                                            ابن نجيح = على ف عبد العزيز بن حصفه
                                                              النحاي = أبو مكر
                                           النحوى = عبد الحميد بن الوليد بن المفيرة
                                          النخشي = عمكر بن الحسين ( أبو تراب )
                                                       النخمي = إبراهيم ن نزيد
                                                      ابن الندم = عمد بن إسحاق
                                                           النسائي = أحمد بن على
                                                                 النساج = خبر
                                                             أسج في سعيد ٢٧٤
                                             تصر بن الحسن السكني السمرقندي ٢٣٤
                                           أبو نصر = أحد ف الحسان ف أبي مروان
                                                 أحد ف عد الله الثابير
                                                    أحد بن محد الوراق
                                                      أبو نصر بن عبد الحيد ٢٨٦
                                            أبو نصر التمار = عبد الملك بن أبي صالح
                                              النصراباذي = إبراهيم بن محد بن أحد
                                                              نصیب بن رباح ۱۹
                                                       النضر بن شميل ٨٤ ، ١٨٧
                                                  أبو النضر = عجد بن محمد الطوسي
النعان بن ثابت ( الإمام أبو حنيفة ) ٩٩ ، ٩٩ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ١٠٥ ، ١٠٣ ، ١٠٠ ،
                                                  نعيان بن مدرك ( الرسعني ) ٧٤
                                 نميم ش حاد ۲ه ، ۵۳ ، ۸۵ ، ۹۳ ، ۹۰ ، ۳۰۷ نميد
                                                       أبو نعيم = أحد ين عبد الله
                                               عبد الرحن بن محمد الغفاري
                                           عبد الملك من الحسن الإسفرايني
                                               عد الملك ن محد ن عدى
                                                غسم بن الحارث (أبو بكرة) ۲۵۳
                                                          الىفىلى = عبد الله بن محمد
```

القال = الحارث ن سريج ابن تقطة 💳 محمد بن عبد الفني 🕝 ان عر ۳۰ النميري = عبيد بن حصان أبو غيلة = يحيي بن واضح النهاوندي = الجنبد سُ محمد النهشلى = أحمد بن أبي سوخ أبو نواس = الحسن بن هائيء -توح بن منصور بن مردائل السلم. ٣٤٦ أوح بن تصن ١٨٥ النووى = يحيي بن شرف النيانوري = أحمد بأحرب أحمد ش المارك أحمد بن نصر بن زياد إستحاق: بن إبراهيم البشتي حسان ان محمد عبد الله من محمد من زياد عمد بن إيراحيم محمد بن يحنى

## حرف الهاء

هارون بن الأشمت ٢١٣ ، ٢٢١، ٢٢٠ ، ١٩٨ ، ١٥٠ ، ١٩٨ ، ٢٠٥ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٣٤١ ، ٢٠٥ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٣٤١ ، ٢٠٥ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢٣٧ ، ٢١٨ ، ٢٣٧ ، ٢١٨ ، ٢٢٨ ، ٢٣٧ ، ٢١٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٣٧ ، ٢١٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠

الهتار == عيسى هدية بن خشرم ٢٤٦ الهذلى == خويلد بن خالد

هريَّة بِن أُعين ٥٣ ، ١٧٤ ، ١٧٥

این الهرش ۱۰ الهروي = أحد بن محمد بن باسبن يعقو پ أبو هرسرة = عند الرحن في صغر ان أبي هرارة = الحسن بن الحسين هشام بن حمان ۳۰ هشام ش خالد ۲۶۶ هشام نن سلمان المخزومي ١٤٤ مشام ن عبد الملك ٤٤٤ هشام ف عبد الملك الطيالسي ٢٠٩ مشام ش عماد ۱۵۶ ، ۲۶۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۱۹۶ ، ۱۹۴ ، ۳۰۳ هشام أن توسف الصفائي ٣٠ ، ٣٩ ان هشام = أحمد في عبد الرحن عد اللك حشيم بن بشير ۲۹ ، ۹۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۴ عهام ن الحارث ٢٦٦ عام ن غالب ۱۹۸ هوذة بن خالد ۲۰۷ موذة ن خابغة ٢٠٧ ء ٢٥٦ هياج بن العلاء السامي ٣٧ أبو الهيثم = العباس بن محمد

#### حرف الواو

الوانق ٥١ - ٥٣ - ٥٥ ، ٥٥ - ٢٥ ، ٢١ ، ١٦٤ ، ١٦٤ النوانق اب وارة الحانظ = محمد بن مسلم الوسطى = أحمد بن سنان القطان محمد واصل بن عطاء ٣٧ الواقدى = محمد بن عمر والم راية القلزم ٢١١ والم راية القلزم ٢١١ الواقدى الواقل عليه بن سمد ٣٠٣ الواقل = يحي الواقل = أحمد بن محمد (أبو نصر ) الواقد الحرائي الوران = أحمد بن الوليد الحرائي

الدوثاني = عبد الواحد بن بكر ان الورد = عبدالله بن جعفر بن محمد ورش 😑 عثمان من سعيد ان أبي الورقاء = حربت الركاني دم ان الوزير = أحد بن يحيي النجيبي وكيم ن الحراح ٥، ٥٧، ٢٨، ٣٠. ان الوكيل = عمر بن عبد الله بن موسى (البابشامي أبو حفس) الولىد س عبد الملك ٢٤٤ الوليد من عقبة من أبي معيط ١٩٩ الوليد بن مسلم الثقني ٢٩ ، ٦٤ أبو الوليد = موسى أن أبي الجارود أبو الولد الحرار ٢٢ أبو الوليد الطيالسي 😑 مشام بن عبد اللك أبو الوليد النيسابوري 😑 حيان بن محمد ان وهب = أحد ن عبد الرحن عبد الله ش وهب وهيب بن غالد ٢٢٤.

حرف الياء

ياسر ٤٤

البحمدي = إسحاق بن موسى بن عبد الرحمن

يميي بن آدم ٨٤

يحيي بن أكم القاضي ٥٦ ، ٧٥ ، ٢٥٣ يحيي بن بشر الزاهد ٢٩٣

یمی بن بکیر ۱۸۳ ، ۱۸۷

يميي بن الجلاء ٢٤٥ ، ٣٠٧

يحني ين حسان التنيسي ٣٠ ، ١٣٣ ، ١٧١

يحني بن الحسن بن إبراهيم الفارق ٣٣٨

يحي بن خالد البرمكي ٥٥١ يحي بن أبي زائدة ٢٩

يحي بن شرف النووي ۲۱، ۱۷، ۱۹، ۱۹،

يحيي بن عبد الرحن العمري ٤٠، ٤٠

يحيي:بن عبد الله بن بكير ٣٠ ، ١٨٩ ، ١٨٩

```
یحبی ش أبی عجلان ۱۵۰
                                                   يحبي بن عروة بن الزمر ٢٠٠٠
                                              یحیی بن علی ( التبریزی ) ۷۵،۸۰
              يحي بن محد ن صاعد ه ، ٦٨ ، ١٧٤ ، ١٣٤ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٥ -
                                               یحی بن محمد العنبری ۱۹۹ ، ۲۰۰
                                          یحی بن محد بن یحی ( این حبکان ) ۲٤٧
                                              يحيي بن معاذ الرازي ٣٠٨ ، ٣١٠
يخي بن معين ۷ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۷ ،
                   يحي من منصور القاضي 480
                                                           يحي ن واضح ٨٤
                                                    یحیی الوحاظی ۲۰۸ ، ۳۰۳
                                  یحی بن یحی ۵ ۸ ، ۸۷ ، ۲۱۳ ، ۲۶۹ ، ۲۶۷
                                                             ابن أبي يحتى ١٠
                                                        أبو يحبى الشعراني ٨٨
                                                  أبو يحتى القتات = عبد الرحمن
                                                     البربوعي = أحمد ين يونس
                                             يزيد بن حيد الضعى (أبوالتياح) ٢٢
                                                         بزيد بن زريم ١١٢
                                                       يزيد بن عبد ربه ۲۹٤
                    يزيد ين هارون ۳۰ ، ۳۹ ، ۷۶ ، ۱۱۵ ، ۱۱۷ ، ۲۷۹ ، ۲۸۰
                                                 أبو يزيد = عمد بن يحي الدهلي
                                            أبو نزيد البـطامي 😑 طَيفور بن عيسي
                                                   يعقوب (علبه السلام) ١٩٣
                                          يعقوب بن إبراهيم التيمي ١٤٤ ، ١١٧
                                         يعقوب بن إبراهيم الدورقي ٣٢٣ ، ٣٤٥
                  يعقوب بن إبراهيم ( أبو يوسف القاضي ) ٣٠ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ٢٠٤
يعقوب ش إسحاق الإسقراين ٩٦ ، ١١٠ ، ١١٥ ، ١٧١ ، ١٧٣ ، ١٧٣ ، ٢٠٨
                                                                   448 6 404
                                                يعقوب ن إسحاق القلوسي ١٤٧
                                             يعقوب تن سفان الفسوى ٧ ، ٠ ١٤٠
                                                   يعقوب ش اللت الصفار ١٩٢
                                                   يعقوف الهروى القراب ٣٠٣
                                         أبو يعقوب 😑 إسحاق بن يهاول بن حــان
                                                إسحاق نن راهو به
                                        إسعاق ن موسى الإسفرايني
```

إسحاق بن موسى بن عبد الرحمن

يوسف البويطي

أبو يعلى == خليل بن عبد الله بن أحمد

أبو يعلى الموصل = أحمد بن على ان أبي المأن = إبراهيم من خالد

أبو المان الحصى ٢٠٨ ، ٣٠٣ اليمني = عيسي الهتار

يوسف (عليه السلام) : ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٤٠ أم يوسف (عليه السلام ) ١٩٤

يوسف بن الحسين ٣٠٨

يوسف في الصباح الفزاري ١٩٣

يوسنت ش عند الرحن (بالذي ) ٢٥٠ ، ١٤١ ، ١٩٠ ، ٢١٤ ، ٢١٥

يوسف ش عدى ١٨٧:

يوسف بن موسى الرورودي ٢١٩ ، ٢٢٠ يوسف بن يحيي البويطي [١٦٧ ــ٠١٧، ٢٦٩ ،

بوسف ت يعقوب الداودي ٢٨٤.

أبو يوسف الدهائي ٣.٣٨

أبو يوسف القاضي = يُعقوب بن إبراهيم

أبو يوسف القلوسي = يعقوب بن إسحاق يونس بن عبد الأعلى ٨ ، ٧١ ، ١١١ ، ١٣

يونس بن يزيد ١١١.

ابن يونس = عبد الرحن بن أحد أبو يونس ٧٦

(٣) فهرس القبائل والأمم والفرق

| المفعة                |                          | الصفحة        |               |
|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 79                    | الجن                     | 195           | آل فرعون      |
| 42.1114               | الجهمية                  | 727           | الأبدال       |
| 3A                    | جهينة                    | ٥٨            | الأتراك       |
| 197                   | بنو الحارث               | XY13PY13POY   | الأزد         |
| 120                   | الحجازيون                | 174           | بنو أسد       |
| 141                   | الحجبة (حجبةالكمبة)      | ****          | بنو إسرائيل   |
| 799                   | الحشوية                  | 713813811.    | الأشاعرة      |
| 144                   | حير                      | 777           | أهل الكهف     |
| <i>\$11</i> ,307,707, | الحنابلة                 | 705.          | الأصوليون     |
| 417770077612          | الحنفية                  | ۲٧٠           | الأنبياء      |
| 4.5                   |                          | 7713037       | الأنصار       |
| ۰۳                    | خزاعة                    | 11241         | أهل الأهواء   |
| 194                   | خزيمة (من باهلة بن عمرو) | 4114117110117 | أهلالسنة      |
| 77                    | الخطآبية                 | 71017         | _             |
|                       | خطمة بن جشم ( بطن        | 777           | أهل السُّنَّة |
| 750                   | من الأنصار)              | 101/10.       | البرامكة      |
| 797                   | الخلفاء                  | ۲۷            | بکر بن وائل   |
| 114                   | الخوارج                  | 189           | بَلْقَـيْن    |
| 11.                   | خولان بن عمر             | LY17171121121 | التابمون      |
| ٣٠٢                   | دارم بن مالك             | ***           |               |
| **                    | ذهل بن شيبان             | 177           | <i>يُ</i> جيب |
| **                    | ذهل بن شيبان بن ثملبة    | 4.4.44        | تميم          |
| <b>۲۷%/</b> ()        | الرافضة                  | 777           | ثمل ( أبوحى ) |

| المقحة               |                 | : الصفيحة                     |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| PIPAY                | الماماء         | ربيمة(من باهلة بنعمرو) ١٩٧    |
| 444                  | غفار بن بليل    | الرسل ۲۷۰                     |
| . ***                | . پنو فراس      | الروم ۳۶                      |
| 72.                  | الفرنج          | الرنج ٢٩٦                     |
| 770 : 407 : 419 : 09 | الفقهاء         | سيأ ١١٠                       |
| <b>TAT (\$7.4</b>    | الفلاسفة        | بنو سمد بن خولان ۱۱۰          |
| 171                  | القبط           | السلف : ۲۷٤،۱۰                |
| PP3YVY               | القدرية         | الشافسية ٣٠٤،٢٢١٤             |
| ٩                    | القر"اء         | شیبان بن دهل ۲۶٬۲۷۷           |
| 7717424171           | قريش            | الشيمة : ١٨٨                  |
| 78                   | القضاة          | الصحابة ٢١٦٢،١٩٨،٢٢١١،        |
|                      | الكتبة          | (TTT (TT) (TT) (TEV (TTT (T)) |
| 3.77                 | الكرامية        | 777.772                       |
| 11 TYY               | الكفاد          | المنتد ٢٢٦                    |
| 444                  | كنانة           | الصفاتية ٣٠٠،٢٧٥              |
| 175                  | بنو لحج بن واثل | العبوفية ٣٤٢،٣٤١،٢٩٣٢١٩       |
| 144                  | الليثية         | الطالبيون ١٣١                 |
| 77.09                | الؤرخون         | طی ۲۳۷                        |
| P1311171737          | المالكية        | الظاهرية ٢٨٩،٢٨٤،٢٣٣،٦٥       |
| ۱۸۸،۱۷،۱٦،۱۰         | البتدعة         | 444                           |
| 744,74.              | المتكلمون       | المامة ٢٩٦                    |
| 47.19.17.17.17       | المحسمة         | بنو عبد الدار ۱۱۳۰            |
| 1411110171.VPT       | المحدَّثون      | بنو عبد مناف ۱۱۳              |
| 777                  | المحدثون        | ينو عيس ٢٣٧                   |
| 97                   | المحمية ( بيت ) | العرب ٢٨٢                     |

| الصفحة |                       | الصفحة          |           |
|--------|-----------------------|-----------------|-----------|
| •      | المنجمون              | ٨٥              | المراوزة  |
| 177    | المهاجرون             | ٧٣              | المرجئة   |
| 7      | النصارى               | 94              | مفر       |
| 44.45  | بنو هاشم              | 4771478+117+18Y | المتزلة   |
| 171    | الهذليون              | W- +6499        |           |
| 404    | يحمد ( بطن من الأزد ) | 444             | اللائكة   |
| 498    | ىر بو ع بن مالك       | 111/117         | المنافقون |

| المقعة                                       | المفحة         |               |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|
| البحرين ٢٠٨                                  | 777 3 787      | آمل           |
| بخاری ۲۱۲،۱۹۲،۱۷۲،۹۷                         | 17.5           | أبيورد        |
| 777 C 777 C 777                              | 174            | أ بين         |
| البذندون ٣٤                                  | 444            | <br>أذر بيجان |
| يسر '' (۸۸۳                                  | 724            | أسداباد       |
| بشت ۸٤                                       | TOA            |               |
| البصرة ١٧٥،١٧٢،٧٦،٣٧.                        | *              | إسفراين       |
| (                                            | 4.52           | الإسكندرية    |
| T. V. T. | 17.            | أسوان         |
| ا بقداد ۲۹٬۲۹۰ ۱۳۰، ۲۹ ۱۳۰۰ عالمتو ۱         | ٥٣ ، ٥٨٧ ، ٢٨٧ | أصبهان        |
| ٠٥٨١٥٤١٥٢١٤٤١٤١٢٥١                           | 747            | إضم           |
| 05214204215331125112412                      | 13376          | الأنبار       |
| 4141418617 - 610861876188                    | 737 3 937      | الأندلس       |
| 471V6718671F671167-V67-7                     |                | أنطاكية       |
| · A/710771791 • 47771777171371               | :: AV•         | أودنة         |
| F075V075 - F737F737F731V75                   | 41             | إيذج          |
| · AY) (AY) (AY) (AY) (PY) ( · 7)             | 741            | باب الأزج     |
| 787.781                                      | ٤٥             | باب البستان   |
| بلخ ۲۱۳، ۱۸۵، ۲۸                             | 445 6 444      | باب سهاوند    |
| 720                                          | 7.7            | بادية البصرة  |
| ا يلم ٠ ٢٥٠                                  | ٣٤٧            | 'بتان         |
| اً بَلَنْسية ٣٣٤                             | 415            | بحر الشام     |

| الصفحة                      | i                      | الصفيحة         |                        |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 444                         | اكخرتم                 | 11.             | بهنسا                  |
| ٧٢                          | حلب                    | 177             | بُو َيْط               |
| ۲۲۱ ، ۲۲۰                   | حلوان                  | ٥٤              | بیت کہیا               |
| X+7;317;7+7                 | حمص                    | 3 - 7 3 - 777   | بيت المقدس             |
| 4.4                         | حيرة بيسابور           | 71.             | بئر موسى               |
| 79.7                        | خالداباذ               | 750             | ترمذ                   |
| 47                          | ختلان                  | 177             | تفييس                  |
| 4710618169069-6             | خراسان ۸۵              | . ••            | الثغر                  |
| 4 7 5 % ( 7 5 % ( 7 5 0 6 7 | TT: TT-:T1V            | 49.5            | الثنور                 |
| 8 + 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1   | P07 1 7A7 1            | ۲۱۰             | الجار                  |
| 772 6 777                   | خَرْ تَنْأَك           | 454             | جامع دمشق              |
| 77.                         | الحالد ( محلة يبغداد ) | 719             | جامع البصرة            |
| 777                         | خوارزم                 | 779             | جامع طرسوس             |
| ٨٤                          | دارا بجرد              | ۸               | جامع مصر               |
| . 33                        | دار إسحاق بن إبراهيم   | 441             | جَر اجيا               |
| ٩٦                          | دار الحديث الأشرفيا    | *\£\V£\Y*\Y\    | الجزيرة                |
| 2.2                         | دار عمارة              | ٨٥              | الجسر                  |
| ā                           | دار الهجرة 🚤 المدين    | ۲۰۸             | جَمْع<br>آلجند         |
| 147                         | الدُّحْرُ صْ (ماء)     | 177             | الجند                  |
| 110                         | درب الزعفران           | 79.4 ( 79.4     | جنوجرد                 |
| 118                         | درب الزعفراني          | 4.2             | حباب ابن طولون         |
| ٤٤                          | درب الموصلية           | ۱ ۱۷۶ د ۱۶۱ د ۸ | الحيحاز                |
| دمشق ۱۹۲۲،۹۲۲۷۰ دمشق        |                        | 797 6 79        | 017171713              |
| 475714151474                | ٥٨/١٤٤/١٧٠             | V               | حران                   |
| <b>757,707</b>              |                        | 707             | الحربية( محلة بيغداد ) |

| المنعة                          | الصفحة                                                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السواد ١١٤                      | دير الجاجم ١٩٧                                                                                                  |
| سوق الرَّحْبة ٢٦١٪              | الدينور ٢٨٧                                                                                                     |
| سوقالدقیق(دمشق) ۱۹۶             | رأس العين ٧٤                                                                                                    |
| الشام ۱۲۱۷٬۲۱٤٬۱۰۲٬۹۵۰ ما       | راية القارم ٢١١                                                                                                 |
| 107) 607) 387) 1871 Y-71 Y77)   | الرحبة ٢٣                                                                                                       |
| 727                             | رحبة مالك بن طوق ٢٦٢٠٢٦١                                                                                        |
| شعشاط ۲۸۰                       | الرقة ٧٩،٤٤،٤٣،٣٩                                                                                               |
| الشونيزية ٢٨٥، ٢٦٣              | 771 ( 7 - ) ( 177                                                                                               |
| شیراز ۳۶۹                       | الرَّملة ٢٠٨                                                                                                    |
| صعيد مصر ٢٣٨١١٦٢٢١١٠٢٨١         | الروم ۲۸۰٬۵۷٬٤۳ ,                                                                                               |
| صنعاء ١٤١ ، ١٧٣٠                | الريّ ٢٠٩ ، ١٩٩ ، ١٠٢ ،                                                                                         |
| طبرستان ۲۱۸٬۱۵۷، ۲۱۸            | 74.4714                                                                                                         |
| طبرية ٢١٤                       | الزعفرانية ١١٥،١١٤.                                                                                             |
| طرسوس ۲۰۸۰۹ ۲۰۰۲                | رغو الله العالم المعالم |
| TTA                             | الزوراء = بغداد                                                                                                 |
| طریثیث ۲۹۸٬۲۹۸ ۳٤۷٬۲۸۰          | سجستان ۲۹۳٬۱۳ ۱۲۹۳٬۰۹۳،۶۳۹                                                                                      |
| طریق مکه ۸۶                     | T.0                                                                                                             |
| طوس ۱۵۱ ا                       | سنجن بغداد ١٦٥                                                                                                  |
| عانات، ٤٤                       | سرخس المعالم                                                                                                    |
| عانة                            | سر من رأى ٤٨،٥٨                                                                                                 |
| المراق ۲۸،۹۵،۱۲۲،۹۵۰۱۱          | سرقند ۱۹۰،۱۸۰،۱۹۷                                                                                               |
| 6 7.4 6 144 6 147 6 187 6 181 3 | . ۲۲۲ ۲۲۲ 377 . ۲۶۲ . ۸37 · • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                 |
| · 727 . 777 . 77 . 717 . 710    | 707                                                                                                             |
| ٥٤٢ ١٨٥٢ ١٤٥٢ ١٤٦٢ ١٢٩٨٨٢٢٥     | سنجار. ۲۲۱                                                                                                      |
| ٣٠۴                             | سهرورد ۲۷                                                                                                       |

| الصفحة                 |                       | الصفحة                  |                |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| T.7 ( 780 ( 710        | ما وراء النهر         | ۲٠٨                     | عرفات          |
| 771                    | المحلبية              | 3/7                     | عسقلان         |
| 1.40                   | المدرسة البادرائية    | ٥٧                      | عمورية         |
| ٣٣٨                    | المدرسة الشامية       | 26                      | غوطة دمشق      |
| 737                    | المدرسة الشرفية       | 777 ( 19791 ( V         | فارس           |
| ى ٧٠                   | المدرسةالعادليةالكبرة | 70                      | فاشان          |
| 144                    | مدرسة الغزالية        | 41                      | فالة           |
| PY2 + K3PP2 77/ 3      | المدينة               | 773 333 1773+A7         | الفرات         |
| . 772 : 712 : 710      | 6 Y + + + 1 V A       | 444                     | فوبر           |
| P37 : F-7:077: 377     | 6 777 6 77°           | A\6Y                    | فسأ            |
| داد                    | مدينة السلام =بغ      | 371                     | فسطاط مصر      |
| 1.4                    | مرعش '                | 317                     | فلسطين         |
| F 1 P 1 70 1 0 A 1     | مرو                   | . 174                   | القاعرة        |
| . 707 : 727:777:7      | 17:197:19             | 187                     | قطوان          |
| ۲                      | ۹۸،۲۹۷،۲۸۰            | ٣٥                      | قّم            |
| 331                    | مريس                  | ۸۱۲، ۲۱۸                | قوص            |
| ٣٠٨                    | المزدلفة              | . 712                   | قيسارية        |
| ىلە                    | السجدالجامع (مسج      | 777                     | كشانية         |
| 377                    | عمرو )                | 7276721                 | الكمبة         |
| 784 3                  | مسجدالرسولبالمدين     | V 3 Y 3 1 3 P 1 3 P 1 3 | الكوفة         |
| 118                    | مسجد الشافعي          | ( YAO , YT - , Y ) T    | ٧٠٢ ، ١١٢ ،    |
| 777                    | مسجد الشونيزية        |                         | 777 : 771      |
| ۲۰٤                    | مشارف الشام           | ٨٨٠                     | كيخاران        |
| <b>?</b> ?> <i>?</i> \ | المشرق                | 177                     | لحج            |
| 13 A) P1) 177) 13)     | مصر                   | 7.7                     | اللتيقة (موضع) |

| المفعة                             | الصفخة                                                                              |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| نسف ۳۰۳، ۲۱۰                       | 417AC1YY41Y1417E 679 67Y 67+                                                        |  |  |
| نهاوند ۲۲۳ ، ۲۲۶                   | · P/1 / - 7 1 / - 7 1 / 7 2 / 1 / 7 2 / 1 / 2 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 |  |  |
| نهر عیسی ٤٤                        | 7371 1371 1071 1071 1071 17871                                                      |  |  |
| المهروان ۲۷۱                       | ****************                                                                    |  |  |
| نیسابور ۲۸، ۱۸۷، ۲۹، ۲۹، ۱۸۷، ۱۸۹، | الغرب ٢٤٧،٨٦                                                                        |  |  |
| 471,477,317,477,077,477,           | القسلاط ١٩٤                                                                         |  |  |
| -771 0371 V371 AF71 -A71 3A71      | CARCVILLYCA &                                                                       |  |  |
| 747179717973 3·71/47               | 49 3 49 3 1713 77 13 - 31 31313                                                     |  |  |
| هراة ۳۰٤،۳۰۲،۱۵۶                   | 3013 1713 PVI 3 3173 7173                                                           |  |  |
| هذان ۲٤٣، ۲۳۰                      | · ** • * • * • * • • • • • • • • • • • •                                            |  |  |
| المند ٢٩٣                          | ٤١٣ ، ٨٣٣ ، ٣٤٣ .                                                                   |  |  |
| وادى الشوحط ٢٠١،٢٠٠                | ملطية ٨١٤,٣٦                                                                        |  |  |
| واسط ۲۷۱،۲۱۶ .                     | الموصل ۲۱۵ ۲۹۱۴                                                                     |  |  |
| ورثان ۲۷۶                          | اليانج                                                                              |  |  |
| الياسرية : ٤٤                      | مينة عنها                                                                           |  |  |
| وسيم (ماء) ١٩٧                     | النباج ( قرية في بادية ٣٠٧                                                          |  |  |
| البين ۱۷۲،۱٤٥،۱۲۱                  | البصرة)                                                                             |  |  |
| 71.11                              | محشب ۳۰۹،۲٤۲                                                                        |  |  |

|              | الصقحة | 1                           | الصفحة |
|--------------|--------|-----------------------------|--------|
| عام الرمادة  | 444    | يوم خيبر                    | ٥٧     |
| فتح عمورية   | ٥٧     | يوم الدار ( دار عمان )      | 77     |
| فتح مكة      | ٨٩     | يوم دير الجماجم             | 147    |
| محنة الزبج   | 797    | . يوم الردة                 | V733   |
| واقعة الفربج | . 72.  | · يوم السقيفة               | **     |
| يوم الأحزاب  | 1.1    | ويوم المحنة (محنة خلق القرآ | ن) ۲۷  |
| يه م الحما   | 144    |                             |        |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكتاب الصفعة - الأمالى ، للشافعى 171 المفعة المالى ، للشافعى 194 المالى ابن الشجرى 194 الانتقادلاً من الشعرى 194 المالي 194 ، الإوطاقى 194 ، 19 ، 19 ، 19 ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الكتاب الصفعة آداب الشافعي ، لعبد الرحن الدار عن ابن أبي حاتم الان ١٧٥ ٥٧١ الاتصال ، لابن حرم الظاهري ١٤٨ أحكام القرآن ، للبيهتي الأحودي ، لابن العربي ٨                              |
| البرهان ، لإمام الحرمين ١٦٩ ، ١٧٥ ، ١٦٩<br>۱۸۳ ، ١٦٢ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ . | إحياء علوم الدن ، الفزاني ۲۷۶<br>اختلاف أهل الصلاة (في أسول<br>المقالات ) لحمد بن أحمد بن<br>نصر الترمذي ۱۸۸<br>اختلاف الفقهاء ، لحمد بن نصر                                          |
| تاریخ بنداد، للخطیب (راجع<br>فهرسالأعلام: احد بن علی ،<br>ابن ثابت )<br>تاریخ بنداد ، لابن النجار ۲۲۹<br>تاریخ جرجان ، لحزة السهمی ۲۵۹<br>تاریخ الذهبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المروزی ۱۳۵۰<br>الإرشاد، لأبی يعلی الحليل الحافظ ۱۳۵۰،۸۷۰<br>الأسماء والکنی ، لمسلم ۲۲۰<br>الإشراف ، لابن المنذر ۱۳۹<br>الأصول ، لداود الظاهری ۲۹۰<br>الأطمعة، لشان بن سعيدالداری ۳۰۳ |
| تاریخ غنجار<br>تاریخ مرو ، لأحمد بن سیار<br>المروزی ۱۸۳<br>تاریخ مکة ۱۶۰<br>تاریخ نسف ، لمفر بن محمد<br>المستغفری ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الانتراح ، لابن دنیق الهید ۱۲<br>الإکال ، لابن ماکولا ( راجع<br>فهرس الأعلام : علی بن<br>هبة الله بن علی )<br>الأم ، الشافی<br>آمالی الرفاعی                                          |

| الصفعة      | الكتاب                         | الصفحة     | الكتا <b>ب</b>                |
|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| T10619.     | الهذيب، المرى                  |            | تاریخ نیسابور ، للحماکم       |
| 111:115     | تهذيب الأسماء ، للنووى         |            | ( راجع أيضـــا فهرس           |
| ٧X          | الجامع، للخلال                 |            | الأعلام : محمد بن عبد الله    |
| =           | الجامع الصحيح للبخارى =        | 171107107  | ابن حدون الحاكم)              |
|             | صحيح البخارى                   | 40× 11× 10 | 17. 19.                       |
| 4.8         | الجامع الصنير ، للمزنى         |            | تاريخ هراة، لحمد بن أحمد بن   |
| ٩٤          | الجامع الكبير ، للمزنى         | 740        | ياسين الهروى                  |
| 44          | جزء أخرجه أبو عوانة            |            | تاریخ ابنیونس (راجعفهرس       |
|             | الإسفرايني                     |            | الأعلام : عبد الرحمن بن       |
| 71          | جمع الجوامع ، للمصنف           |            | أحمد بن يونس )                |
| 17.4        | جم الجوامع ، لأبي سهل بن       |            | تبيين كذب المفترى، لابن       |
|             | المفريس                        | ١٧٤        | مساکر ·                       |
| 140         | الحاوى ، للماوردى              | 177        | التتمة                        |
| ٦٩          | الحاية ، لأبى نميم             | ٦٥         | التحقيق ، للتتي السبكي        |
| 3313 037    | ا الحيدة ، للكنانى             | 1.7        | ترتيب الأقسام ، للمرعشي       |
| 459         | ختم الولاية ، لمحمدين على      | 4.8        | الترغيب في العلم ، للمزنى     |
|             | التمرمذى                       |            | تعظيم قدر الصلاة ، لمحمد بن   |
| 4/0         | الدعاء ، المحاملي              | 707        | نصر المروزى                   |
| ৰ           | الرد على ابن تيمية في مسأ      | 10761.4    | تعليق ابن الفركاح على التنبيه |
| ٦٥          | الطلاق ، للتقي السبكي          | ۱۰۸        | التمليقة ، لأبي حامد          |
| 4           | الرد على الشافعي فيما خالف فيا | 17         | تعليقة القاضى حسين            |
| •           | الكتاب والسنة ، لابز           | 777        | التفسير، للبخاري              |
| 79          | عبدالحكم                       | 189        | التقبيد، لابن نقطة            |
| ~ 117 6 99  | الرسالة ، للشافعي              | 1-7        | التنبيه                       |
| 777 : 187 : | 1,10                           | 107        | الهذيب، للأزهري               |

| الصفحة            | الكتاب                                        | الصفحة     | الكتاب                       |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------|
| ، على             | شرح الصـــلاة ، لمحمد بز                      | 717: 177   |                              |
| 737               | الترمدي                                       | ی ۲۹۰      | رسالة لداود في الرد على الز  |
| پ، کا             | شرح محتصر ابن الحاجد<br>المصنف                | 77.7       | الرعاية ، للحارث المحاسي     |
| 177 / 177         | للمصنف                                        | ,          | رفع الحوبة بوضع التوبة وللمص |
|                   | شرح مختصر المزنى ، لأبي إس                    | 44.        | الرى والسبق؛ للشافعي         |
| 1,444             | الخالداباذى المروزى                           | 4.1        | الروض الأنف، للسهيلي         |
|                   | شرح مختصر المزنى ، لله                        | 18- (1-7   | 1                            |
|                   | أو ابن أبي هريرة                              | 141        |                              |
|                   | شرحمهاجالبيضاوي اللمع                         | 70,7       | زيادة الروضة ، للنووى .      |
| 45.               |                                               | 129        | سنن البيهق                   |
| (177 ( AY ;       | شرح المهذب ، للنووى                           | 4773 3773  | سان أبي داود                 |
| 48.               |                                               | 740        |                              |
| عمرو ۲۳           | شرحموطاً مالك الأحدين                         | 143 77/3   | سنن ابن ماجه                 |
| 17.               | شرح الوجير ، للزنجا بي                        | 307        |                              |
| ناقب              | إشفاء الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1770 6 777 | انشامل ، لإمام الحرمين       |
| 112.              | الشافمي ، لابن المقرى                         | 474        |                              |
| یسی ۱۲۵           | الشهادات، تصنيف الكراب                        | . 177      | شرح الأشموني على الألفية     |
| 4/44 4 44/3       | صحيح البخارى                                  | 197        | شرح التسميل ، لأبي حياز      |
| . 77" . 777 . 777 | 1 1710171719.                                 | ٠ 4 ٠      | شرح التلخيص ، لأبي حا        |
| *                 | **************************************        |            | أخي المصنف                   |
| 148               | صحيح ابن خزيمة                                | 107        | شرح التنبيه ، للجيلي         |
| YOX               | صحيح أبي عوانة                                | 3.1        | شرح المهذيب ، للنووي         |
| T10:VE:T7         | صحيع مسلم                                     | 109        | شرح الرافعي                  |
| 721               | الصلة ، لا بن بشكوال                          |            | شرح الرسالة ، لأبي بكر الصي  |
| 7.81              | الطبقات ، للنووى                              |            | ۔<br>شرح صحیح مسلم ، للنووې  |
|                   |                                               |            | , – –                        |

الكتاب الفروع ، لان الحداد الفروق ، لمحممد بن على **727** الترمذي فضائل الشافعي ، لأبي عبد الله 541 فضائل الشافعي ، لداود 144 الفيرست ، لابن النديم القسامة، لمحمدين نصر المروزي ٣٤٧ القواعد ، لأبي محسد بن عبد السلام «العز» 414 كامل ابن عدى 400 الكامل، للمبرد 147 كتاب الآري \vv كتاب الأرجاني ٤٤ كتاب الشاشي في الفقه 1 . 2 كتاب العدة ٧٩ · كتاب ابن عيينة 79 كتــاب في الرد على بشر المريسي ، لعثمان بن سعيد الدارمي 4.5 كتاب في الرد على الجهمية ، لعبان بن سعيد الداري ٣٠٤

الكتاب المفعة طبقات السادي ۹۲٬۷۲٬۸۷ T. T . T1E . 1AE الطهارة ، لأبي عبيد 100 العقارب، للمزني 6 1 . 2 6 9 2 1.0 علل الشريعة ، لحميد بن على الترمذي 720 كتاب العلم ، للخلال الحنبلي ٢٥٤ العلم، لأبي عمر بن عبد الـبر الحافظ 145 69 عود الأمور ، لحمد بن على الترمذى 727 عيون السائل ، لأحمد بن سهل الفارسي غاية المرام في علم الـكلام ، لضياء الدن الخطيب ٢٠٠،١١٨ غرس الموحّدن، لحمد بن على 727 الترمذي غريب الحــديث ، لإبراهيم 707 غريب الحديث، لا ين سلام 102 الفتاوي ، للقفال 148

| •                 |                                                      |             | i                |                |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| السفحة            | الكتاب<br>المدخل ، للبيهق                            | نعة ا       | الهنا            | اكتاب          |
| 727               | المدخل ، للبيهق                                      | 1           | الف فيه أبو حنية | كتاب فيا خا    |
| الزنى) لأبي الحسن | المرشد (شرح مختصر                                    |             | د الله رضی الله  | عليا وعب       |
|                   | اللجورى                                              |             | لمحمد بن نص      | عنهما ،        |
| ب عبيد ٩٩         | من كي الأخيار، الحاكم                                | 787         | 1                | الروزى         |
|                   | المسائل الحديثية، لأبي                               |             | "بن الرفعة       |                |
| ,                 | السائل العتبرة ، للمرتى                              | 770         | ني أحمد الحاكم   | الكنى ، لأ     |
| 44 461            | مسند الإمام أحد                                      |             | حاملي            |                |
|                   | مستد أحد بن سنان ال                                  | ي ا         | نف على أحاديد    |                |
|                   | مسند الشافعي                                         | 1           | يضاوى            |                |
|                   | مستدكبير ، لشمان بن                                  | !           | لحرملة بن يحيى   | _              |
| <b>7 : 8</b>      | الدارمي<br>الشتبه ، الدهبي                           | Y0A         |                  |                |
| 72Y               | المشتبه ، للدهبي                                     | 175         |                  | المبسوط        |
|                   | مصنف التق السبكي في<br>الحرمة                        |             | ه الإسفرايني     |                |
|                   |                                                      | T0A         |                  | من الربي       |
| ه بست             | مصنف فی خبرالواحد<br>این محمد بن قاسم                | 11.4        | _                | البسوطة .      |
|                   |                                                      |             |                  |                |
|                   | مصنفات في فضائل الــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             | 1                | مجاميم ابن ا   |
| VA V              | الطلب، لابن الرفعة                                   | ¥ <b>4</b>  | يمة ، للقفال     |                |
| 194               | معانى الشعر ، لأبي عب                                | 4-1         | ن سيده           | الحكم، لا:     |
| 1                 |                                                      | 70          | ا حزم            | الحلي ، لابن   |
| -                 | معين الحكام، لابن عبر<br>المالكي                     | 174-177     | طی               | مختصر البؤي    |
|                   | الماصبی<br>المقالات ، للکرامیسی                      | AYY         | ملة              | . المختصر، لحر |
|                   | مقتضب تاریخ نیسا بور                                 | 107 (1.77 ( | الارعة روه ا     |                |
|                   | الحافظ أبى بكر الح                                   | 794175      |                  |                |

| - 201 -  |                                |         |                              |  |
|----------|--------------------------------|---------|------------------------------|--|
| الصفحة   | الكتاب                         | الصفحة  | الكتاب                       |  |
| 177      | المهذب،الشيرازى                |         | المقتـــنى ، لناصر الدين بن  |  |
| 797      | الموطأ ، لمبدان بن محمدالمروزى | 711     | المنير المالكي               |  |
| ١٢٨      | موطأ مالك ١٣١،                 | 1.4     | الملل والنحل، للشهرستانى     |  |
| 37       | الميزان، لازهى                 |         | مناقب أحمد ، لأبي إسماعيل    |  |
|          | ً نسب الشافعي ، لأبي بكر أحمد  | ۳۳      | الأنصاري                     |  |
| ١٧٨      | الفارسي                        | 77      | مناقب أحمد، للبيهق           |  |
| ۲۰۱      | النهاية ، لابن الأثير          |         | مناقب أحمد ، لأبى الفرج      |  |
| PAY      | النهاية ، للإمام الجويني 🕝     | 44      | ابن الجوزى                   |  |
| 444      |                                | (177(7) | مناقب الشافعي ، للحاكم       |  |
| 383 7013 | أبهاية الاختصار ،المزنى        | 140     |                              |  |
| 1.7      |                                |         | مناقب الشافعي ، للحسين       |  |
| 14.      | هدايا المهال ، للتقي السبكي    | 157     | الأسدى                       |  |
| 4.8      | الوثائق ، للمزتى               | 140:1   | مناقب الشافعي، لابن حمكان    |  |
| 17.      | الوجيز، للفزالى                | ٧٢      | مناقب الشافعي ، لابن المقرى  |  |
| 700      | الوسيط، للغزالى                | 727     | المناهى، لمحمدبن على الترمذي |  |
| 797      | وفيات الأعيان، لابنخلكان       | 9.8     | المنثور ، للمزنى             |  |
|          | الىمىينى فى سيرة السلطان       | 174     | المنثورات ، للنووى           |  |
|          | يمين الدين محمود بنسبكتكين،    | 178     | منع الموانع ، المصنف         |  |
| ٣٠٥      | للبستي                         | 771     | منهاج العابدين ، للغزالي     |  |

### فهرس الآيات القرآنية

وقمالكية سورة البقرة « وَلَا يَحَلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَّ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ » 177 XYX « وَلَوْ لَا دَفْعُ الله النَّاسَ بَمْضَهُمْ بَبَعْضَ لَفَسَدَتَ الْأَرْضُ » \_ « وَاسْتَنْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجْلَيْن فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَصِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى » « لله مَا فِىالسَّمُوَاتِ وَمَا فِىالْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِيأَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ أَيْحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ » سورة آل عمران « شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعَلَّمُ ﴾ « كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَوْ يَهُ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عَنْد الله » « الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ بَجَمُوا لَـكُمْ فَأَخْشَوْهُمُ فَزَ ادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِمْمَ الْوَكِيلُ » 4.5 سورة النساء « وَاللَّدِيْ كَأْيِينَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِسُكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةُ مِنْكُءُ » « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ اللهِ عَكَيْكُمْ وَأَخِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ »

| رقمالصفحة | رقمالكاية       |                                         | الآية                                                     |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|           | بِعْ غَيْرَ     | نَا تَبَـَيَّنَ لَهُ اللهٰدَىٰ وَيَثِّي | وَمَنْ 'يشَا فِق ِالرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَ               |
| 437       | رًا» ۱۱۰        | سْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِي        | َبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَّهِ مَا تُولَّىٰ وَأَنَّا      |
|           |                 | سورة المائدة                            |                                                           |
|           | الرئسك ُ        | رِلْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ          | مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَوْيَمَ إِلَّا رَسُو                |
| 377       | Y0 .            |                                         | أُمُّهُ صِدِّ يَقَةُ »                                    |
|           |                 | سورة الأعراف                            | u                                                         |
|           | مِنَ الْجَنَّةِ | كَمَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ             | ياً بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِلَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ          |
|           | نِبيلُهُ مِنْ   | هِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَوَ       | نْزِعُ عَنْهُمَا رِلِبَاسَهُمَا رِلْيُرِيَهُمُا سَوْآتِهِ |
| 14.       | **              | . 1                                     | َيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُ »                                  |
|           | مُ أَبُوابُ     | كُبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُ     | إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ بُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَىٰ          |
| 190       | اَطِ» ٠٤        | لِجَ الْجَمَلُ فِي سَمُّ الْخِيرَ       | سَّمَاءُ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِ         |
|           | لُوْ إِلَيْمْكَ | رَبُّهُ ، قَالَ رَبِّأَرِ نِي أَنْظُ    | وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ          |
|           |                 |                                         | لَ لَنْ نَرَانِي وَلٰكِينِ انْظُرْ إِلَى الْجَ            |
| 711       | 187             |                                         | َ انِي »                                                  |
|           |                 | سورة الأنعام                            |                                                           |
| ۲۸        | ِالنُّورَى ١    | ﴿ رُضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ         | الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْا        |
| 707       | ٩.              | مُ افْتَدِهُ »                          | أُولَٰ إِنَّ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُم       |
| 711       | لَخَبِيرُ » ١٠٣ |                                         | لَاتُدْرِكُهُ ۚ الْأَبْصَارُ وَهُوَ أَيْدُرِكُ ا          |
| ٦٩        | ِنَ» ۱۲۲        | َ بُكَ بِنَا فِل عَمَّا يَمْمَلُو       | وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَ              |
|           |                 | سورة التوبة                             |                                                           |
| ۰۱        | ٥١              | نَا هُوَ مَوْلَانَا »                   | فُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَ         |

| رقمالصفحة | رقمالکایة       | وَطُبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ        | الآية                          | ر في الأعاد،               |
|-----------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|           | فَهُمُ لَا      | وَطبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ         | كونوا مَعُ الخوَالِفِ          |                            |
| 777       | AY              | i                                  | :                              | يَفَقَّهُو نَ ﴾            |
|           |                 | سورة هود                           |                                |                            |
| ٣٨        |                 | تْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَ          |                                |                            |
| Ť70 ·     | \ <b>r</b> •    | مَا نُثَبُّتُ بِهِ فُؤَادَكَ       | يُّكَ مِنْ أَنْبِاءَ الرُّسُل  | « وَكُلَّا نَتَّكُسُ عَلَا |
|           |                 | ورة يوسف                           | ٠ سمر                          |                            |
| 7.0       | ٧٩              | اً مَتَاعَنا عنده »                | ، ۚ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَد | « قَالَ مَعَاذَ الله أَن   |
| ١٩٤       | 44              |                                    | هٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَ  |                            |
|           | ت هذا           | ر<br>لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَا أَبَ | i i                            |                            |
| 197       |                 |                                    | قَبْلُ قَدُ خُمَلَهَا رَبِّي   | - ,                        |
|           | •               | ورة الرعد                          | •                              |                            |
|           | ئى د            | -                                  | *                              | 110, 2                     |
|           |                 | بِيثَافِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَ    |                                |                            |
|           | ' وَلَهُمُ      | ِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّمْنَةُ    | مْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ        | بِهِ أَنْ يُومَلَ وَأَنِهُ |
| 44        | 70              | •                                  |                                | سُوء الدَّادِ »            |
|           | ,               | رة إبراهيم                         |                                |                            |
|           | ان د <b>ئ</b> ى | ِ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَٰقَ إِ     |                                | « أُحَمْدُ لِنَّهِ الَّذِي |
| 707       | 44              | , , , ,                            |                                | لَسَمِيتُ الدُّعَاءِ»      |
|           |                 | ورة الحجر                          | سو                             |                            |
| ¥4.x      | ٧¢              |                                    | أَتْ لِلْمُتُوَسِّمِينَ »      | « إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَآيَ  |
|           |                 | ة الكهف                            | سور                            |                            |
|           | ر ور<br>لینتم   | قَالَ قَائِمُلْ مِنْهُمُ ۚ كُمْ    | رُ لِيَتَسَاءَلُوا بَنْهُمُ    | « وَكَذَاكَ بَعَثْنَاهُ    |

| رقمااصفحة | رقمالاً ية         | <b>4</b> ,51                                                                                            |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | إمَّتُوا           | ادّية<br>قَانُوا لَيِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَشْنَ يَوْمٍ قَانُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ ۖ فَا |
|           | طَعَاماً           | أَحَدَكُمْ بِوَرِيكُمْ هٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيُنْظُرُ أَيُّهَا أَذْكَىٰ                         |
| 444       | 19                 | َ فَلْيَأْتِكُمْ ۚ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا »                    |
|           | نَحْتَهُ ۗ         | « وَأَمَّا الْجِدَارُ ۚ فَكَانَ لِنُلَامَئِنِ رَبِّيمَنِي فِي الْمَدَيِنَةِ وَكَانَ ۖ                   |
| L.L.      | AY                 | كَنْزُ' لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُما صَالِحًا »                                                            |
|           | -                  | سورة مريم                                                                                               |
|           | قِيًّا .           | « وَاذْ كُوْ فِي الْكِتَابِ مَوْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَا نَا شَرْ                     |
|           | بَشَرًا            | فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُو لِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلُ لَهَا              |
| 454       | 1111               | سَوِيًا »                                                                                               |
| 440       | 70                 | « وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا »                          |
|           | تُولِي .           | « فَكُلِي وَاشْرَبِ وَقَرِّى عَنْيَا ۖ فَإِمَّا نَرَ بِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَا                   |
| ~~0       | . 4.4              | إِنَّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰن ِصَوْمًا »                                                                 |
| 107       | ٧١                 | « وَ إِنْ مِنْكُمْ ۚ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا »                         |
| ,         | جِباًلُ            | « تَكَادُ السَّمُوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشُقُ الْأَرْضُ وَتَغِرُ الْـ                          |
| 440       | 9169-              | هَدًّا . أَنْ دَعَوْ ا لِلرَّحْمُن ِ وَلَعَّا »                                                         |
|           |                    | سورة طه                                                                                                 |
|           | لَدُ نَا           | « كَذَٰ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْبَالُكَ مِنْ                   |
| ٧٨        | 44                 | ذِكْرًا » .                                                                                             |
|           |                    | سورة الأنبياء                                                                                           |
| ٤٧        | ِنَ» ۲             | ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ نُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَكْمُبُو              |
|           |                    | سورة الحج                                                                                               |
| •         | ئر آم <sub>ے</sub> | « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَ                          |
|           |                    |                                                                                                         |

| , قداكَمة    | ١٠٠٠                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ونيه الماسية | الَّذِي جَمَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ الْمَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ، وَمَنْ يُودُ               |
| 70           | بِالْحَادِ بِطْلُم نُدِقَهُ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ »                                             |
|              | سورة العنكبوت                                                                                  |
| ٤٩           | « كِلْ هُوَ آيَاتْ بَيِنَاتْ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمِ ﴾                         |
| ينَ» ٦٩      | «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَدِ يَنَّهُمْ سُبُكَنَا وَ إِنَّ اللَّهَ كَمَعَ الْمُخْسِين |
| ,            | سورة الأحزاب                                                                                   |
| ٤            | « مَا جَمَلَ اللهُ لِرَجُل مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ »                                      |
| 71           | « لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ »                                   |
| ٣٨.          | « وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا »                                                    |
|              | سورة فاطر                                                                                      |
| 7.           | « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلْمَادِ »                                       |
|              | سورة الصافات                                                                                   |
| ۸۹ ۵۸۸       | « فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ . فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ »                                  |
|              |                                                                                                |
| 1.           | « صَ وَالْقُرُ آنِ ذِي الذِّ حُوْ                                                              |
|              | بالمورة الزمرا                                                                                 |
| 7.4          | « اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ لَهُلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلَ »                             |
|              | سورة غافر                                                                                      |
| 17           | « لِعَن ِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَمَّادِ »                                   |
|              | سورة الزخرف                                                                                    |
| ٣            | « إِنَّا جَمَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَ بِيًّا لَمَلَّنَكُمْ تَمْقِلُونَ »                          |
|              | ۶۹<br>۱۳ پن » ۱۳<br>۲۸ ۲۸<br>۸۸ ۱۸                                                             |

| رقماالصفحة | وقمالكية   | ¥ <u>Z</u> 1                                                                                        |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            | سورة الأحقاف                                                                                        |
| ٤٧         | 70 «       | « نُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء بِأُمْدِ رَبُّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنْهُمْ               |
|            |            | سورة الفتح                                                                                          |
|            | بِكَ ﴿     | « إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِيناً . لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَا             |
| 47         | 137        | وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِينَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيماً »                  |
|            |            | سورة ق                                                                                              |
| 7.9        | دِ» ۳٦     | «وَكُمْ أَهْلَكُمْنَا قَمْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَا  |
|            |            | سورة الذاريات                                                                                       |
| 73         | 77         | « وَفِي السَّمَاءُ رِزْقُسُكُمْ ۚ وَمَا تُوعَدُونَ »                                                |
|            |            | سورة الرجمن                                                                                         |
| 109        | F3         | « وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ »                                                       |
|            |            | سورة الحشر                                                                                          |
|            | ر _<br>ون  | « لِلْفُقَرَ اءْ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَهَ     |
| ۸٩         | ٨          | فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ۗ »                                 |
|            | ذينَ       | « وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَمَدِهِمْ ۚ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّه     |
| 117        | ١٠         | سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْمَلُ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا »                 |
|            |            | سورة التغان                                                                                         |
| ۲۰۳        | ١٥         | « إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ »               |
|            |            | سورة الطلاق                                                                                         |
|            | مدة<br>مدة | « يَا أَيُّهَا النِّييُّ إِذَا طَلَقَتْمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِمِدَّ تِهِنَّ وَأَحْصُوا الْ |
|            |            | وَانْقُوا اللَّهَ رَبُّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُو تِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا           |
| 777        | ١          | يَّا تِينَ بِهَاحِشَةِ مُبَيِّنَةٍ »                                                                |

« فَجَمَلَهُمُ كَمَصْف مَأْكُول »

# (۸) فهرس الأحاديث النبوية

## الأحاديث القولية

| الصفحة   | الحديث                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 73       | « أتدرون ما الإيمانِ » في حديث وفد عبد قيس                            |
| <b>*</b> | « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله »                            |
| ۲۸.      | « أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم التيامة حسن الخلق »                 |
| 47       | « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا ينمس يده في الإناء حتى »               |
| 7AY ().  | « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: ياأهل الجنة إن لكم عند الله موعد |
| 144      | « الأزد أزد الله في الأرض »                                           |
| **       | « اسمعوا وأطيعوا »                                                    |
| 157      | « الأسودان : التمر والماء »                                           |
| 179      | « اشترطی لهم الولاء »                                                 |
| 10.      | « أنطر الحاجم والحجوم »                                               |
| 771      | « أقروا الطير على مكناتها »                                           |
| 111      | « أقروا الطير في مكانبها »                                            |
| VV       | « إن حيضتك ليست في يدك »                                              |
| 10.      | « إن الشمس رُدِّت على على بن أبي طالب »                               |
| 207      | « إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ »                                    |
| ٤٧       | « إن الله خلق الذِّ كو »                                              |
| ٧٤       | « إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء من أدبارهن »             |
| 405      | « إن الله وضع عنَّ أمتى الخطأ »                                       |
| 477      | « إن الله يصنع كل صانع وصنعته »                                       |
| 779      | « إنك عُليم مُعلَم »                                                  |
|          |                                                                       |

| اصفحة   | المديث :                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ***     | « إنا الأعمال بالنيات »                                                       |
| 4.0     | « الإيمان لا يزيد ولا ينقص »                                                  |
| 199     | « البذاذة من الإيمال »                                                        |
| 149     | « بيد أنهم »                                                                  |
| 194     | « بين كل أذانين صلاة »                                                        |
| 411     | « البينة على المدعى ، والعين على من أنكر »                                    |
| 144     | « تَمْتَرَقَ أَمْتَى عَلَى ثَلَاثُ وَسِيمِينَ فَرَقَةً »                      |
| 371     | « تعلموا من قريش ولا اتعلموها »                                               |
| 195:145 | « الحسد في اثنتين »                                                           |
| 147     | « الحتَّى من قيح جهم قاطفتوها بالماء »                                        |
| 177     | « خذوا عني خذوا عني »                                                         |
| 4       | « دب إليكم داه الأمم قبلكم ، الحسد والبفضاء »                                 |
|         | « الدين النصيحة »                                                             |
| 414     | « رأیت ربی فی صورة شاب »                                                      |
| ۳٤٠ .   | « رأيتك ِ في المنام بجيء على الملَّكُ »                                       |
| 414     | « رأیت نورا »                                                                 |
| 307     | « رَفَعُ عَنْ أَمْتَى الْحُطَّأَ وَالنَّسِيانَ وَمَا اسْتَكَرَهُوا عَلَيْهُ » |
| 405     | « رفع الله عن وجل عن هذه الأمة ثلاثا »                                        |
| 707     | « رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه »                      |
| . 775   | « سبحانك ربّنا وبحمدك »                                                       |
| ۲۰۱     | « صبرك صبرك ، تو د تهم الجنة »                                                |
| 79      | « صومکم یوم محرکم »                                                           |
| 147     | « المجهاء جرحها جبار»                                                         |
| 111     | « الفرعة حق »                                                                 |

| الصفحة  | الحديث                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 111     | « فرَّعوا إن شئَّم »                                          |
| 111     | « الفويسق» قاله الرسول للوزغ                                  |
| 150     | « وقوَّ في رضاك ضعني »                                        |
| ۲٠٦     | «كل بني آدم سيد ، والرجل سيد أهله والرأة سيدة بيتها»          |
| 77      | «كلوا الونم واطرحوا الفتم»                                    |
| 44      | «كيف قات ؟ في أي الخززتين[و الخزبتين »                        |
| 90      | « لا تصوموا حتى تروا الهلال »                                 |
| 91      | « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب »                        |
| 731     | « لا ضرر ولا ضرار »                                           |
| 111     | « لا فرع ولا عتيرة »                                          |
| 174.171 | « ولا مهدى إلا عيسى بن مريم »                                 |
| 10.     | « لا وجع إلا وجم المين »                                      |
| 175     | « لا وصية للوالدين »                                          |
| 75 72   | « لا يبع بمضكم على بيم بمض »                                  |
| 174     | « لا يزداد الأمر ألّا شدة »                                   |
| 720     | « لايقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان »                         |
| 107     | « لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسه النار إلاَّ محلة القسم » |
| 40      | « نست مثلكم ، إنى أطعم وأسق »                                 |
| **      | « لقد كان فيمن قبلكم عدَّ ثون ، فإن يك في أمتى أحد فإنه عمر » |
| 10.     | « للسائل حق ولو جاء على فرس »                                 |
| 1.1     | « اللهم أعوذ بنور قدسك »                                      |
| 771     | « اللهم سددسهمه وأجب دعوته »                                  |
| 10.     | « لوصدق السائل ماأفلح من,رده »                                |

| الصقحة      | الحديث .                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 177         | « لولا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم »        |
| 14.         | « ایس منا من لم یتنن بالقرآن »                                     |
| ٤٧ « رُ     | « ماخلق الله من جنة ولا نار ولاسماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي     |
| ۲۰۱         | « ملمون ملمون من سرق شَرٌ وقوم . »                                 |
| 189         | « من آذي ذميا فأنا خصمه »                                          |
| 10.         | « من آدی ذمیا فکانما آذانی »                                       |
| ۸۹.         | « من أغلق بابه فهو آمن » .                                         |
| 100         | « من بشر بخروج أدار ضمنتله على الله الجنة »                        |
| : . ۲۸۸ - 1 | « من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد »                                  |
| 1777        | « من كان عنده طمام اثنين فليدهب بثالث »                            |
| 444         | « من كذب على متعمدا فليتبوأ مقمده من النار »                       |
| 44          | « من وسع على أهله يوم عاشوراء »                                    |
| 1.184       | « من يكفيني عدواً لي »                                             |
| 414         | « نور أنَّى أراه »                                                 |
| **          | « وهل ترك لنا عقيل من دار »                                        |
| 45.7        | « هلا انتفعم بحادها »                                              |
| ٩٩.         | « هم محوس هذه الأمة »                                              |
| 4.4         | « ويأكل ذلك أحد »                                                  |
| ب           | « يا هنتاه ْ تقرب إلى الله بما استطمت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحــ |
| ٤٧          | إليه من كلامه »                                                    |
| 450         | « يغبطهم النييون والشهداء»                                         |
| ۲۲ ]        | « يهلك أمتى هذا الحي من قريش »                                     |
| 10.         | « يوم صومكم يوم نحركم يوم رأس سنتكم »                              |
|             |                                                                    |

### الأحاديث غير القولية

| أصفحة | الحديث                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٥    | « أن رسول الله ذكر رمضان فقال »                                                        |
| ٩٥    | « أن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان »                                               |
| 111   | « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ : الفويسق »                                |
| ٩٥    | « أن رسولاالله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال »                                      |
|       | « أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركمتين في كل ركمة                     |
| 189.  | رکمتین »                                                                               |
| 711   | « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوّ ذ من البخل »                                   |
| ٧٠١   | « رأيت النبي صلى الله عابيه وسلم وهو نازل بوادي الشوحط »                               |
| 717   | أبو ذر : « سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك »                                 |
| 184   | «كان رجل يشتم النّي صلى الله عليه وسلم . · · · ».                                      |
| ٧٧    | «كنت أفرق رأس اُلنبي وأنا حائض .  ّ»                                                   |
| 77    |                                                                                        |
|       | « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسرسكم المسلمين الجائزة إلا من                   |
| ٨٩    | بأس »                                                                                  |
| ٠.    | . « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النَّجْش، و نهى عني بيم حَبَل الحَبَلَة، و نهم |
| 75,75 | عن المزابنة»                                                                           |
| 414   | « يا رسول الله ، الرجل يحب القوم »                                                     |
| 4.4   | « يا رسول الله ، ما تقول في الذئب؟ مَا تقول في الثملب؟ »                               |

( ۹ ) فهرس الأمثال

|        |                                           |             | •              |                      |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|
| الصفحة | القافية الشاعم                            | الصفحة      | الشاعر         | القافية              |
| 125    | رجاً الربيع الرادي                        | ,           | : (,)          |                      |
|        | ( )                                       | 11          |                | النجباه              |
| 177    | نجو د                                     | 770         |                | لأعدائه              |
|        | بلید                                      |             | (ب)            |                      |
|        | أعودُ                                     | منف ۱۹۸     | العباس بن الأ  | متحبب                |
| 7.7.7  | يفقدُ حسان بن ثابت                        | ·           | :              | ر<br>مُتعبُ          |
| 347    | ما أرادًا                                 |             | 1              | يتجنب                |
| 1/12   |                                           |             | :              | المطلب               |
|        | ما استفادًا                               | TYT         | حارية          | وطنبا                |
| 47     | دؤاد                                      |             |                | تقو ً با             |
|        | وزادی                                     |             |                | وأطربا               |
|        | البلادي                                   | ٥٧          | أبو عام        | واللمبرِ<br>واللمبرِ |
| ٨٨     | الأبد                                     |             |                | والشهبر              |
| 101    | واحد أبو نواس                             | ۰ ۵۸        | . »            | كذبر                 |
| 7.77   | محمدِ حسان بن ثابت                        |             | ·              |                      |
|        | (ر)                                       |             |                | غرب                  |
| 10)    | عثور                                      | ***         | į              | غريب                 |
|        | المورُ                                    |             | :              | بمصيب                |
| 190    | ا کافر <sup>و</sup>                       | ,           |                | حبيبي                |
|        | _                                         |             | (ت)            | . ~ .                |
| 194    | ا ولا عمر <i>ا</i><br>المحمد من الله الما | 770         | البخارى        | بفته                 |
| 770    | تُنْحَرُ البخاري                          | ;           |                | فلته                 |
| ٦.     | قدرًا الواثق                              | :           | (ج)            |                      |
|        | ا تَوَّى                                  | المرادى ١٣٤ | الربيع بنسليان | نجآ                  |

| الصفحة | الشاعر               | القافية            | الصفحة | الشاعن                 | القافية             |
|--------|----------------------|--------------------|--------|------------------------|---------------------|
| 770    | البخارى              | أفجعُ              | 77     | أنشد أبو الوليد الجرار | البدر               |
| 194    |                      | فأنزعا             |        |                        | الهجر               |
| 144    |                      | معا المتنبي        |        |                        | . يو<br>الخضرِ      |
|        | (ف)                  | <u>-</u> ,         |        |                        | ا<br>الصبر          |
| 777    | الجنيد               | صفا                |        |                        | <br>الصُّفر         |
|        | (ق)                  |                    | 777    | جار بة                 | الصخر<br>الصخر      |
| ۸Y     | أحمد بن سعيد الرباطي | إسحاق              |        | · .                    | الفكر<br>الفكر      |
|        |                      | فسّاقٍ             |        |                        | .۔۔۔۔۔<br>بالذکر    |
| **     |                      | للباقي             | 190    | الشافى                 | بالدخار*<br>بالنظر* |
|        |                      | سبّاق              | 770    | البخاري                |                     |
|        | (살)                  |                    | ,,,    |                        | تَهِر               |
| **     | بشار بن أعين         | المتنسك            |        | (ص)                    |                     |
|        |                      | ستيتك              | 99     | عمر بن أبى ربيعة       | تنكِصُ              |
|        | (7)                  |                    |        | (ع)                    |                     |
| 1.     | الأعشى               | الوعلُ             | 198    | البوشنجي               | تطويح عُ            |
| 11     | أبو المتاهية         | و قبيلُ<br>و قبيلُ | !<br>  |                        | تتشفعُوا            |
| 104    | کب .                 | عليل <i>'</i>      | 19.4   | الفرزدق                | الطوالعُ            |
| 787    | لبيد                 | زائلُ              | 717    |                        | يضغُ                |
| 177    | المعرى               | لسالًا             |        |                        | ينصدغ               |
| ۲      | الراعي النُّمَيْرِي  | مخذولا             |        |                        | البدغ               |
| ١٤٨    |                      | لينالَها           |        |                        | تر تفعُ             |
|        |                      | من قالها           |        |                        | خضبوا               |
|        |                      | نوالها<br>نوالها   |        |                        | منقطعُ              |
|        |                      | تدعى لَهَا         |        |                        | ممتنع ً             |
|        |                      | ى .<br>وفصًالَها   |        |                        | _<br>البيعُ         |
| (      | ( ۳۰ / ۲ _ طبقات     | V J                | i      |                        | البيح               |
|        |                      |                    |        |                        |                     |

| الشاعر الصفحة               | القافية   | الصفحة     | الشاعر .              | القافية     |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------|-------------|
| :                           | كَوَ ام   | 11         | لسن بن حميد           | الجبل ا     |
| TTA HE HE                   | السقم     | ۲۰۳ -      | و ذؤيب الهذلي         | عواسل أ     |
|                             | تنم       | 770        | طغرائى                | الأجَل ِ ال |
| •                           | الحوم     | 75770      | <b>»</b>              | العطل       |
|                             | بالنعم    |            | (2)                   | ,           |
| (ن)                         |           |            | •                     | 1 / .       |
| 170                         | لا تهيئها |            | و الأسود الدؤلى<br>ال |             |
| الكبيت ١٥٨                  | اللذينا   | المستبة ٨٣ | بيدالله بنعبدالله     | ظلمُ ع      |
| أبو عمد الإيادي ٢١١         | تدمعينا   |            |                       | الم         |
|                             | مدينا     |            |                       | الهم        |
|                             | المالمينا |            |                       | طعم         |
| زين المايدين : ٢٣١          | فيفتتنا   |            |                       | الإثم       |
|                             | الوثنا    |            |                       | الزعمُ ِ .  |
|                             | حسنا      | . 08       |                       | مظاوماً     |
|                             | الحسنا    |            |                       | مهدوما      |
| الشاخ ١٥٨                   | اللحين    |            |                       | رميا        |
|                             | اللمين    | 107        | بد الله بن طاهر       |             |
| جارية ٢٧٢                   | الوسن     |            |                       | أحكام       |
|                             | وطيني     |            | in the                | بإعام       |
|                             | هيمرني    |            | . 1                   | سآلام       |
| (أنصاف الأبيات)             |           | 144        | برة                   | - 12        |
|                             | البيد:    | 147        |                       | دارم        |
| شيء ما خلا الله بأطلُ * ٢٨٢ | * ألا كل  | , ,        |                       | الجماحم     |
|                             | نصيب :    | ۳۰٥        | `:                    | كَوام ِ     |
| هل حي على الناس يسلم * 11   | * سلت و   | 4.0        | ابستی                 | کِوام ا     |

# (۱۱) فهرس مسائل العلوم والفنون

#### الفقه

| الصفيحة        | المالة                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                | (كتاب الطهارة)                                                      |
| 171            | حكم ما إذا وجد ماء طاهراً وماء نجسا واحتاج إلى الطهارة بأبهما يتوضأ |
| 177            | إذا أدخل بده في الماء بنية الوضوء هل ينجس ؟                         |
| 91             | حكم جاود الميتة إذا دبفت                                            |
| 144            | حَكُمُ الشَّعَرُ بَعِدُ الْمَاتُ                                    |
| 700            | الشانعي يرجع عن تنجيس شعر الآدي                                     |
| 707            | هل يجزى المسح على العامة ؟                                          |
| <b>Y</b> 4 (YA | حكم المائمات في النجاسة                                             |
| ٧٨             | حكم الزيت والسمن إذاوقت فيهمآنجاسة                                  |
| 174            | حكم ولوغ الكلب في إناء به لين بالبادية                              |
| 179 6174       | متى يطهر الإناء من ولوغ الكاب والحذير؟                              |
| YY (Y1         | الحائض هل تنسل الموتى ؟                                             |
| 1.7            | لا حد لأقل الحيض                                                    |
| 17-11-         | معنى القرء                                                          |
| 1.1            | أكثر مدة النفاس                                                     |
|                | (كتاب الصلاة)                                                       |
| ١              | رفع اليدين في الصلاة                                                |
| 1,44           | حكم صلاة المصلى إذا لم يرفع يديه للافتتاح                           |
| YOY            | السنة في إتيان الصلاة                                               |
|                | رجلان اجهدا في القبلة وأدى أحدهما اجتهاده إلى خلاف ما أداه الآخر    |
| ٧٨             | ل بجوز أن يأتم أحدهما بالآخر ؟                                      |

| الصفحة | المألة                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ٨٠     | حكم الصلاة إذا قذف محصنة فيها                                   |
| ۸۰     | حكم الصلاة إذا ضحك فيها                                         |
| 1      | حَكَمُ قُولُ الصلِّي لَغَيْرِ الصلِّي : رحمك الله ، عند العطاس  |
| ۰.     | الصلاة والدم في النوب                                           |
| 71     | الصلاة في الرحال                                                |
| ٧٠     | حكم الدعاء في الصلاة بكل ما يجوز الدعاء به في خارج الصلاة       |
| ١٧٥    | الحكم لو أنم مسافر الصلاة متعمدا منكرا للقصر                    |
| 707    | هل صلاة الصبح تقصر في الحوف إلى ركمة ؟                          |
| ١٨٣    | حكم الأذان للحمية                                               |
| 744    | هل تُصلي الجمة في مساجد المشائر ؟                               |
| ۲۸۲٬   | الجنثي إذا مات ، من ينسله ؟                                     |
|        | (كتاب الركاة)                                                   |
| 4313   | السويق هل يخالفُ الحنطة والدقيق أو يجانس أحدها ؟                |
| ŤYŁ    | هل الأفضل للمحتاج أن يأخذ من الزكاة أو من صدقة التطوع ؟         |
|        | (كتاب الصيام)                                                   |
| 45.    | من عليه صوم رمضان إذا مات فصام عنه ثلاثون رجــــــلا هل مجزئه ؟ |
| 16.    | ±                                                               |
|        | (كتاب البيوع وغيرها من المعاملات)                               |
| W      | يم يكون خيار الرد بالعيب؟                                       |
| 444    | إثبات داود الخيار في الإبل والنم ، وتنيه في البقر               |
| ٧٨     | حكم رد البيض إذا اختلط وظهر فساد بعضه                           |
| 79     | حكم بيع الباقلاء في قشريه                                       |
|        | من رهن عينا عند من هي عنــده بوديعة و محوها ، هل يحتاج إلى مضي  |
| 121    | زمان يتأتى فيه صورة القبض ؟                                     |
| 1313   | حكم من غصب ساجة وبني عليها ثم جاء صاحبها فأثبت الغصب            |

| 262        | المسأته                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 157        | حكم من عصب خيطا فخاط به بطنه ثم جاء صاحبه فأثبت النسب               |
| 727        | لو أدخلت الساجة المنصوبة في سفينة أتنزع في لجيج البحر؟              |
| 1556152    | رجل اغتصب جارية فأولدها عشرة، ثم أثبت صاحب الجارية النصب            |
| ۸٩         | كراء بيوت أهل مكة                                                   |
| مِمْ       | حكم نعامة ابتلعت جوهمرة لرجل                                        |
|            | (كتاب الفرائض والوصايا)                                             |
| 777        | هل يتوارث أهل ملتين ؟                                               |
| . ^^       | تقديم الوصية على الدَّين                                            |
|            | (كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا)                      |
| 72.        | هل يجوز النظر إلى المخطوبة ؟                                        |
| <b>e</b> Y | إباحة متمة النساء                                                   |
| W          | أقل الصداق                                                          |
| 115        | الكفاءة في الدين أم في النسب؟                                       |
| 170        | إذا باعت الصداق وطلقها قبل الدخول ما حكم المهر ؟                    |
| 188        | متي يجوز زواج المرأة على بيت شعر؟                                   |
| 797        | لا يجب الإشهاد على عقد النكاح وفى الرجمة قولان .                    |
| ٦٥         | من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق هل تطلق ؟                        |
| 70         | حكم وقوع الطلاق بالصفات                                             |
| ۱۰۸        | حسكم فسخ زواج المرأة بإعسار زوجها عن نفقتها                         |
| 1.861.4    | حسكم خلع الوكيل                                                     |
| 1.0        | حَكُمُ مَن قَالَ لامرأته إن لم أطأكُ الليلة فأنت طالق فوجدها حائضاً |
| 177        | إذا قال أنت طالق مثل ألف أو مثل الألف                               |
| 101        | حكم من طلقت في طهر وجامعها فيه زوجها  متى تنقضي عدتها؟              |
|            | الحُـكُم إذا تزوج الحر أمةً ثم خالعه سيدها على نفس الأمة            |
| 177        | فجمايها عوض الحلع هل يصح الحلع ؟                                    |

| الصقحة            | वीं ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 177               | الحسكم إذا كانت الأنمة تحت عبد فطلقها وأراد سيدها السفر بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 177               | الحكم لو قال لامرأته : كلا ولدت ولدا فأنت طالق فولدت اثنين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| ۱۷٤               | حكم كل وطء أفسد النسب ، هل يحرم به على ا لمسد أبدا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| ١٧٥٤١٧٤           | الحكم إذا تزوجت في عدتها ودخل بها الناني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                   | الحكم إذا تروجت الرجمية بعد انقضاء العدة ، وكان زوجها المطلِّق غا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                   | ودخلها الثاني ثم ءاد المطلِّق وأقام بينة أنه كان راجميًا قبل انقضاء عدتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| [ \Y0 ]           | حكم امرأة الفقود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 777               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                   | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.8               | القصاص في النفس لا يسقط بالعفو عن الجراحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                   | (كتاب الحدود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 44                | السيد يلاعن أمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ٧٤ ، ٧٣           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ******            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 40                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ا المنها المناطقة | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| VV                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| .31               | and the second s |  |  |
| 1.4               | 900 - Aggregation 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| ः ५४              | صلاة السكافر ، هل تصيره مسلما ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| كتاب الجهاد       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 111               | حرمان الرافضيّ من النيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 14.               | حكم هدية المشرك وألحرب قائمة إلى الأمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |

| الصفحة  | المبألة                                                                 |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|         | (كتاب الصيد والنبائح)                                                   |  |
| ١٠٥     | المفطر يأكل الآدمي الميت                                                |  |
| 150     | ما يحل وما يحرم من حيوان البحر                                          |  |
| \\Y     | حكم ما أبين من الحي                                                     |  |
| 4.4     | تحريم أكل الثملب                                                        |  |
|         | (كتاب السبق والرمي)                                                     |  |
|         | المناضلة ، الحكم لو قال : ارم عشرة عن نفسك وعشرة عني ، فإن كانت         |  |
| 1.9     | القرعات في عشيرتك أكثر فلك ما أخرجت .                                   |  |
|         | الحسكم لو أخرج محرج ماله وقال لرام : ارم عشرة ، فإن كانت إصابتك         |  |
| 1.4     | <b>أ</b> كثر فلك المال .                                                |  |
|         | (كتاب الأيمان والنذور)                                                  |  |
| 794     | تقسيم الميوب في الرقاب إلى مجزىء وغير مجزىء                             |  |
|         | (كتاب الأقضية والشهادات)                                                |  |
| 1.4     | من استباح دم غيره من المسلمين ولم يقدر على قتله، فشهد عليه بقتل لم يقتل |  |
| 14      | من شتم متأولاً قيل أو غير متأول لا تقبل شهادته                          |  |
| 1.8     | - القيضاء على الغائب                                                    |  |
| 1.0     | حكم من حلف ليقضين فلاناً حقه غدا واجتهد فمجز                            |  |
| 1-7     | حكم من حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفى فأفلس                              |  |
| 1440144 | اليين مم الشاهد                                                         |  |
| 177     | الرجل والمرأة يختلفان في متاع البيت                                     |  |
| 178     | الرجلان اختلفا في الحائط                                                |  |
| 172     | رجلان بينهما خص لن يحكم إذا لم يكن لهما بينة                            |  |
| 371     | شهادة القابلة إذا كانت وحدهًا على الولادة                               |  |

| الصفحة | الماة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170    | إجازة شهادة الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 140    | حكم من قال أجيز شهادة الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177    | حكم من أعسر بالحق فحلف أنه ليس عليه شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177    | من استدان فادعى بمده أنه معسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177    | القابض والقبوض منه يختلفان في جهة الأداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.    | إبطال الشهادة برعم رؤية الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | الحكم نو قال : من رماني أو من دخل المسجد أو البيت فهو ابن الزانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177    | فرماه رجل المنافقة ال |
| ,      | الحكم إذا ادعى رجل على امرأة أو على رجل بالعبودية وأقرا ، وها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177    | معروفان بالحرية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 174    | حكم التفريق بين النساء في الشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.    | هل للحاكم إذا استراب في الشهود أن يفرق بينهم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 145    | هل تقبل شهادة من تكشف في الحمّام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | حكم من حلف فقال: إن كان في كمي دراهم أكثر من ثلاثة فعبدي حر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 140    | فكان فيه أربعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ':     | (كتاب المتق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1:3    | الاستبراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4    | وجوب إتيان المكاتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4    | حكم العبد المكاتب في الموض إن لم يخوج كله من الثاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177    | حكم ييم أم الواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 188    | هل يعتق العبد المجنون بأداء الكتابة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 150    | بيم الدبر من من من الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179    | أولاد الموالى وموالى الموالى ، هل يدخلون فى الوقف على الموالى ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | الحكم إذا اجتمع الأختان في الملك فيطأ المالك واحدة ثم يطأ الأخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 179    | قبل أن يحرم الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ;      | 33- 17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| الصفحة       | المألة                                                             |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 79.5         | حكم ما إذا قال رجل لامرأتين : إذا ولدتما ولدا فعبدى حر             |  |
| 741          | ما يجب للأمة إذا سلمت لزوجها في الليل دون النهار من النفقة         |  |
|              | الماياة                                                            |  |
| ۲۰۳          | الماياة في النفقة                                                  |  |
| 4.4          | حكم من قال: إنى لاأرجو الجنة ولا أخاف النار                        |  |
| 3.7          | خمسة زنوا بامرأة فوجب على واحد القتل وعلى الآخر الرجم              |  |
|              | امرأة في فيها لقمة ، قال زوجها : إن بلمتها فأنت طالق ، وإن أخرجتها |  |
| 3 • 7        | فأنت طالق فما الحيلة ؟                                             |  |
|              | رجل حلف بالطلاق لا يكلم امرأته قبل أن تـكلمه فقالت والمتاق لازم لى |  |
| 3.7          | لا أكلك قبل أن تكلمني فاذا يصنع ؟                                  |  |
|              | حيلة أبى يوسف في تحلة عيمني بن جعفر من يمينه ألا يبيع جاريته       |  |
| 3 - 71 0 - 7 | ولا يهبها .                                                        |  |
| ۲۰٥          | امرأة مات أخوها وترك ستمائة دينار فلم تمط إلّا دينارا واحدا        |  |
|              | رجل بالغ عاقل مسلم هتك حرزا وسرق نصابا لا شبهة له فيه بوجه ،       |  |
| ۲٠٥          | ولا قطع عليه                                                       |  |
|              | رجل خرج إلى السوق ، وترك امرأته في البيت ، ثم رجع فوجد عندها       |  |
| 4.7          | رجلا فقال : ما هذا ؟ قالت : هذا زوجي وأنت عبدي وقد بمتك            |  |
| ۲۰٦          | امرأة لها زوجان ، ويجوز أن يتزوجها ثالث ويطأها                     |  |
|              | رجِل قال لامرأته وهي في ماء جار : إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق ، |  |
| 7.7          | وإن لم تخرجي فأنت طالق فلم تطلق                                    |  |
| ۲۰۷،۲۶٦      | رجل تـكلم كلامًا في بغداًد فوجب على امرأة بمصر أن تميد صلاة سنة    |  |
|              | رجل قال لامرأته : إن لم أقل لك ما تقولينه لى فى المجلس فأنت طالق   |  |
| ۲.٧          | نقالت أنت طالق                                                     |  |

\*\*\*

| الصفحة   | ર્ાા .                                                         |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------|--|--|
|          | متفرقات                                                        |  |  |
| 1174111  | حكم الفرعة                                                     |  |  |
| 177      | يكر. للرجل أن يقول قال الرسول                                  |  |  |
| 707:707  | لماذا ينهى عن السمر بعد العشاء                                 |  |  |
| 1.41.1   | حَكُمُ النظر في النجوم                                         |  |  |
| 1.4      | حكم الضرب في الرمل بالحصى                                      |  |  |
| 1276127  | حكم الرقية                                                     |  |  |
| 100      | الفرض والسنة والأدب في الأكل                                   |  |  |
| 144      | حكم قراءة القرآن بالألحان                                      |  |  |
| 189 6184 | م ر<br>حکم من سب النبي صلى الله عليه وسلم                      |  |  |
| 174      | حكم الأكل من داس التريد                                        |  |  |
|          | م<br>والقران بين التمرتين                                      |  |  |
|          | والتمريس على قارعة الطريق                                      |  |  |
|          | واشتمال الصهاء                                                 |  |  |
| 177      | حكم احتباء الرجل بثوب واحد مفضياً بوجهه إلى السماء             |  |  |
| 177      | حَكُمُ الْأَكُلُ مَمَا لَا يُلِيهِ                             |  |  |
| 197      | هلُّ يجوز تشبيه أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم              |  |  |
|          | ***                                                            |  |  |
|          | أصول الفقه                                                     |  |  |
| 7.13.3.  | هل بزيد أصحاب الشافعي على اجتهاده ؟                            |  |  |
| 127      | ريد.<br>لا يخالف الواحد من أصحاب النبي إلا أن يخالفه غيره مسهم |  |  |
| 150      | هل بجوز القول على غير أصل أو قياس على أصل ؟                    |  |  |
| 150      | هل يمتبر قول الصحابي ججة إذا لم يعرف له مخالف ؟                |  |  |
| 177      | أسول الأحكام وأسول السنة .                                     |  |  |

| الصفحة   | المسألة                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 771      | هل يجوز نسخ الترآن بالسنة ؟                                       |
| 7373337  | الاستدلال على أن اتفاق الأمة حجة                                  |
| 794-479  | هل يعتد بخلاف الظاهرية في الفروع ؟                                |
| 7.7      | النص آكد أم الاجتهاد؟                                             |
|          | * * *                                                             |
|          | التقسير                                                           |
| ٧١       | ما ثبت في التفسير عن ابن عباس                                     |
| 4٧       | ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحَاَّ مَبِينًا ﴾ للشافعي             |
| 1113411  | ( مَا جَمَلَ الله لرجل مِن قلبين في جوفه )                        |
| 147      | ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ) السُّدّى                            |
| 171      | تفسير الفاحشة في ( ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )          |
| ۱۷٦ ټا   | تفسير ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) الولدوالحيم |
| 177      | أَشْخُ ( واللاتي يأتين الفاحشة )                                  |
| 4.4      | ممنى ( فنقبوا فى البلاد) عن ابن عباس                              |
|          | * * *                                                             |
|          | السنة.                                                            |
| 14.      | ( ليس منا من لم يتغن بالقرآن ) يستغنى به أو يتحزن ويترنم .        |
| 101,101  | ( لا يموت لسلم ثلاثة ) معنى تحلة القسم .                          |
| 771      | معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم « أقروا الطير على مكناتها »    |
| 199      | معنى البذاذة في « البذاذة من الإيمان »                            |
| ***      | يكره للرجل أن يقول قال الرسول                                     |
| 721      | هل يجوز أن يحدث الرجل عن كتاب أبيه بتبيين أنه خطه ؟               |
| 700,707  | لكلام على حديث « رفع عن أمتى الخطأ »                              |
| ۷۸۸، ۲۸۷ | مل بجوز رواية بعض الحديث دون بعض .                                |

|           | - 271 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة    | ग्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.        | الكلام المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11_44.1.  | خبق القرآن ومشكلة اللفظ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . Y971 TA | 71,111,071,331,431,371,417,477,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14        | هل للجن حزاء في الآخرة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۱        | رؤية الله تمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 99      | رأى القدرية في علم الله تمالي بالماصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.0       | حكم سب الله في الاضطرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177       | إمامة الفضول لا تجوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *\Y       | الدين تول وعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 720       | هل للأولياء خاتم كما للأنبياء ، وهل تعقد مفاضلة بيمهم وبين الأنبياء ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **        | مل يكفر القدرية ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ***       | هل يقبل كلام الساف بمضهم في بمض ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٠٠       | مل صفات الذات مي الذات ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.2.      | آداء ابن کرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | المنطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٠٨٢       | الشكل الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,         | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •         | التصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | and the second of the second o |
| . —.      | افكار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۷۰       | الأبدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 770       | الإخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ~18-W!!   | التجلى والرؤية ( حكمهما )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۱۲       | تمجلى الذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة               | السألة                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 717                  | تجلى الصغة                                                             |
| 177                  | التصوف                                                                 |
| 377                  | التواضع                                                                |
| 4.1.                 | التوكل ( شرطه )                                                        |
| 770                  | الحياء                                                                 |
| 445                  | الخشوع                                                                 |
| 377                  | الحوف                                                                  |
| 377                  | الزهد                                                                  |
| 977                  | الصبر                                                                  |
| 777                  | الشكر                                                                  |
| ٣١٠                  | تعريف المارف                                                           |
| 137,377              | عالم المثل ( عند الصوفية )                                             |
| 475 <sup>-</sup> 471 | المقل                                                                  |
| 770                  | الفتو"ة                                                                |
| 777                  | القُرب                                                                 |
| 317_717              | الكرامات وثبوتها                                                       |
| 4101415              | هل الكرامات خدع من الله؟                                               |
| 710                  | الكرامات حق ، هل يكفر منكرها ؟                                         |
| 717                  | شبهة القدرية في أن تجويز الكرامة يفضي إلى السفسطة والرد عليها ؟        |
| 717                  | سِهة القدرية في أن الكرامات تشتبه بالمعجزة .                           |
|                      | شبهة القدرية فى أنه لو ظهرت الكرامة لجاز الحكم للولى بمجرد دعواه       |
| 417'411              | ن غیر بینة                                                             |
| 441,417              | شبهة القدرية فى أنه لو جازت الكرامة لماأمكن الاستدلال على نبوةالأنبياء |
| 44.4419              | هل تتوالى السكرامات والمجزات وتصبح في حكم الموائد ؟                    |
| ***                  | هل تظهر المحزات على يد الفسقة الفحرة ؟                                 |
|                      |                                                                        |

| الصفحة            | المسألة .                                                       |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| 44.               | هل يبمد ظهور الكرامات على يد الرهبان التبتلين ؟                 |  |  |
| 44+               | هل يتحدى نبي بكرامة نكررت على يدولى ؟                           |  |  |
|                   | شهة القدرية في أنه لو كان للكرامات أصل لكان أولى الناس بها      |  |  |
| ***               |                                                                 |  |  |
| 444,444           | كرامات أبى بكر الصديق                                           |  |  |
| 447_44F           | کرامات عمر                                                      |  |  |
| ***               | كرامات عثمان                                                    |  |  |
| <b>۲۲۹ ، ۲۲</b> ۸ | کرامات علی                                                      |  |  |
| 441-44            | كرامات العباس بن عبد المطلب                                     |  |  |
| بدا               | كرامات سعد بن أبي وقاص                                          |  |  |
| . 444             | كرامات عبد الله بن عمر                                          |  |  |
|                   | ما ورد من الكرامات على يد العلاء بن الحضرى وسلمان وأبي الدرداء  |  |  |
| ***               | وعمران بن حصين وخالد بن الوليد                                  |  |  |
| 445 644           | لاذا قلت الكرامات على يد الصحابة ؟                              |  |  |
| ٤٣٠، ٥٣٠          | الدليل على جواز الكرامات                                        |  |  |
| TTA (TTV          | الدنین عی جواز السمزامات<br>ما یمنم جوازه من السکرانات وما یجوز |  |  |
| "EE_47A           | أنواع الكرامات (خسة وعشرون نوعاً)                               |  |  |
| ***               | الواع المنزامات لا عليه وعشرون وب                               |  |  |
| 440               | المراقبة                                                        |  |  |
| 3771              | اليقين                                                          |  |  |
|                   | - بـــــ<br>مسائل :                                             |  |  |
| 770               | مسان .<br>الفرق بين المريد والمراد                              |  |  |
| ۳.٩               | القرق بين المريف والمراك                                        |  |  |
| 1 - 4             | ها يتحد الموص على عمل عمله الله 1                               |  |  |

مل يزنى الولى ؟

| الصفحة  | المسألة                                                          |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| 444     | على قدر درجة صفاء القلب ينظر المرء بنور الله                     |  |  |
| 444     | ما ينبغيللداعي أن يبدأ به                                        |  |  |
|         | * * *                                                            |  |  |
|         | التاريخ والأنساب                                                 |  |  |
| 70_77   | قاعدة فى المؤرخين ، شروط قبول المدح والذم من المؤرخين            |  |  |
| 11.6/4  | هل أم الشافعي من ولد على بن أبي طالب أم لا ؟                     |  |  |
|         | * * *                                                            |  |  |
|         | الجرح والتعديل                                                   |  |  |
| A (Y    | توثيق أحمد بن سالح المصرى أو توهينه                              |  |  |
| 44_9    | قاعدة في الجرح والتمديل ، متى يقبل الجرح ومتى لا يقبل ؟          |  |  |
| 17      | هل يقبل قول مخالف عقيدة فيمن خالفه مطلقاً                        |  |  |
| ٦٣      | سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر                             |  |  |
| 40 (44  | عقد الجوهر: حمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر            |  |  |
| ٧٠      | المسزئي « « « « « « «                                            |  |  |
|         | البويطي ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵                                            |  |  |
|         | المدل ، المدالة                                                  |  |  |
| 147     | الخبر إذا رواه عالم من المحدّثين                                 |  |  |
| 144     | هل تصح الإجازة في الحديث ؟                                       |  |  |
| 1296124 | هل تفدح جهالة العين والاسم مع العلم بأن الرجل صحابي في العدالة ؟ |  |  |
| 1846184 | قيس بن أبى حازم، توثيقه أو توهينه                                |  |  |
| 171     | التدليس في رواية يونس بن عبد الأعلى ، عن الشافي                  |  |  |
| 377     | أبلغ ما يقول البخارى فى المتروك والساقط                          |  |  |
|         | <del>-</del>                                                     |  |  |

|                | - £A                              | •                        |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| الصفحة         | المألة                            |                          |
|                | اللفة                             | :                        |
| 149            | • •                               | لهم عمني عليهم           |
| شئت» ۱۲۹       | ا شاء الله وشئت بل ما شاء الله تم | معنى « أم لا يقل أحد ما  |
| 179            |                                   | معنى بيد : من أجل :      |
| 1946197        |                                   | باب التعليب              |
| 7.1            |                                   | أألموب                   |
| 7.7            |                                   | التُّمام                 |
| Y+Y            | •                                 | يتسبسب                   |
| · <b>* * *</b> |                                   | الشُّحيْقَة ( موضع )     |
| 7.7            |                                   | اللقيقة «                |
| .4.4           | •                                 | الشِّرو: :               |
| 7.7            |                                   | الشوار                   |
| 7.7            |                                   | النُّوب                  |
|                | 泰·兼 泰                             |                          |
|                | النحو                             |                          |
| 101,101        | ) تقدير القسم                     | ( وإنّ منكم إلا واردها   |
| 104            | • . •                             | الموصول بغير الصلة       |
| 101            |                                   | التقديم والتأخير         |
| 104            | ă.                                | الفصل بين الموصوف والم   |
| 1777           |                                   | حذف خبر لولا             |
| 391            | خل إن ؟                           | علام تدخل إذن وعلام تد   |
| 1916190        |                                   | معنى التثنية وكيف تأتى ؟ |

## (۱۲) فهرس المراجع

| ۱ _ آداب الشافعي ومناقبه         | لابن أبي حاتم الرازي .       | القاهرة ١٩٦٣ م       |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                  | تحقيق عبد الغني عبد الخالق   |                      |
| ٢ _ إحياء علوم الدين             | للفزالى                      | الشانية ١٣٥٢ ه       |
| ٣ _ أساس البلاغة                 | للزمخشرى                     | الشعب ١٩٦٠ م         |
| ٤ _ الإصابة                      | لابن حجر العسقلاني           | القاهرة ١٣٢٣ ه       |
| ٥ _ الإكمال                      | لابن ماكولا ، تصحيح          | حيدر آباد ۱۹۳۲ م     |
|                                  | عبد الرحمن بن يحيي           |                      |
| ٦ _ إنباه الرواة للقفطى          | تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم | دارالكتبالمصرية ١٩٥٠ |
| ٧ _ الأنساب                      | لابن السمعاني                | لندن ۱۹۱۲ م          |
| ٨ ــ البداية والنهاية            | لابن كثير                    | القاهرة ١٣٤٨ ه       |
| ٩ _ بنية الملتمس                 | للضبي                        | مدرید ۱۸۸۳ م         |
| ١٠ ــ بغية الوعاة                | للسيوطي                      | القاهرة ١٣٢٦ ﻫ       |
| ۱۱ ــ تاج المروس                 | للزبيدى                      | القاهرة ١٣٠٦ ه       |
| ۱۲ _ تاریخ بنداد                 | للخطيب البغدادي              | القاهرة ١٣٤٩ ه       |
| ١٣ ـ تاريخ العلماء والرواة للعلم | لابنالفرضي.نشره،عزتالعطار    | القاهرة ١٣٧٣ ه       |
| بالأندلس                         |                              |                      |
| ١٤ ــ تذكرة الحفاظ               | للذهبي                       | حیدر آباد ۱۳۳۳ ه     |
| ۱۵ ـ تفسير الطبرى                |                              | اليمنية ١٣٢١ هـ      |
| ١٦ _ تهذيب الأسماء واللغات       | للنووى . نشر وستنفلا         | جو تنبرج ۱۸٤۷ م      |
| ۱۷ ـ تهذيب التهذيب               | لابن حجر العسقلاني           | المند ١٣٢٥ م         |
|                                  |                              |                      |

| القاهرة ١٢٩٢ ه     |                             | ۱۸ _ جامع الترمذي                                          |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| القاهرة ١٩٥٣ م     | الحميدي، تصحيح محمد تاويت   | ١٩ _ حِدْوة الْقَتْبِس                                     |
|                    | الطنحى                      |                                                            |
| حيدر آباد ١٣٧١م    | لمبد الرحن بن أبي حاتم      | ٢٠ _ الحرح والتمديل                                        |
| حيدر آباد ١٣٢٣ ه   | لابن القيسرابي              | ٢١ _ الجم بين رجال الصحيحين                                |
| حيدر آباد ۱۳۳۲ه    | ' '                         | ٢٢ _ الجواهر المضية في طبقات الحنفيا                       |
| القاهرة ١٣٥١ ه     | لأبي نميم الأصبهاني         | ٣٣ ــ حلية الأولياء                                        |
| حيدر آباد ١٣٤٨م    | نة لابن حجر المسقلاني       | <ul> <li>٢٤ _ الدر الكامنة فأعيان المائة الثامة</li> </ul> |
| القامرة ١٣٥١ م     | لابن فرحون                  | ٢٥ _ الديباج المذهب                                        |
| القَاهِرَةُ ١٩٥٠ م | شرح د . محمد حسين           | ۲۶ ــ ديوان الأعشى                                         |
| القاهرة ١٣٣١ هـ    | شرح خمد العنانى             | ۲۷ ـ ديوان حسان بن ثابت                                    |
| القاهرة بأ١٩٠م     | شرح أحد بن الأمين الشنقيطي  | ۲۸ ــ ديوان الشماخ                                         |
| دارالکتب۱۹۵۶م      | تحقیق د . عانکه الخزوجی     | ٢٩ _ ديوان المباس بن الأحنف                                |
| بیروت ۱۸۸۲ م       |                             | ٣٠ _ ديوان أبي المتاهية                                    |
| القاهرة ١٣٣٠ م     |                             | ٣١ ــ ديوان عمر بن أبي ربيعة                               |
| التحارية ١٩٣٦.     | تحقيق عبد الله الصاوى       | ۳۲ ــ ديوان الفرزدق                                        |
| دارالکتب۱۹۵۰       |                             | ۳۳ _ دبوان کب ن زهیر (شرح                                  |
| الكويت ١٩٦٢.       |                             | ۳٤ _ ديوان لبيد بن ربيعة (شرح                              |
| إلقاهرة ١٩٤٤م      | تحقيق د . عبد الوهاب عنام   | ٣٥ ــ ديوان التنبي                                         |
| القاهرة ١٩٥٣ م     | تحقيق أحد عبد الحيد الغزالي | ۳۱ _ دیوان ای نواس                                         |
| دارالکشه۱۹۶        |                             | ٣٧ _ ديوان الهذلين                                         |
| النحف ١٣٥٥ ه       | لمحسن الطهراني              | ٣٨ _ الذريعة إلى تصانيف الشيعة                             |
| ليذُنُ ١٩٣١ م      | لأبي نعيم الأصبهائي         | ۳۹_ ذكر أخبار أصبمان                                       |
|                    | • •                         | • -                                                        |

| ٤ ــ الرسالة للشاقمي                                              | تحقيق أحمد محمد شاكر           | المعارف ١٩٤٠ م    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| ٤ _ الرسالة القشيرية                                              | للقشيري                        | بولاق ١٢٨٤ ه      |
| ٤١ ــ الروض الأنف                                                 | للسهيلي                        | القاهرة ١٩١٤م     |
| ٤٤ ــ سنن ابن ماجه                                                | تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي     | عیسی الحلبی ۱۹۵۲م |
| ٤٤ _ شذرات الذهب                                                  | لابن العاد الحنبلي             | القاهرة ١٣٥٠ ه    |
| <ul> <li>على الألفية</li> <li>شرح الأشموني على الألفية</li> </ul> | للأشمونى                       | عيسى الحلبي –     |
| ( مع حاشية الصبان )                                               |                                |                   |
| ٤٦ _ شرح ديوان أبي تمام للتبريزي                                  | تحقيق محمد عبده عزام           | المعارف ١٩٥١ م    |
| ٤٧ _ صميح البخاري                                                 |                                | الشعب ١٣٧٨ هـ     |
| ٤٨ _ صحيح مسلم                                                    | تحقيق محمد فؤاد عبد الباق      | عیـی الحلبی ۱۹۵۰  |
| ٤٩ _ صفة الصفوة                                                   | لابن الجوزى                    | المند ١٣٥٥ ه .    |
| · ٥ _ الصلة                                                       | لابنبشكوال. نشره،زتالمطار      |                   |
| ٥١ _ الطالع السميد                                                | للأدفوي                        | القاهرة ١٣٣٢ ه    |
| ٥٢ _ طبقات الحنابلة                                               | لابن أبى يملى، تحقيق حامد الفق |                   |
| ٥٣ _ طبقات ابن سمد                                                |                                | بیروت ۱۹۵۷ م      |
| 05 نـ طبقات الشعرانى                                              |                                | القاهرة ١٣٠٨ ه    |
| ٥٥ _ طبقات الشيرازي                                               |                                | بنداد ۱۳۵۶ ه      |
| ٥٦ _ طبقات الصوفية للسلمي .                                       | تحقيق نور الدين شريبة          | القاهرة ١٩٥٣م     |
| ٥٧ _ طبقات القراء للجزرى                                          | نشره ج . برجستراسر             | السعادة ١٣٥٢ ه    |
| ٥٨ _ طبقات فقهاء الين للجمدى                                      | تحقيق فؤاد سيد                 | القاعرة ١٩٥٧ م    |
| ٥٩ _ طبقات إن هذاية الله                                          |                                | بنداد ۱۳۵۲ م      |
| ٣٠ _ العبر للذهبي                                                 | تحقيق فؤاد سيد، د . صلاحالمنج  | د الکویت ۱۹۳۰ م   |
| ۳۱ _ علماء إفريقية للخشني                                         | نشره وصححه السيدعزت العطار     | ِ القاهرة ١٣٧٢ ه  |
|                                                                   |                                |                   |

| الإسكندرية ١٢٩٠ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الصفدى                        | ٦٢ _ النيث المسجم شرح لامية العجم |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| عيسي الحلى ١٩٤٥م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تحقيق محمداً بوالفضل إبراهيم، | ٦٣ ــ الفائق للزنخشري             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على البجاوى                   |                                   |
| القاهرة ١٣٤٨ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لابن النديم                   | ٦٤ ــ الفهرست                     |
| بولاق ۱۲۹۹ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لابن شاكرالكتبي               | ٦٥ _ فوات الوفيات                 |
| بولاق ١٣٠١ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | للفيروزابادى                  | ٦٦ ــ القاموس الحيط               |
| القاهرة ١٢٧٢ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نشره وسححه السيد              | ٦٧ ـ قضاة قرطبة للخشاني           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عزت العطار                    |                                   |
| مصطنى الحلى ١٣٥٥ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تحقیق أحمد شاكر ،             | ٦٨ ــ الكامل للمبرد               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زکی مبارك                     |                                   |
| القاهرة ١٣٥٧ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لابن الأثير                   | ٦٩ _ اللياب                       |
| بيروت ١٩٥٥ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لابن منظور                    | ٧٠ _ لسان العرب                   |
| المند ١٣٢٩م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لابن حجر العسقلاني            | ٧١ _ لسان الميزان                 |
| حيدر آباد ١٣٢٨ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لليافعي                       | ٧٢ _ مرآة الجنان                  |
| عيسى الحلى ١٩٥٤ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تحقيق على البجاوى             |                                   |
| عيسى الحلى ١٩٥٨ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تحقيق محمد أحمد حاد المولى،   | ٧٤ ــ المزهر للسيوطي              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد أبو الفضل إبراهيم ،      |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على البحاوى                   |                                   |
| عيسى الحلى ١٩٦٢ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                   |
| القاهرة طبعة ثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |
| دار المأمون ١٩٣٦ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |
| The state of the s |                               | ۷۸ _ ممجم البلدان                 |
| لينزج ١٨٦٦ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                   |
| القاهرة ١٩٥٢ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | د . محمد موسی هنداوی 🐪 ا      | ٧٩ _ المحجم في اللغة الفارسية     |

| دمشق ۱۹۳۰ م        | لىبد القادر بدران        | ٨٠ _ منادمة الإطلال       |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| القاهرة ١٣٤٩ ه     | لابن الجوزى              | ٨١ _ مناقب الإمام أحمد    |
| حيدرآباد ١٣٥٧ ه    | لابن الجوزى              | ٨٧ _ المنقظم              |
| الخيرية ١٣٣٠ هـ    | للغزالى                  | ٨٣ _ منهاج العابدين       |
| القاهرة ١٢٢٥ ه     | الذهبي                   | ٨٤ _ ميزان الاعتدال       |
| دار الكتب ۱۹۳۲ م   | لابن تغری ردی            | ٨٥ _ النجوم الزاهرة       |
| القاهرة ١٣٩٤ هـ    | لابن الأنباري            | ٨٦ _ نزهة الألبا          |
| عيسى الحلبي ١٩٦٣ م | تحقيق محمود الطناحى ،    | ٨٧ ــ النهاية لابن الأثير |
|                    | طاهر الزاوى              |                           |
| استيانبول ١٩٣١ م   | للصفدى ، بعناية ه . ريتر | ۸۸ ــ الوافى بالوفيات     |
| القاهرة ١٣٦٧ ه     | لابن خلكان ، تحقيق محمد  | ٨٩ _ وفيات الأعيان        |
|                    | عيى الدين عبد الحيد      |                           |
|                    | 4.                       |                           |

## تصويبات واستدراكات

| 9 F                       | الصواب                               | السطر | الصفحة | 1     | اب ا        | الصر                            | السطر | الصفحة    |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|--------|-------|-------------|---------------------------------|-------|-----------|
| بن المندرا                | محمد بن إراهم                        |       |        | 3.    |             |                                 | 17    |           |
| · · (                     | ( الطبقة الثالثة                     |       |        |       |             |                                 | 41    |           |
|                           |                                      | ٦     | 117    | 17    |             |                                 | ٤     |           |
|                           | الفَرَارِيّ                          | ٧     | 188    |       |             | قسره                            | * **  |           |
|                           | يَثْنِي                              | 18    | 101    |       |             | وفيه                            | ٦,    | 71        |
|                           | المقدى (١)                           | 4     | 115    | 1. 4  |             | ألا 'يقبل                       |       | ***       |
|                           | داود(۲)                              | 14    |        | 1     |             | ويشترط                          |       | . **      |
| الصنف في                  | لم يترجم له                          | 71    | 145    |       |             | عبد الرزا                       | ž     | ۳.        |
| أيضا .                    | الطبقة الثالثة                       |       |        |       | i 1, T      | طريا                            | . **  | 45        |
|                           | الدَّ عَوْلَى                        | 1     | 19.    |       | 1           | دَ عْلَج                        | ALE   | **        |
|                           | الد غولى<br>ابن الأخرم<br>ابن الأخرم | ٤     |        |       |             | وغرروا                          | * **  | - TA      |
|                           | 13. 4. 0.                            | •     | 191    |       |             | فمرهم                           | Α.    | 79        |
| (1                        | ابن أبي قاسم                         | 17    | 197    |       | من الرقة    | فردهم (۱)                       | 10    | 49        |
| (۲) بن قسود               | ويقال: زُبَّان                       | 10    | 7      |       |             | أبا بشر                         | 41    | ٤٠        |
|                           | زَ بَّان                             | ٣     | 4.1    |       |             | الأمور<br>المَغْنَم<br>بمائة حد | 19    | - 13      |
| تريد .                    | في المطبوعة :                        | 19    |        |       |             | المغنم                          | 17    | 23        |
|                           | يوومها                               | A     | 7.7    | . 1   | ث :         | عائة حد                         | ٣.    | <b>Y1</b> |
|                           | في القاموس (                         |       |        |       |             | ابن رواج                        | 14    | 4.4       |
| the state of the state of |                                      |       | 1      | ن کثر | لأربعةالذيز | المحمدون                        | 44    | 1 - 2     |
| في مقدمة                  | له ترجمة أيضًا                       |       | Y.V    | : 4.  | عن الدهر    | خروجهم                          |       |           |
| 171                       | الجرح والتعدي                        |       |        | جرو،  | ر، ومحدين   | محدين                           |       | 4         |
|                           | مخلوق                                | 17    | 444    | لندر، | عة ۽ واڻا   | وانخ                            |       |           |
|                           |                                      | ۲.    | 709    | رجة.  | مالصنف      | وابن خر<br>وسید کر              |       |           |
| 5 F                       |                                      |       | ı      |       | 1           |                                 |       | *         |

| اصفحة | المطو | الصواب       | الصفحة | السطر | الصواب                  |
|-------|-------|--------------|--------|-------|-------------------------|
| 440   | **    | سورة يوسف ٧٩ | 712    | 41    | مطلو په                 |
| 795   | 1.    | ايتهما       | 474    | ۲     | عبيد الله بن عبد الكريم |
|       | 77    | 18./4        |        |       | ابن يزيد                |
|       |       | الدُّولا بي  | ۳۸۷    |       | عبيد الله بن عبد الكريم |
| 790   | *     | وكذلك        |        |       | ابن بزید                |
| 499   | ٦     | لا ابن كلاب  |        |       |                         |

## استدراكات من طبقات الفقهاء ، للعبَّادي (\*)

| رقمالصفحة      | الفرق                                                        | السطر | المفعة |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|
| لمبقات العبادى | ن.                                                           |       |        |
| 77             | والنساك والمفتيين                                            | ۴.    | 70     |
| 44             | أحد بن أبي سريح                                              | 11    | 17     |
| 47             | قال صلى الله عليه وسلم: « لا تأكلوا الفغم، ولا ترموا الوغم » | 15    | •      |
| **             | انصرف حتى تدرى                                               | 11    | ٧٨     |
| ٩              | لأنه جمل فيها السرقين والنار لا تطهره                        | *1    | 9.8    |
| 0 2            | ت عن أبي ثور وحسين الحلواني ، أكره أن يقول                   | 10    | 78.    |
| 01             | كني أبو عاصم محمد بن يشار بأبي القاسم .                      | ٧.    | ۲٠١    |
|                |                                                              |       |        |

<sup>(\*)</sup> طبع « طبقات الفقهاء » لأبي عاصم العبادى هـذا العام في السويد ، ولم يصل إلينا إلا بعد انتهاء طبع هذا الجزء من طبقات الثافعية .